CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF في عصور العربة الزاهرة للنوالكولق العَصَالِحِتُ عِصْرِصَدُرالاسِتُ لَمَ فألف اجرري صفوت استاذ اللغة العربية بدار العلوم الطبعة الأولى ١٣٥٢ ه / ١٩٢٣ م / رقـم ١٩٥٤

كل الحقوق محفوظة

اشطىعە : محدائىي عمان



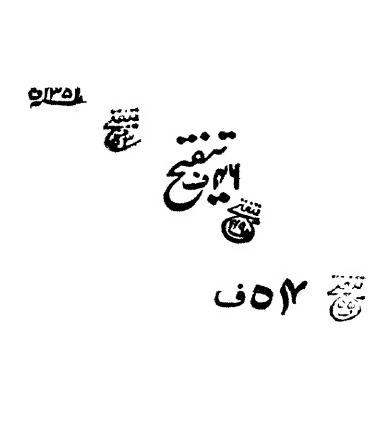



# 

# لِنْ لِيَهُ الْحَرْزَ الْحَيْثِ فَي

أحمدك اللهم على ما أوليتني من نعمك السابغة ، وآلائك الضافية ، وأصلى وأصلى وأسلى على رسولك المجتبَى ، سهدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

• و بعد : فلا مِراء أن خطب العرب في عصور ازدهار اللغة مرآة يتجلى فيها ماحباهم الله من ذلاقة اللسان، وعذو بة البيان ، وَمَعْرِض يتمثل فيه نِتاج قرائحهم، وغرات ألبابهم ، في كثير من مناحى القول ، و إنها لتعد \_ بعد القرآن الكريم وألحديث الشريف \_ مثالا سامياً للبلاغة العربية ، وغوذجاً قوعاً يحتذيه المتأدب في تقويم قامه المعوج ، وَشَحْذِ لسانه الكليل ، وهي فوق ذلك معين فياض يستق منه مؤرخ الأدب العربي ما يَعِن له من آراء ، ومادة غزيرة يستنبط منها ما يَقَفُه عليه البحث من فكر .

وقد نظرت فوجدت تلك الخطب مبه ثرة منثورة فى كتب الأدب والتاريخ، لا يؤلف بينها نِظام، ولا يضم أشتاتها كتاب، فإذا ماشئت أن تتعرف صورة الخطابة فى عصر من العصور، أو تترجم لخطيب من خطباء العربية، ألفيت الطريق أمامك وعرة شائكم ، وأنفقت وقتاً مديداً فى التنقيب عن خطبه فى

والعافية ، حتى أصدر ما اعتزمت إصداره بعد تمام هذا الكتاب إن شاء الله ، وهوكتاب :

جمهرة رسائل العرب، في عصور العربية الزاهرة

كى تكمل حَلْقَهُ النَّر العربي في تلك العصور، إنه المستعان، عليه توكات وإليهِ أنيب م

أحمد زكي صفوت

حرر بالقاهرة في ربين الآخر سنة ١٩٥٢ م



## فهـــُـرس مآخــــذ الخطب فی هـــــذا الجزء

الأمالي: لأبي على القالي : الجزء الأول \_ الثاني \_ ذيل الأمالي

الأغانى: لأبى الفرج الأصبهانى : « الرابع \_ السابع \_ الثامن \_ الحادى

: عشر \_ الرابع عشر \_ الخامس عشر

صبح الأعشى لأبي العباس القلقشندي : الجزء الأول \_ الثاني

نهاية الأرب: لشهاب الدين النويرى: « الثالث \_ الخامس \_ السابع

عيون الأخبار: لابن قتيبة الدينورى : المجلد الثاني

الكامل: لأبي العباس المبرد : الجزء الأول \_ الثاني

العقد الفريد: لابن عبد ربه : « د الناني ـ الثالث

زهر الآداب: لأبي إسحق الحصرى : « «

البيان والتبيين: للجاحظ : « \_ الناني \_ الثالث

بهج البلاغة: للشريف الرضى : « «

شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد : المجلد الأول ـ الناني ـ الثالث ـ الرابع

أمانى السيد المرتضى : الجزء الأول ـ الثانى

سخِمع الأمثال: لأبي الفضل الميداني : « « - «

جهرة الأمثال: لأبي هلال العسكرى: « « - «

خزانة الأدب: لعبد القادر البغدادى : « «

تَارِيخِ الأَمْ والمَاوكُ : لأَبِّي جَمَفُر بن : الجزء الثاني\_ الثالث\_ الرابع \_ الخامس\_

جرير الطبرى : السادس

تاريخ الكامل: لابن الأثير : الجزء الأول ـ الثانى ـ الثالث

مروج الذهب: للمسعودى : « د الثانى

الإمامة والسياسة: لابن قتيبة : « «

المختصر في أخبار البشر: لأبي الفداء : « «

معجم البلدان: لياقوت الحموى : « النامن

سيرة النبي عَلَيْتِي: لابن هشام : « الأول ـ الثاني

السيرة الحلبية: لابن برهان الدين الحلبي : « ، « ، «

إعجاز القرآن: لأبي بكر الباقلاني:

بلاغات النساء: لابن أبي طاهر طيفور:

سرح العيون ، شرح رسالة ابن زيدون :

لان نبالة المصرى :

أنباء نجباء الأبناء: لابن ظفر المكي :

المحاسن والأصداد: للجاحظ:

الشعر والشعراء: لان قتيبة :

شرح قصيدة ابن عبدون: لابن بدرون:

بلوغ الأرب: للسيد محمود شكرى: الجزء الأول \_ الثالث

الألوسي :

مفتاح الأفكار: للشيخ أحمد مفتاح:

البائلايون البائلايون المائلات

الخافان

فی الهٔ صَالِحِت علی

اصلاح مرثد الخير

رَيْنَ سُبَيْع بْنِ الحارث، وَبَيْنَ مِيثُم بْنِ مُثُوِّب

كان مَر ثَلَد الحير بن يَنْكُفَ قَيْلا ، وكان حَدِبًا على عشيرته ، مجِبًا لصلاحهم ، وكان سُتيع بن الحرث () ومِيثَم بن مثوّب بن ذى رُعَين تنازعا الشرف ، حتى تشاحنا ، وخيف أن يقع بين حييهما شرّ ، فيتفانى جِذِماها (١) ، فبعث إليهما مَر ثَلَد ، فأحضرها الميصلح بينهما ، فقال لهما :

١ ــ جمهرة خطب العرب

<sup>[</sup>١] أخو علس، وعلس هو ذو جدن .

<sup>[+]</sup> الميذم: الأصل ، وكذا الجذر

#### ۱ \_ مقال مرثد الخسير

إِنَّ التَّخَبُطُ ('' وَامْتُطَاء الْهُجَاجِ ('') وَاسْتَحْقَابَ ('' اللَّجَاجِ ، سَيَقَفُكُمُا عَلَى شَفَا هُوَّةِ ، فَ تَوَرُدُهَا ('' بَوَارُ الْأَصِيلَةِ ('' ، وَانْقِطَاعُ الْوَسِيلَةِ ، فَتَلَافَيَا أَمْرَكُمَا قَبْلَ انْشَكَاتِ ('' الْمَهْدِ ، وَانْجِلالِ الْمَقْدِ ، وَتَشَمَّتِ الْأَلْفَةِ ، وَتَبَايُنِ أَمْرَ مَنَ الْمُوَدِ ، وَأَسْمَهُمَ وَاطِدَةٍ ('' ، وَالْمَوَدُ ، وَأَسْمَعُ وَافِهَةٍ ('' ، وَالْمَهُ وَافَهُ وَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْمَرَبِ : مِمَّنُ وَالْبُقْيَا مُمْرِضَة ('' ) ، فَقَدْ عَرَفْتُم أَ أَنْبَاء مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْمَرَبِ : مِمَّنُ وَاللَّهُ مَا مَنْ الْمَرَبِ : مِمَّنُ وَاللَّهُ مَا الْمُورِهِ مَ ، وَمَا الْفَرْبِ : مِمَّنُ عَلَى النَّقَاطُع ، وَرَأُ يَهُمْ مَا آلَتُ إِلَيْهِ عَصَى النَّصِيحَ ، وَخَالَفَ الرَّشِيدَ ، وَأَصْفَى إِلَى النَّقَاطُع ، وَرَأُ يَهُمْ مَا آلَتُ إِلَيْهِ عَلَى النَّقَاطُع ، وَرَأُ يَهُمْ مَا آلَتُ إِلَيْهِ عَصَى النَّصِيحَ ، وَخَالَفَ الرَّشِيدَ ، وَأَصْفَى إِلَى النَّقَاطُع ، وَرَأُ يَهُمْ مَا آلَتُ إِلَيْهِ عَلَى النَّقَاطُع ، وَرَأُ يَهُمْ مَا آلَتُ إِلَيْهِ وَاقِبُ سُوءِ سَعْيهِمْ ، وَكَيْفَ كَانَ صَيُّورُ ('' أَمُورِهِمْ ، فَتَلَافُولُ الْقُرْحَةَ ('') عَرَاقُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَشَعْلَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُولِ اللْعَلَى اللَّهُ مَا الْمُلَاءِ اللْعَلَمُ مَا اللَّهُ مِ

#### ٢ \_ مقال سبيع بن الحرث

فَقَالَ سبيع: « أَيُّهَا المَلِكُ ، إِنَّ عَدَاوَةً بَنِي الْمَلاّتِ (١٨) لأَ تَبْرِ فَهَا الْأُسَاةُ (١٠)،

[1] التعبط: ركوب الرجل رأسه في الشر حاصة ، أو السير على غير هدى . [۲] ركب فلان هجاج (غير مصروف) ، ووهاج منياً على الكسر: أي ركب رأسه . [۳] الاستعقاب: استفعال من الحقيبة أو من الحقاب ، فأما الحقيبة ، فما يحمل الرجل فيه متانه من خرج أو غيره ، والحقاب : بريم تشد به المرأة وسطها ( والبريم خيط فيه لونان ) ، وهذا مثل: إما أن يكون أراد أنه احترم باللجاج أو جعله في وعائه . [٤] التورد: الإشراف على الماء وغيره ، دخله أو لم يدخله . [٥] الأصل . [٦] انتقاس: ( والأسكات جم تكث ، وهو ما تفن من الحبال ليماد ثانية ) . [٧] القرابة . [٨] ناعمة من الرفاهية . [٩] ثابتة . [١٠] متصلة . [١١] بمكنة قد أمكنت من عرضها ، [٨] ناعمة من الرفاهية . [١٠] عافبة . [٣٠] الجرح . (١٤) كالسمى والثرى : الإفساد والجراح والفتل ونحوه . [١٠] المتداده ، وهو أن يصيرمثل المحل . [٢٠] تقطمت . [٧٠] من بابي فرح ونصر . [٨٨] العلة : الصرة ، وبهو الملات بنو أمهات شتى من رجل واحد ، (والأخياف : من أمهم والمحدة والآباء شتى ) . [٢٩] جم آس ، وهو الطبب .

وَلاَ نَشْفِيها الرُّقَاةُ ، وَلاَ تَسْتَقَلُ (' بِهَا الْكُفَاةُ ، وَالحَسَدُ الْكَامِنُ ، هُوَ الدَّاءِ الْبَاطِنُ ، وَقَدْ عَلِمَ بَنُو أَبِينَا هُولُاءِ ، أَنَّا لَهُمْ رِدْءِ (' إِذَا رَهِبُوا ، وَعَيَثْ إِذَا الْبَاطِنُ ، وَقَدْ عَلِمَ بَنُو أَبِينَا هُولُاء ، أَنَّا لَهُمْ رِدْء ' إِذَا رَهِبُوا ، وَعَيَثُ إِذَا لَهُمُ كُمْ قَالَ الأُولُ ؛ أَجْدَبُوا ، وَعَضُدُ إِذَا حَارَبُوا ، وَمَفْزَعُ إِذَا نُكِبُوا ، وَأَنَّا وَإِيَّاهُمْ كُمْ قَالَ الأُولُ ؛ أَجْدَبُوا ، وَأَنَّا وَإِيَّاهُمْ كُمْ قَالِينَ أُمْ وَلاَ أَبُونَا وَأَمُّنَا وَلِيسَ لَهُمْ عَالِينَ أُمْ وَلاَ أَبُونَا وَأَمُّنَا وَلِيسَ لَهُمْ عَالِينَ أُمْ وَلاَ أَبُ »

#### ٣ \_ مقال ميثم بن مثوب

فَقَالَ مِيمْ : ﴿ أَيُّهَا اللَّكُ : إِنَّ مَنْ نَفِسَ عَلَى أَبْنِ أَبِيهِ الرَّعَامَةَ ، وَجَدَبَهُ ﴿ ثَنَ فَى الْمَقَامَةِ ﴿ ثَالَمُ مَنَ الْمَكْرَامَةِ ، كَانَ قَرِفًا ﴿ فَا الْمَلَامَةِ ، وَإِنَّا واللهِ مَا نَمْتَدُ لَمُمْ بِبَدِ إِلاَّ وقَدْ نَالَهُمْ مِنَّا وَمُو نَبُكُمْ مِنَّا إِلَيْهِمْ جَزَاوُهَا ، ولاَ كَفَوْهُما ، ولاَ نَذْ كُرُ لَهُمْ حَسَنَةً إِلاَّ وقَدْ تَطَلَّعَ مِنَّا إِلَيْهِمْ جَزَاوُهَا ، ولاَ يَتَفَعُمُ عَلَيْنَا ظِلْ نِعْمَةٍ إِلاَّ وقَدْ تَطَلَّعَ مِنَّا إِلَيْهِمْ ، جَزَاوُهَا ، ولاَ يَتَفَعَّمُ عَلَيْنَا ظِلْ نِعْمَةٍ إِلاَّ وقَدْ تَطَلِّعَ مِنَّا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ تَطَلِّعُ مَنَّا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ تَقَدْ وَلَا إِيلَاهُمْ ، مَثَلًا أَعْرَاقُ السُوهِ ولاَ إِيلَاهُمْ ، مُقْرَمُ ﴿ ثَنْ عَنَا أَعْرَاقُ السُوهِ ولاَ إِيلَاهُمْ ، مُقَرِّمُ ﴿ ثَنْ عَنَا أَعْرَاقُ السُوهِ ولاَ إِيلَاهُمْ ، وَلَمْ مَطُ ﴿ ثُلُومُ اللَّهُ وَلَا إِيلَاهُمْ ، وَلَمْ تَعْدُ وَلَا إِيلَاهُمْ ، وَلَمْ يَعْمَلُ مَطُ ﴿ ثَا اللَّهُ وَلَا إِيلَاهُمْ ، وَلَمْ وَلَا إِيلَاهُمْ ، وَلَمْ وَلَا إِيلَاهُمْ ، وَلَمْ مَطُ ﴿ فَلَا لَكُمُ وَ عَدَدٍ ، أَمْ لِفَضْلِ جَلَّدٍ ، أَمْ لِطُولِ مُعْتَقَدٍ (١١) ؟ وإِنّا وَالنَّكُمُ وَلَا إِلَاهُمْ وَلَا إِلَا مُعْمَلُهُ مَا قَالَ الْأُولُ اللهُ وَلَا إِلَاهُمْ وَلَا إِلَاهُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَاهُمُ وَلَا إِلَاهُمُ وَلَا إِلَاهُمُ مَا لَكُمَا قَالَ الْأُولُ اللَّهُ وَلَا إِلَاهُمُ وَلَالًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَاهُمُ وَلَا إِلَاهُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَا هُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَا هُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَا هُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَا اللَّهُ وَلَا إِلَا اللَّهُ وَلَا إِلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ

لَاهِ ابْنُ عَمِّكَ، لاَ أَفْضَلْتَ فَحَسَبِ عَنَى، ولاَ أَنْتَ دَيَّا فِي فَتَخْرُونِي (١٢) ومَقَاطِعُ الأَّمُو زِثَلاَثَة : حَرْبُ مُبِيرَة (١٣)، أَوْسَلُم ۖ قَرِيرَة ، أَوْمُدَاجَاة ۖ وغَفِيرَة (١٤)»

<sup>[</sup>۱] تنهض بها وتحملها . [۲] عون . [۳] عابه . [٤] المحلس . [٥] حليفاً . [٢] مثلها . [٧] القرم: السيد ، وأقرمه: جعله قرءاً . [٨] مدّ . [٩] الحرر أن ينظر الرجل إلى أحد عرضيه . يقال إنه ليتحاررنى : إدا نظر إليه بمؤخر عينه ولم يستقبله بنظره . [١٠] التكبر ، وكذا البأو . [١١] اعتقد ضيعة ومالا : اقتداهما . [١٢] لاه : أراد لله ، فحدف اللام الحافضة اكتفاء بالتى تليها ، والديان القائم بالأمر ، وتخزونى : تسوسى . [١٣] مهلكة . [٤٤] مسائرة وغفران .

#### ع ۔ مقال مرثد الخدير

فَقَالَ اللَّهِ : « لَا تُنشِطُوا (' عُقُلَ الشَّوَارِدِ ، ولاَ تُلْقِحُوا الْمُونَ الْقُوَاعِدَ (' ، ولاَ تُوَرِّمُوا (' ) نِيرَانَ الْأَحْقَادِ ، فَفِيهَا المَثْلَفَةُ الْمُسْتَاصِلَةُ ، والْمَوْلَ إِلَى والْمَائِكَةُ (' ) وعَفُوا بِالْحِلْمِ ، أَبْلاَدَ (' ) الْسَكَلْمِ ، وأَنبِبُوا إِلَى والْجَلِيلَةُ (' ) وعَفُوا بِالْحِلْمِ ، أَبْلاَدَ (' ) الْسَكِلْمِ ، وأُنبِبُوا إِلَى السَّبِيلِ الْأَرْشَدِ ، والمَنْهَجِ الْأَفْصَدِ ، فإِنَّ الْحَرْبَ تُقْبِلُ بِرِبْرِجٍ (' الْفُرُودِ ، وتُدبر بالويل والثّبور ، ثم قال الملك :

ألا هل أنى الأقوامَ بَذْلَى نصيحة حَبَوْتُ بِهَا مِنَى سُبَيَعا ومِيثُمَا وقلتُ أعلما أَنَّ التدابُر غادرت عواقبُه للذلِّ والقُلِّ جُرْهُمَا فلا تَقدَّحا زَنْدَ الدُّقُوقِ وأبقيا على المزة القَمْساء أَنْ تنهدَّما (١٠) ولا تجنيا حَرَبًا تَجُرُ عليكا عواقبُها بوما من الشر أشأما فإنَّ جُناةَ الحرب للحَيْن عُرضة تَقُوتُهُم منها الله على المُقشَما (١٠) حَذارِ ، فلا تَسْتَنبُوها ، فإنها تفادرذا الأنف الأشمِّ مُكَشَما (١٠) حَذارِ ، فلا تَسْتَنبُوها ، فإنها تفادرذا الأنف الأشمِّ مُكَشَما (١٠)

فقالا: لا، أيها الملك. بل نقبل نُصحكَ ، ونُطيع أمرك ، ونطنئ النائرة (١١) ونَحُلّ الضغائن ، ونثوب إلى السّلم . (الامال ١ : ٩٢)

<sup>[</sup>١] نشط العقدة عقدها ، وأنشطها حلها ، والعقل ككتب جمع فقال ، وهو الحل . .

<sup>[</sup>٧] هو مثل ، وأسله في الإيل ، يقال : لقحت الناقة إذا حملت ، وألقحها الفحل ، ثم ضرب ذلك مثلا للحرب إذا ابدأت ، والعون جم عوان ، وهي الثيب. يقال للحرب عوان إذا كان قد قوتل فيها مرة بعد مرة ، [٣] تدكوا . [٤] الاستئصال . [٥] الشكل . [٦] الأبلاد : الآثار ، حمم بلد (كالمدوف جمع ندب) . [٧] السحاب الذي تسفره الريح . [٨] النابه . [٩] تفو فهم : تسفيهم الفواق (وهو مابين الحلبين ) والدعاف : السم أو سم ساعة (وسم ذعاف) والمقشم : المخلوط .

<sup>[</sup>١٠] هومثل، أى لاتحرجوا نبيثتها، وهو مايخرج منائبتر اقا حفرت: يريدلاتثيروا الحرب. ومكشها: مقطوعاً. [١١] العداوة والشحاء.

#### طریف ن العاصی و الحرث ن ذبیان یتفاخر ان عند بعض مقاول حمير

أجتمع طَريف بن العاصى ألدُّوسى ، والحَرِثُ بن ذُبيان ( وهو أحد المعمّرين ) عند بعض مَقاول (١) حمير، فتفاخراً . فقال الملك للحرث : ياحارث، أَلا تَخْبِرَنَى بالسَّبِ الذي أَخْرِجَكُمْ عَنْ قُومُكُمْ حَتَّى لَحِقْتُمْ بِالنَّمْرِ بِنْ عَبَّانَ ؟ فقال: أخبرك أيها الملك . خرج هجينان (٢)منا يَرْعيان غنا لهما.فتشاولا (٣) بسيفينهما ، فاصاب صاحبُهم عَقِبَ صاحبنا ، فعاث <sup>(1)</sup> فيه السيفُ ، فتُزِف ، <sup>(0)</sup> فيات ، فسألونا أخذ دية صاحبنا ديةً الهَجينِ ، وهي نصفُ دية الصريح (٢) ، فأبي قومى ، وكان لنا ربايه (٧) عليهم ، فأبينا إلا ديةَ الصَّريح ، وأبَوا إلا دِيةَ الهَجين ، فكان أسم هجيننا ذُهَيْن بن زَبْراء ، وأسم صاحبهم عَنْقَش بن مُهَـيْرة ، وهي سوداء أيضًا (^)، فتفاقم الأمر بين الحيين ، فقال رجل منا:

خُلُومَكُمُ بِا قُومَ لَا تُعْزِبُنَّهَا وَلا تقطعُوا أَرْحَامَكُم بِالتَّدَابُرُ (٩) وأَدُّوا إِلَى الأَقوام عَقْلَ ابنِ عَمهم ولا يُره هِقوهِ سُبَّة في العشائر (١٠) بدون خُلَيَفٍ أو أُسَيْد بن جار (١١) و بينكمُ ، والسيف أجور جائر

فإِنَّ أَبنَ زبراء الذي فَادَ لم يكن فإِن لم تُعاطُوا الحنَّ فالسيف ببننا

<sup>[</sup>١] جم مقول ، والقول والقيل هو الذي دون الملك الأعطم . [٢] الهجين : عربي ولد من أمة ، أو من أبوه خير من أمه ﴿ والمقرف : الدي أمه عربية ، وأبوه ليس بعربي ﴾ . ٠٠[٣] تضاربا . [٤] أحد . [٥] نزف الرحل إذا سال دمه حتى يصعف . [٦] الصريح الحالس النسب. [٧] زيادة . [٨] كدا و الأصل ، ولم يتقدم الحبكم على شيء بالسواد ، ولمل الأصل: « ذهين بن زبراء وهي سوداء » . [٩] لاتبعدنها سـ وأعرب بعد وأبعد . [١٠] العقل : الدية ، يقال : عقلت فلاناً إذا غرمت ديتمه ، وعلمات عن فلان إ.ا غرمت عنمه دية جبايته . وأرهقتمه عسراً : . كان ذلك ٠٠ [ ١١] فاد يفرد: مات (وفاد يفيد: تبحتر ) .

تظافر وا<sup>(1)</sup>علينا حسدا، فأجم ذوو الحِيْجِي منا أن نلحق بأمنع بطن من الأزد، المحقنا بالنَّمر بن عثماذ، فوالله مافَتَ (<sup>۲)</sup> في أعضادنا، فأ بْناعنهم، ولقد أثَّأَرْنا (<sup>۳)</sup> ساحبَنا وهم راغمون .

فوتمب طريف بن العاصى من مجلسه ، فجلس بإزاء الحرث ، ثم قال :

تالله ما سمعت كاليوم قولا أبعد من صواب ، ولا أقرب من خطَل (ئ) ،

ولا أجلب لقذَع (٥) ، من قول هذا ؛ والله أيها الملك مافتلوا بهجينهم بَذَجًالاً، ولا

رَقُوا به دَرَجا ، ولا أَنْطُوا (٧) به عَقْلا ، ولا اُجتفتُوا (٨) به خَشْلا (٩) ، ولقد
أخرجهم الخوف عن أصلهم ، وأجلاه عن محلهم ، حتى اُستلانوا خشونة الإِزعاج ،

ولجنوا إلى أَضيق الولاج (١٠) : قُلا وذُهلا .

فقال الحارث: أَنسمع ياطريف، إنى والله ما إِخالك كَافَّا غَرَّبِ (١١) لسانك، ولا مُنهَ نبها (١٢) شِرَّة نَزَوانك، حتى أُسطو بك سَطُوءَ تَكُفُّ طِماحَك، وترد جماحك، وتَدك ، وتَدَعك ، وتَدَعك ، وتَدك ، وتَدك ، وتَدَعك ، وتَدك ، وتَدك ، وتَدك ، وتَدك ، وتَدك ، وتَدَعك ، وتك منه تسرّعك .

فقال طریف: مهلا یاحارث ، لا تَعرِض لِطَحْمة (۱۰) استینانی ، وَذَرَب (۱۰) سنانی ، وغَرْب شبابی ، ومیسم (۱۱) سِبابی ، فتکون کالأظل (۱۷) المُوطوء ، والْعَجْب المَوجُوء . (۱۸)

<sup>[</sup>۱] تطاهروا . [۲] أوهن وأصعف . [۲] اثأرت : أدركت منه تأرى (وأصله اثناً بي الحطأ . [۵] الكلام الدبيح ، أفذع له إذا أسمعه كلاماً قبيعاً . [٦] البذج : الحروف ، فارسى ، مرب . [٧] لمة في أعطوا . [٨] صرعوا . [٩] الحثل : شجرالمقل ( الله وم ] وهذه أمثال كلها ، بريد أنهم لم ينانوا تأره . [١٠] الولاج الباب، وجعه الولج، وهي أيضاً الواسمي والأزقة . [١١] غرب الشيء حده . [٢٠] نهيه عن الأمروتنهنه كفه وزجره مكم ، والشرة : الحدة ، والنزوان : الوثوب . [٢٠] النسر على المناس . [٤٠] المسرع المناس . [٤٠] طحمة السيل دفعته ، واستن الفرس قمس وعدا لمرحه ونشاطه شوطاً أو شوطاين ، والاستنان النشاط ، استن الفرس حرى في نشاطه على سننه في جهة واحدة . [١٥] الذرب الحدة ، والموجوء المدقوق ( من وجأ النيس : دق عروق خصييه بين حجرين ولم يخرجهما ، شبيهاً فلحصاء ؟ . والموجوء المدقوق ( من وجأ النيس : دق عروق خصييه بين حجرين ولم يخرجهما ، شبيهاً فلحصاء ؟ .

فقال الحرث: إِياى تخاطب عنل هذا القول ؟ فوالله لو وطِنْتُك لَأَسَخْتُك (١)، ولو وَهَصْتُك (٣ لَأَوْهُ هَطْتُك (٣)، ولو نَهَخْتُك (١٠ لَأَفَدْتُك .

فقال طريف متمثلاً:

وَإِنَّ كَلاَمَ الْمَرْءِ فِي غَيْ كُنْهِ فِي الْمَالَةِ الْمَامِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَامِ المحجوبة، والْأَنصابِ (') المنصوبة، الله مَرْبَعْ عَلَى ظَلْمِكَ (')، وتقف عند قدرك ، لاَّ دَعَنَّ حَزْنَكَ سَهْلا، وَغَمْرَكَ ضَعْلا (<sup>(۱)</sup>)، وصفاك (<sup>(۱)</sup>) وحفاك فقال الحارث: أمّا والله لو رُمْتَ ذلك لَمُرِّغْتَ بِالحَضِيضِ (')، وأعضيضَ فقال الحارث: أمّا والله لو رُمْتَ ذلك لَمُرِّغْتَ بِالحَضِيضِ (')، وأغضيضَ بالجَريضِ (')، وضاقت عليك الرَّحاب، وتققطَعت بك الاسباب، ولالفيت للجَريض (') من السباب، ولا لفيت الطَّامس . (')

فقال طريف : دون ما ناجتك به نفشك، مُقارَعَةُ أَبطال ، وَحِيَاضُ أَهْوَال ، وَحَفْزَةُ (١١) إِنْجَال ، يُمْنَعُ مَعَهُ تَطَامُنُ الْإِنْهَال .

فقال الملك : إيها (10 عنكماً ، فها رأيت كاليوم مقال رجلين لم يَقْصِباً (11) ، ولم يَثْلُمِا (14) ، ولم يَثْلُمُوا (14) ، ولم يَقَنُّوا (19) . (الأمالي ١ : ٢٢)

<sup>[</sup>۱] أساخه: جعله يسيح (أو يسوخ في الأرض) أي يفوس . [۲] كبرتك .
[٣] صرعك صرعة لاتعوم منها . [٤] نفحه بسيفه: تناوله . [٥] الأنصاب: حجارة كانت حول السكمية تنصب فيهل عليها ويدبح لغير الله تعالى ، وقيل الأنصاب حجارة نصبت وعبدت من دول الله جمع نصب ، وقيل النصب جمع لصاب . [٣] ربع بربع: كف ، وظلم ظلماً غمز في مشيه ، واربع على ظلمك أي إلك ضميف فانته هما لاتطبقه وكف . [٧] الفمر: الماء الكثير ، والصحل: الماء القليل (وكذا الضحماح) . [٨] الصفاجع: صفاة وهي الحجر الصلد الضحم أو الصفا بمني الصفو . [٩] أسفل الجبل . [١] الجريض: الفصسة من الجرض ، وهو الربق يغمي به يقال جرض بريقه يجرض انتلمه بالجهد على هموحزن ، وفي المثل: حال الجريض دون القريص ، يضرب للأسم يقدر عليه أخيراً يجرض انتلمه بالجهد على هموحزن ، وفي المثل: حال الجريض دون القريص ، يضرب للأسم يقدر عليه أخيراً حبن لا ينفع . قال ذلك . [١٦] اللق : الملتق المطروح . [٢٢] الروامس: الرباح التي ترمس أي تدفن [٣] المستوى من الأرض ، والطامس . الدارس (كالطاسم) [٤١] المفر: الدفع . [١٥] المباء : قذفه . [٢٨] الم يشما . [١٨] المباء : قذفه . [٢٨] المباء : قذفه . [٢٨] ألم يضبه يقصبه إذا وقع فيه وأصله القطم . [٢٧] ثلبه : عامه . [٨٨] لساء : قذفه . [٢٨] ألم يقلم . قصبه يقصبه إذا وقع فيه وأصله القطم . [٧٧] ثلبه : عامه . [٨٨] لساء : قذفه . [٢٨] ألماء .

#### ٣ \_ منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل العامريين

لمَّا أُسَنَّ أَبُو بَرَاء: عامر بن مالك بن جعفر بن مُلاعب الْأَسِنَّة، تنازع فى الرَّياسة عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر، وَعَلْقُمَةُ بن عُلاَثَةً بن عوف بن الأَّعاص بن جعفر . الْأَحْوَص بن جعفر .

فقال علقمة: كانت لجدِّى الأَحْوَص، وإنها صارت لعمك بسببه، وقد قعد عمك عنها، وأنا استرجعتها، فأنا أولى بها منك، فَشَرِى (١) الشَّرُ بينهما، وسارا إلى المنافرة. فقال علقمة: إن شئت نافرتك، فقال عامر قد شئت والله إنّى لاَّ كُرم منك حَسَبا (٢)، وأثبت منك نَسَباً، وأطول منك قَصَباً (٣) فقال علقمة: والله لاَنا خير منك ليلاً ونهاراً، فقال عامر: والله لاَنا أحَبُ فقال عامر: والله لاَنا أحَبُ إلى نِسَائِكَ أَنْ أُصْبِحَ فِيهِنَّ منك، أَنا أَنْحَرُ منك لِلْقَاحِ (١)، وخير منك في الصباح، وأطعم منك في السنة الشياح (٥).

فقال علقمة : أنا خير منك أثراً ، وَأَحَدُ منك بِصراً ، وَأَعَنُ منك نَفَراً ، وَأَشْرَفُ منك فَى بنى مالكِ فَى وَأَشْرَفُ منك ذِكراً . فقال عامر : لبس لبنى الأحوص فضل عَلَى بنى مالكِ فى العدد ، وَ بَصَرِى ناقِص ، وَ بَصَرُكَ صَحِبح ، ولكنى أنافرك ، إنّى أشمَى منك شُمّة (٥) ، وَأَطُولُ منك قِمة ، وَأَحْسَنُ منك لِلّة (٧) ، وَأَطُولُ منك بُجّة (٨) ،

<sup>[</sup>۱] استطار . [۲] الحسب: ما تده من مفاخر آبائك ، أو الشرف الثابت في الآباء أو الكرم أو الشرف في النمل أو الفعال الصالح . [۳] الفصب: عطام اليدين والرجلين ونحوهما كناية عن طول قامته . [۱] الابل: واحدتها لقوح . [٥] الشياح: القعط . [۱] السمة: القراية ، ويروى أنا أشر منك أمة ، أى أكثر قوما . [۷] اللمة: المشمر المحاوز شعمة الأذن . [۸] مجتمع شعر الرأس

وَأُسرِعُ مَنْكُ رَحْمَةً ، وَأَبْعَدُ مَنْكَ هِمَّةً . فَقَالَ عَلَقَهُ : أَنْتَ رَجِلٌ جَسِيمٍ ، وَأَنَا وَرَجُلُ وَضِيفٌ (١) ، وَأَنْتَ جَمِيلٌ ، وَأَنَا وَبِيحٌ ، ولكنى أَنا فرك بِآبائي وَأَعْمَامِي . فقالَ عامر : آبَاوُكُ أَعامى ، ولم أكن لِأَنا فرك بهم ، ولكنى أَنا فرك ، أَنَا خيرٌ منك عَقَبًا ، وَقَد أَطهمت عَقَبًا ، وَقد أَطهمت طَيْبًا ، وَلَكنى أَنا فرك ، وَقد أَطهمت طَيْبًا ، ولكنى أَنا فرك ، إنّى خيرٌ منك ، وَأُولى بالخيرات منك .

فخرجت أم عامر - وكانت تسمع كلامهما - فقالت: يا عامر نافره ، أيكما أولى بالخيرات . قال عامر : إنى والله كأر كبُ منك في الحُماة ، وَأَفتل منك للكُماة في الحُماة ، وَأَفتل منك للكُماة في الحَماة وَمَوْ منك لِلكُماة في وَخَيْر منك لِلْمَو لَى وَالله لِلْمَو لَى وَالله لِلْمَو لَى وَالله لِلْمَو لَى وَالله لله عالم و الله و ال

فَقَالَ بنو خالد بن جعفر \_ وكَانوا يداً مع بنى الأحوص عَلَى بنى مالك بن جعفر \_ لَنْ تُطِيقَ عَامِراً ، ولكن قل لهُ أَنافرك بخيرنا وأقر بنا إلى الخيرات . فقال لهُ عَيْرُ (٧) وَتَيَسُ ، وَتَيَسُ وَعَيْر . فَذَهَبَتْ فَقَالَ عامر : عَيْر (٧) وَتَيَسُ ، وَتَيَسُ وَعَيْر . فَذَهَبَتْ منلاً . نعم ، عَلَى مِائة مِنَ الْإِبل إِلَى مِائة مِنَ الْإِبل يُعْطَاها الحَكَم ، أَيْنَا نَفَرَ منلاً . نعم ، عَلَى مِائة مِنَ الْإِبل إِلَى مِائة مِنَ الْإِبل يُعْطَاها الحَكَم ، أَيْنَا نَفَرَ

<sup>[</sup>١] نحيف من القضف ، وهو النحافة . [٦] جم كمى ، وهو الشماع . [٣] رجل عامر لم يولد له ولد . [٤] القفرة : القفر . الحلاء من الأرض . [٥] البكرة : الفتية من الإبل .

<sup>[</sup>٦] الهسبرة : قطمة مجتمعة من اللحم . هبره قطمه قطماً كبارا ، وهبر له من اللحم هبرة قطع قطمة .

<sup>[</sup>۷] العير: الحمار وغلب على الوحشى ، وهو أقوى من النيس ، أى مثلى وإياك كالمير والنيس ، أر على الأقل كالنيس والعذر إذ النيس أقوى على النطاح من العنز ، وق المثل : «كان عنزا فاستنبس » أى صار تهدأ ، يضرب للذليل الصعيف يصير عزيزاً توباً .

عليهِ صاحبهُ أُخرِجها، ففعلوا ذلك، ووضعوا بها رَهْنَا مِنْ أَبْنَاتُهُمْ عَلَى يدى رَجُلُ يُقَالُ لهُ خُزَ يُمة بن عمر و بن الوحيد، فسمى « الضّمَين » .

وخرج علقمة ومَنْ معهُ من بني خالد، وخرج عامر فيمن مههُ من بني مالك، وجعلا منافرتهما إلى أبي سفيان بن حرب بن أُميَّة ، فلم يَقل بينهما شيئًا ، وكره ذلك لحالهما وحال عشيرتهما ، وقال أنتما كركبتي البعير الْأَدْرَم (١) ، قالاً : فَأَيُّنَا اليمين؟ قالَ كِلاَ كما يمين، وأبي أن يقضي بينهما. فانطلقا إلى أبي جهل بن هشام فأبى أن يحكم ببنهما \_ وقد كأنت العرب تَحاكم إلى قُرَيش \_ فأتيا عُيينة بن حِصْن بِن حُذَيْغَةَ ، فأبي أن يقول بينهما شيئًا ، فأتيا غَيْلاَنَ بِن سَلَمَةَ الثقني ، فَرَدُّهُما إلى حَرْمَلَةً بن الأشهر المُرِّي ، فَرَدُّهما إلى هَرِم بن قُطْبة بن سنان الْفَزَارِي ، فَانْطَلَقَا حَتَى نزلاً به ، وقد ساقا الإبل معهما حَتَّى أَشْتَتْ وأرْ بَعَتْ ، لاَيا تيان أحداً إِلاَّ هَابَ أَن يَقضى بينهما ، فَقال هرم : لعمرى لأحكمن بينكما ثُمَّ لَأَفْصِلَنَّ، فأعطِياَنى موثقاً أطمئن إِلَيهِ أن ترضيا بمَا أقول، وتُسَلَّماً لما قضيتُ بينكما، وأمرهما بالانصراف، ووعدهما ذلك اليوم من قابِل، فانصرفا، حَتَّى إِذًا بلغ الأجل خرجا إليهِ ، وأقام القوم عنده أياما .

فأرسل هرم إلى عامر فأتاهُ سرًّا لاَ يعلم بهِ علقمة ، فقال يا عامر: قد كنت أرى لك رَأْيًا ، وأن فيك خيرًا ، وما حَبَسْتُكَ هذه الأيام إلاَّ لتنصرف عن صاحبك ، أتنافر رَجلاً لاَ تفخر أنت وقومك إلاَّ بآبائه ! فما الذي أنت بهِ خيرٌ منه ؟ فقال عامر : نَشَدْتك الله والرَّحِمَ أن لاَ تفضل عَلَى علقمة ، فوالله لئن

<sup>[</sup>۱] درم العظم: وارأه اللحم حتى لم ين له حجم، وامرأة درماه لانستبين كموبها ومرافقها ، وكل ماغطاه الشهم واللحم وخي حجمه فقد درم .

فملت لاَ أَفْلِيحُ بعدها أبداً . هذه ناصيتي فاجْزُرُها واحتكمِ في مالي ، فإن كنت لا بد فاعلا ، فسوّ بيني و بينه ، قال: انصرف،فسوف أرى رأيي. فخرج عامر وهو لا يشك أنه ينقره (١) عليه ، ثم أرسل إلى علقمة سراً لا يعلم به عامر ، فأتاه ، وقال له مثل ما قال لعامر، فرد عليه علقمة بمــا رد به عامر ، وانصرف وهو لا يشك أنه سيفضّل عليه عامراً . ثم إن هرما أرسل إلى بنيه و بني أبيه : إنى قائل عُداً بين هذين الرجلين مقالة ، فإذا فعلت فليطرد بعضكم عشرجزائر ، فلينْجَرها عن علمة ، و يطرد بعضكم عشر جزائر ، ينحرها عن عامر ، وفرقوا بين الناس لا تكون لهم جماءة ، وأصبح هرم فجلس مجلسه ، وأقبل الناس ، وأقبل علقمة وعامر حتى جلسا ، فقام هرم فقال: يا بني جعفر، قد تحاكمتما عندي ، وأنتما كركبتي البدير الأدرم: تقمان إلى الأرض معا، وليس فيكما أحد إلاوفيه ماليس في صاحبه، وكلاكما سيدكريم ، وعَمَد بنوهرم و بنو أخيه إلى تلك الجُزُر، فنَحروها حيث أمرهم هرم، وفرقوا الناس، ولم يفضل هرم أحدا منهما عَلَى صاحبه، وكره أَنْ يَفْعُلُ ، وهما ابنا عم ، فيجلب بذلك عداوة ، ويوقع بين الحيين شرا .

( الأعانى ١٠ : ١ ٥ ، وصبح الأعشى ١ : ٣٨٢ ، وسرح النيون ١٠٦ ، والعمدة ١ : ٢٨ )

# أشراف العرب بين يدى كسرى

فال كسرى (٢) المنعمان بن المنذر يوماً : هل فى العرب قبيلة تَثْرُف على قبيلة ? فال نعم، فال فيأى شيء ؟ قال من كانت له ثلاثة آباء متوالية وأساء ، ثم انصل ذلك بكال الرابع ، فالبيت مَنْ قبيلته فيه ، و يُدْسَب إليه ، قال فاطلب ذلك ، فطلبه فلم يصبه إلا فى آل حُذيفة ابن بدر ، وآل حاجب بن ذُرَارة ، وآل ذى الجَدَّين ، وآل الأشعث بن قيس بن كِندة ،

<sup>[</sup>١] أنفره عليه ونفره عليه : قضى أه عليه بالنلبة .

 <sup>[</sup>۲] حو كسرى أنو شروان حكم من سنة ۳۱ الى ۷۸ مىلادية .

فجمع هؤلاء الرهط ومن تبعهم من عشائرهم ، وأقعد لهم الحكام والعدول ، وقال: ليتكلم كلَّ منكم بمآثر قومه وليَصْدُق ، فكان حذيفة بن بدر الفَزارى أوَّل متكام ، وكان ألسنَ القوم ، فقال :

#### ٧ \_ مقال حذيفة بن بدر الفزاري

« قد عامت المرب أن فينا الشرفَ الأقدم ، وَالْأَعَزُّ الأَعظم ، ومأثَوة (') للصنيع الأكرم ، فقال مَنْ حوله : وَلِمَ ذاك يا أَخا فَزارة ؟ فقال : أَلسنا الدعائم التي لا تُرام، وَالْعِزَّ الذي لا يُضَام، قيل صدقت، ثم قام شاعره فقال:

فَزَارَة بيت الْعِزْ ، وَالْعِزْ فِيهِمُ فَزَارَةُ قَيْس ، حَسْبُ قَيْس نِضَالُهَا لهَ الْمِزَّةُ الْقَمْسَاء وَالْحَسَبُ الذي بناه لِقَيْسِ في القديم رِجَالُهَا مَآثِرُ قِيسِ تَعِبْدُها وفَمالهـا إلى الشمس في تَجْرُي النجوم ينالها وَ إِنْ يَفْسُدُوا يَفْسُدُمن الناس عَالْهَا

فهيهات قد أعيا الْقُرْ ونَ الني مضت وهل أحَدُثُ إِنْ هَزَّ يُومًا بَكَفَّهِ فإِن يَصْلُحُوا يَصْلُحْ لذَاكَ جميعها

#### ٨ \_ مقال الأشعث الكندي

ثم قام الأشعث الْـكنْدِي ۗ \_ و إنما أذن له أن يقوم قبل ربيعة وتميم لقرابته من النعمان بن المنذر \_ فقال : قد عامت العرب أنا نقاتل عديدَها الأكثر، وَزَحْفَهَا الْأَكْبِرِ، وَإِنَّا لَغَيَاتُ الْـكُرُ بَاتِ، وَمَعْدِنُ الْمَكْرُمَاتِ، قَالُوا: وَلِمَ يا أَخَاكِندة ؟ قال : لأنا وَرِثْنَا ملك كِنْدَةً ، فاستظللنا بِأَفْيَاتِهِ (٢ ، وَ تَقَلَّدْنَا مَنْكَبِّهُ الْأعظم ، وَتَوَسَّطْنَا بُحْبُوحَه الأكرم ، ثم قام شاعره فقال : إِذًا قستَ أبيات الرجال ببيتنا وَجَدْتَ لنا فضلا عَلَى من يفاخر

<sup>[</sup>١] المأثرة بالفتح والصم: المكرمة المتوارثة . [٢] جمع في، بروهو ماكان شـسا ميذـعه الطل .

فَنَ قَالَ كَلاً ، أُو أَتَانَا بِخُطَّةٍ يُنَافِرُنَا فيها فنحن نخاطر تعالَوا وَنُواكَى يعلم الناس أَيْنَا له الفضل فيما أورثته الأكابر مقال بسطام الشيباني

ثم قام بِسُطَامٌ الشَّيْبَانِيِّ ، فقال : قد عامت العرب أنا بُنَاةُ بيتها الذي لا يَرول ، وَمَغْرِسُ عزها الذي لا يَحُول ، قالوا وَلِمَ يا أَخَا شَبَّبَان ؟ قال لأنا أَذْرَكُهُمْ للنار ، وأضربُهُمْ لِأَمَلِكِ الجَبَّار ، وأفومهم للحكم ، وألدُّهُمْ لِلْخَصِّمِ ، ثم قام شاعره ، فقال :

وأول بات المسنّ عِنّ القبائلِ إِذَا جد يومَ الفخر كُلُّ مُناقِلِ (1) وَأَضربَهُم للكبش بين القبائلِ (۲) تَذِل لها عِزَا رِقابُ المَحَافِلِ تَذِل لها عِزَا رِقابُ المَحَافِلِ وَعَاذَ بها من شرها كُلُّ وَائِلِ (۲) إِذَا نزات بالناس إحدى الزلازلِ

#### ١٠ \_ مقال حاجب بن زرارة

ثم قام حاجب بن زُرَارَةَ التميمى ، فقال : قد علمت مَمَدُّ أَنا فرع ( ) دِعَامَتِها ، وَقادَةُ زَحْهُ هَا ، قالوا : ولم ذاك يا أَخا بنى تميم ، قال : لِأنَّا أَكْثَرُ الناس عَدِيدا ، وَأَنْجُبِهِم طُرَّا وَلِيك دا ، وَأَنَّا أَعطاهم للجزيل ، وَأَحْمَلهُم للنقيل ، ثم قام شاعره ، فقال :

<sup>[</sup>١] أبيت اللمن: تحية في الجاهلية ، أي أبيت أن تأتى أمرا تلمن عليه . والمناقلة في المطنى : أن تحدث آخر و يحدثك . [٢] الكبش : سيّد القوم وفائدهم . [٣] لاجيء ، من وأل إليه يثل وألا . [٤] فوع كل شيء : أعلاه . .

لنا الْعِنُ قدْما في الخطوب الأوائل (1) وَعِزِ قديم ايس بالمتضائل أَغَرُ نَجِيبٍ ذِي فَمَالٍ وَنَأْثِلِ (٢) دعائم هذا الناس عند الجلائل (٣)

وأنا كرَامٌ أَهْلُ مجد وَثَرُ وَةِ فَكُمْ فِيهِمُ مَنْ سَيْدُ وَابْنِ سَيَّدُ فسائل (أبَيْتَ اللمن) عنا فاننا

#### ١١ \_ مقال قيس بن عاصم السعدى

، ثم قام قيس بن عاصم السَّمْدِي ، فقال : لقد علم هو لاء أنا أرفعهم في المكرمات دَعَائِمَ ، وأَثبتهم في النائبات مَقادِمَ ، قالوا : ولم ذاك يا أَخا بني سعد ؟ قال : لأَنَا أَدْرَكُهُمْ للثَّارِ ، وَأَمْنَعُهُمْ للجَارِ ، وأَنَا لا نَنْكُلُ (' إِذَا حَمَلْنَا ، ولا نُرَام إِذَا حَلَانَا ، ثم قام شاءرهم فقال:

لقد علمت قَبْسٌ وَخِنْدِفُ أَنَّنَا وَجُـــلُ تَمِيمُ وَالْجِمِيمُ الذَّى ترى (٥٠ بِأَنَّا عِمَادٌ فِي الأُمُورِ وأَننا لنا الشرف الضخم الْمُرَكِّبُ فِ النَّدَى إِذَا جُزَّ بالبيض الجماجمُ والطُّلاَ (٦) وقيسًا إذا مَرَّت ألوف إلى العلا وقاموا بيوم الفخر مَسْعَاةَ مَنْ سعى

وَأَنَّا لُيُوثُ النَّاسِ فِي كُلِّ مَأْزِق فمن ذا ليوم الفخر يَعْدِل عاصماً فهيهات قد أعيا الجميع فِمَالُهُمْ

فقال كسرى حينئذ : ليس منهم إلا سيد يصلح لموضعه ، وأسنى حِباءهم ، ( صبح الأعشى ١ : ٣٧٧ ) وأعظم صِلاَتهم ، وَكَرْمَ مَآبَهُم .

<sup>[1]</sup> خندف : هي أم مدركة وطابخة وقمعة أبناء الياس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان •

<sup>[</sup>٢] العمال : اسم الفعل الحسن ، والكرم . [٣] أى الأمور الجلائل جمع جليلة .

<sup>[1]</sup> لا يكس ولا نجبن . [٥] تيس بن عيسلان بن مصر . [٦] الطلا : جمع طليــة ، وهي العنق .

# وفود العرب على كسرى

قدم النعمان بن المنذر على كسرى وعنده وفود الرّوم والهند والصين ، فذكروا من ملوكهم و بلادهم ، فافتخر النعمان بالعرب ، وفضلهم على حميع الأمم ، لا يستشى فارس ولا غيرها ، فقال كسرى \_ وأخذته عزّة الملك \_ يا نعمان ، لقد فكرت فى أمر العرب وغيرهم من الأمم ، ونظرت في حالة من يَقْدُم على َّ من وفود الأمم ، فوجدت للروم حظاً في اجتماع ألفتها ، وعظم سلطانها ، وكثرة مدائنها ، ووثيق بنيالها ، وأن لهـا ديناً يبين حلالهــا وحرامها ، و يردّ سفيهها ، و يقيم جاهلها ، ورأيت الهند نحوا من ذلك في حكمتها وطبها ، مُع كثرة أنهار بلادها وثمارها ، وعجيب صناعتها ، وطيب أسجارها ، ودقيق حسابها ، وكثرة عددها ، وكذلك الصين في اجتماعها ، وكثرة صناعات أيديها ، وفروسيتها وهمتها في آلة الحرب، وصناعة الحديد، وأن لهما مُلكا يجمعها، والترك والخَزَر على مابهم من سوء الحال فى المعاش ، وقلة الرَّيف (1) والثمار والحصون ، وما هو رأس عمارة الدنيا من المساكن والملابس، لهم ملوك تضمّ قواصيهم، وتدبر أمرهم، ولم أر لامرب شدًّا من خصال الخير في أمر دين ولا دنيا ، ولا حزم ولا قو"ة ، ومع أن مما يدل على مهاننها وذلها ، وصغر همتها تَحِيَّلْتُهُم (٢) التي هم بها مع الوحوش النافرة ، والطير الحائرة ، يقتلون أولادهم من الفاقة ، ويأكل بمضهم بمضاً من الحاجة ، قد خرجوا من مطاعم الدنيا وملابسها ومشاربها ولهوها ولذَّانها ، فأفضل طعام ظفرِ به ماعمهم لحوم الابل ، الني يَعَافها كثير من السماع ، لنِقَّلُها ، وسوء طعمها ، وخوف دائها، و إن قَرَى أحدهم ضبفًا عدّها مكرمة، و إن أُطْعِم أكله عدّها يجدسي اجتماءها ، وشد مملكتها ، ومنعها من عدوها ، فجرى لها ذلك إلى يومنا هذا ، و إن لها مع ذلك آثاراً ولَبوسا(٣)، وقرى وحصونا، وأموراً تشبه بعض أمور الناس \_ يعنى اليمن \_ ثم لاأراكم تستكينون على ما بكم من اللِّلة والقِلَّة والفاقة والبؤس حتى تفتخروا وتريدوا أن

<sup>[1]</sup> الريف: أرض فيها زرع وخصب م والسمة في المأكل والمشرب . [۲] حل المكان وبه يحل المكان وبه يمان وبه يحل المكان وبه يحل المكان وبه يمان وب

تنزلوا فوق مراتب الناس ، قال النعمان : أصلح الله الملك . حُق (١) لأمة الملك منها أن يسمو فضلها ، و يعظم خَطْبها ، وتعلو درجتها ، إلا أن عندى جواباً في كل مانطق به الملك ، في غير رد عليه ، ولا تكذيب له ، فإن أمّنني من غضبه نطقت به ، قال كسرى : قل فأنت آمن .

#### ١٢ \_ خطبة النعمان بن المنذر

قال النعمان: أما أمّتك أبها الملك، فليست تنازع في الفضل، اوضعها الذي هي به: من عقولها وأحلامها، و بَسْطَة محلها، و بُحْبُوحَة عزها، وماأ كرمها الله به من ولاية آبائك وولايتك. وأما الأمم التي ذكرت، فأى أمة تقريماً بالعرب إلا فَضَلَتْها. قال كسرى بماذا ؟ قال النعمان: بعزها، ومنعتها، وحسن وجوهها، وبأسها، وسخائها، وحكمة ألسنتها، وشدة عقولها، وأنفتها، ووفائها. فأما عزها ومنعتها، فإنها لم تزل مجاورة لآبائك الذين دوّخوا البلاد، ووطدُوا الملك، وقادوا الجند، لم يَطْمَعْ فيهم طامع، ولم يَنكُهُمْ نائل، حصونهم ظهو دخيلهم، ومَهادهم الأرض، وسقوفهم السماء، وَجُنّتَهُمْ السيوف، وَعُدّتَهُمْ الصبر، إذ غيرها من الأمم إنما عزها الحجارة والطين وجزائر البحور.

وأما حسن وجُوهها وألوانها ، فقد يُمْرَفُ فضلهم فى ذلك عَلَى غيرهم : • ن الهند المنحرفة ، والصين المُنْحَفَةِ ، والترك المشوّهة ، والرّوم المقَشَّرَةِ .

وَأَمَا أَنسَابُهَا وَأَحسَابُهَا ، فليست أُمة من الأَمْمِ إِلَّا وقد جَهلَت آبَاءُهَا وَأَصُولُهَا وَكَثيراً من أُولُهَا ، حتى إِن أحدهم ليُسْأَلُ عَمن وَرَاءً أَبِيه دُنْيًا (٢) ، فَكَلَ يَنْسُبُهُ وَلاَ يَعْرِفُه ، وليس أَحد من العرب إلايسمى آباءُه أَبا فأَبا ، حاطوا بذلك ينشُبه ولا يعرفه ، وليس أحد من العرب إلايسمى آباءُه أَبا فأَبا ، حاطوا بذلك

<sup>[</sup>۱] حتى نك أن تفعل كدا وحققت أن تعمله بمعنى . [۲] هو ابن عمى درياً بصم الدال وكسرها مع الدوبن ، وتكسرها للا تنومن: أى لحا .

أَحْسَابَهُمْ ، وَحَفِظُوا بِهِ أَنْسَابَهُمْ ، فلاَ يَدْخُلُ رَجُلٌ فى غَيْرِ قَوْمِهِ ، وَلاَ يَنْتَسِبُ إِلَى غَيْرِ نَسَبهِ ، وَلاَ يُدْعلى إِلَى غيراً بِيهِ .

وأما سخاؤها ، فإن أدناهم رجلا ، الذي تكون عنده البَكْرَةُ وَالنَّابِ() عليها بَلاَغُهُ وَأَمَا سخاؤها ، فإن أدناهم رجلا ، الذي تكون عنده البَكْرَةُ وَالنَّابِ() عليها بَلاَغُهُ وَ أَن فَي مُحُولِهِ (اللهِ وَسَبَعِهِ وَرِيَّهِ ، فيطرقه الطارق ، الذي يكتنى بالفلاة (اللهُ وَيَرُضَى أَن يخرج عن دنياه كلها فيما يكسبه حسن الْأُحدوثة وطيب الذكر .

وأما حكمة ألسنتهم ، فإن ألله تعالى أعطاهم فى أشعارهم ورونق كلامهم ، وحسنه ووزنه وقوافيه ، مع معرفتهم الأشياء ، وضربهم للأمثال ، وإبلاغهم فى الصفات ، ما ايس لشىء من ألسنة الأجناس ، ثم خيلهم أفضل الخيل ، ونساؤهم أعف النساء ، وأبا شهم أفضل اللهاس ، ومعادنهم الذهب والفضة ، وحجارة جبالهم الجزع (٥) ، ومطاياهم التى لا يبلغ على مثلها سَدَمَ ، ولا يقطع جثلها بلد قَهْر .

. وأما دينها وشريعتها ، فإنهم مته سكون به ، حتى يبلغ أحدهم من نسكه بدينه أن لهم أشهراً حرماً ، و بلدا نُحَرَّما ، و بيتا محجوجاً ، يَنْسُكُونَ فيه مَناسِكَهُمْ ، ويذبحون فيه ذبائحهم ، فينلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه ، وهو قادر على أخذ ثاره ، وإدراك رَغْمِهِ (٦) منه ، فيحجُزه كرمه ، ويمنعه دينه عن تناوله بأذى .

<sup>[</sup>۱] الناقة: المسنة. [۲] البلاغ: السكماية. [۳] الحول والأحمال حمر حمل. [۶] القطمة من الشيء. [٥] الجرع ويكسر الحرر اليماني الصيبي، فيه سواد وبياض، تشبه به الميون. [٦] الدّل.

٢ ــ جهرة حطب العرب

وأما وفاؤها ، فإن أحده يَلْحَظُ اللحظة ، وَيُومِئُ الإِيمَاءة ، فهي وَلْتُ (١) وعقدة ، لا يَحُلُهُما إلا خروج نَفْسِهِ ، وإن أحده يرفع عوداً من الأرض فيكون رَهْنًا بِدَيْنِهِ ، فَلَا يَعْلَقُ (٣) رَهْنُهُ ، وَلا يُحْفَرَ (٣) ذِمته ، وإن أحده ليبلغه أن رجلا استجار به ، وعسى أن يكون نائيا عن داره ، فيصاب ، فلا يرضى حتى يُفْنِي تبلك القبيلة التي أصابته ، أو تَفْنَى قبيلته ، لما أَخْفِرَ من جواره ، وإنه ليلجأ إليهم المجرم المُحْدِثُ ، من غير معرفة ولا قرابة ، فتكون أنفسهم دون نفسه ، وأموالهم دون ماله .

وأما قولك أيها الملك يَتْدُونَ أُولادهم ، فإنما يفعله من يفعله منهم بالإِناث أَنفَةً من العار ، وَغَيْرَة من الأزواج .

وأما قولك إِن أفضل طعامهم لحوم الإبل \_ عَلَى ما وصفت منها \_ فَمَ رَكُوا ما دونها إِلا احتقاراً لها ، فَعَمَدُوا إِلى أجلها وأفضلها ، فكانت مراكبهم وطعامهم ، مع أنها أكثر البهائم شحوما ، وأطيبها لحوما ، وأرقها ألبانًا ، وأقلها غائلة (1) ، وأحلاها مَعَنْغَة ، وإنه لا شيء من اللَّحْمَان يُعالِجُ مَا يُعالِبُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا عليه اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

وأما تحاربهم وأكل بعضهم بعضا، وتركهم الانقيادَ لرجل يسوسهم ويجمعهم، فإنما يفعل ذلك من يفعله من الأم إذا أنست من نفسها صَعْفًا، ويخوفت نُهُوضَ عدوها إليها بالزحف، وإنه إنما يكون في المملكة العظيمة أهل ببت واحد، يُعْرَفُ فَضْلُهُم عَلَى سائر غيره، فَيُلْقُونَ إليهم أموره،

<sup>[</sup>١] عهد . [٢] غلق الرهن : استحقه المرتبن ، ودلك إدًا لم يفتك في الوقت المشروط .

<sup>[</sup>٣] خفر به وأخفره: قض عهده وغدره . [٤] شرأ تـ

وينقادون لهم بأزمتهم، وأما العرب فإن ذلك كثير فيهم، حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملوكًا أجمعين، مع أنفتهم من أداء الخراج وَالْوَطْث (1) بِالْعَسْفِ .

وأما اليمن التي وصفها الملك، فإنما أتى جدّ الملك إليها الذي (٢) أتاه، عند غلبة الحبش له ، على ملك مُتسبق، وأمر مجتمع، فأتاه مسلوبًا طريدا مستصرخًا، ولولا ما وُترَ به مَن يليه من العرب، لمال إلى مجال، ولوجد من يجيد الطعان، ويغضب للأحرار من غلبة العبيد الأشرار».

فعجب كسرى لما أجابه النعمان به، وقال: إنك لاهل لموضعك من الرياسة في أهل إقليمك، ثم كساه من كسو تع ، وَسَرَّحَهْ إلى موضعه من الحيرة .

فلما فدم النعمان الحيرة ، وفي نفسه ما فيها بما سمع من كسرى ، من تنقيص العرب، وتهجين (" أمره ، بعث إلى أكثم بن صيفي ، وحاجب بن زُرَارة النميديين ، وإلى الحرث بن عُبَاد، وقيس بن مسمود البكر بين ، وإلى خالد ابن جعفر ، وعلقمة بن عُلاَتة ، وعامر بن الطفيل العامريين ، وإلى عمرو بن الشيريد السلمى ، وعمرو بن معديكرب الزيدى ، والحارث بن ظالم الري . فلما قد موا عليه في الحورن ، قال لهم : قد عرفتم هذه الأعاجم ، وقر ب جوار العرب منها ، وقد سمعت من كسرى مقالات ، تخوق ف أذ يكون لها غور " ، فا ويكون إنما أظهره الأمر أراد أن يتخذبه العرب خوالا، كبعض طماطميّه (" ، في أديتهم الحراج إليه (" ، كما يفعل بملوك الأم الذين حوله ، فاقتص عليهم مقالان

<sup>[</sup>۱] الوطث: الدرب الشديد بالرجل على الأرس . [۲] هو سيف بن دى يزن . [۳] تنبيح واستهجان ، والهجمة بن الكلام ما يعيه . [٤] رحن طعطم وطعطمي « بكسر الطاءين » وطعطمال « بديه ، الكلام ما يعيه . [٥] كان الفرس يعفون عرب الحيرة من دوم الأثاوة مقابل أن يقودوا بحملهم من كل عارة من تواحيهم . "

كسرى ، ومارد عليه ، فقالوا: أيها الملك ، وفقك الله ! ما أحسن ما رددت ! وأ بلغ ما حججته به ! فمرنا بأمرك ، وادعنا إلى ماشئت. قال : إنما أنا رجل منكم ، و إنما ملكت وَعَزَزت بمكانكم ، ومايتخو"ف من ناحيتكم ، وايس شيء أحب إلى مما سَدَّد الله به أمركم ، وأصلح به شأنكم ، وأدام به عزَّكم ، والرأى أن تسيروا بِعِماعتكم أيها الرهط، وتنطلقوا إلى كسرى، فإذا دخلتم نطق كل وجل منكم بما حضره ، ايعلم أن العرب على غير ما ظنَّ ، أو حَدَّثتهُ نفسهُ ، ولا ينطق رجل منكم بما يغضبه، فإنه ملك عظيم السلطان، كثير الأعوان، مُتْرَف، مُعْجَب بنفسه، ولا تنخزلوا (١) له انخزال الخاضع الذليل، وليكن أمْرٌ بين ذلك، تظهر به وثافة حلومكم ، وفَضْلُ منزاتكم ، وعظيم أخطاركم ، وايكن أوَّل من يبدأ منكم بالـكلام أكثم بن صيفي ، ثمَّ تتا بعوا على الأمر من منازلكم التي وصَعْتُكم بها ، فإنما دعانى إلى التقدمة إليكم، علمي بميلك وجل منكم إلى التقدم فبل صاحبه ، فلا يكونن التقدمة الله علمي الكون الله ذلك منكم، فَيَجد في آدا بكم مَطَّعنا، فإنه ملك مترف، وقادر مُسَلَّط، ثم دعا لهم بِمَا فِي خَزَاتُنهِ مِن طَرَاتُف حَلَلَ اللَّهِكُ ، كُلِّ رَجَلَ مِنهُمْ خُلَّةً، وَعَمَّمُهُ عَمَامَةً، وَخَشَّمَهُ بيافوتة ، وأمر لكلِّ رجل منهم بنجيبة مَهْريَّة (٢) وفرس نجيبة ، وكتب معهم كتابا: « أما بعد: فإن الملك ألقى إِلَىَّ من أمر العرب ما قد علم ، وأجبته بما قد فيم ، مما أحببت أن يكون منه على علم ، ولا يَتَلَجْلَجُ في نفسُهِ أن أمة من الأمر التي احتجزت دونه بمملكتها ، وَحَمَت مايليها بفضل قوَّتها ، تبلغها في شيء مبن الأمور، التي يتعزَّز بها ذو و الحزم والقوَّة والتدبير والمكيدة، وقد أوفدت أيها

<sup>[</sup>١] الانخزال: مشية في تقافل. [٣] التجيب: البعير والمرس إداكانا كريمين عتيقين ، والمهرية: سبة إلى مهرة بن حيدان ، حي تنسب إليه الأبل النجيبة .

الملك رهطا من المرب، لهم فضل فى أحسابهم وَأنسابهم وَعقولهم وَآدابهم، فليسمع الملك، وَلْيُغْمِضْ عن جفاء إن ظهر من منطقهم، وَايكرمني بإكرامهم، وتعجيل سراحهم، وقد نسبتهم فى أسفل كتابى هذا إلى عشائره».

فغرج القوم فى أهبتهم حتى وففوا بباب كسرى بالمدائن ، فدفعوا إليه كتاب النعمان فقرأه ، وأمر بإنزالهم إلى أن يجلس لهم مجلسا يسمع منهم ، فلما أن كأن بعد ذلك بأيام ، أمر مراز بته (١) وَوجوه أهل مملكته ، فضروا رَجلسوا على كراسى، عن يمينه وشماله، ثم دعا بهم على الوركر والمراتب التي وصفهم النعمان بها فى كتابه ، وأقام الترجمان (٢) ايؤدى إليه كرمهم ، ثم أذن لهم فى الكلام .

#### ١٣ \_ خطبة أكثم بن صيفي

فقام أكثم بن صيفي فقال:

« إن أفضل الأسياء أعاليها ، وأعلى الرجال ماوكها ، وأفضل الماول أعمها نفعا ، وخير الأزمنة أخصبها ، وأفضل الخطباء أصدفها ، العبدق مَنْجَاة ، والكذب مَهْوَاة ، والشر لجاجة (1) ، والحزم مَن كَب صعب ، والعجز مركب وطيء ، آفة الرأى الهوى ، والعجز مفتاح الفقر ، وخبر الأهور العبر ، حسن الظن ورضه ، وسوء الظن عصمة ، إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعى ، من فسدت بطاقه كأن كان كالغاص بالماء ، شر البلاد بلاد لا أمبر بها ، نمر الملوك من غافة البرىء ، المرء يعجز (٥) لا المحالة (٢) ، أفضل الأولاد البررة ، خير الأعوان

<sup>[</sup>۱] حمل مرزمان ، مفتح الميم وضمّ الراى ، هو الرئيس من الفرس . [۲] النفاخ والتوالى ، مصدر والى . [۲] ترجمان : بفتح الغاء وضم الحم ونصفهما ومنتحهما ، [۶] أى أصله اللجاحه ، وهي تماحك الحصمين وتماديهما . [۵] من بابي ضرب وسمم . [۲] اهالة : الحيلة .

من لم يُرَاء بالنصيحة ، أحق الجنود بالنصر من حَسُنتْ سريرته ، يكفيك من الزاد ما بَلَّهُ كُمْ (١) وَقَلْمِلُ فاعله ، الراد ما بَلَّهُ كُمْ (١) وَقَلْمِلُ فاعله ، الراد ما بَلَّهُ كُمْ (١) وَقَلْمِلُ فاعله ، البلاغة الإيجاز ، مَنْ شَدَّدَ نَفَّرً ، وَمَنْ تَرَاخَى تَأَلَّفَ » .

فتعجب كسرى من أكثم، ثم قال: وَ يُحَكَ (\*) يا أكثم مَا أَخْكَمَكَ وَأُو ثَقَ كلامك ! لولا وَصْمُكَ كلامك في غير موضعه . قال أكثم: الصدق ينبىء عنك لا الوعيد . قال كسرى : لو لم يكن للعرب غيرك لكنى . قال أكثم: رب قول أَنْفَذُ مِنْ صَوْل .

#### ١٤ - خطبة حاجب بن زرارة

ثمَّ قام حاجب بن زُرارة التميمي فقال:

<sup>[</sup>۱] الحكم: الحكمة (وآتيناه الحكم صبياً) . [۲] ويح : كلة رحمة ، (وويل : كلة عذاب) ، وقيل هما يممى واحد. [۳] ورى الزند بفتح ازاء وكسرها وريا ورية فهو واد وورى: خرجت ناره. وأوريته ووريته واستوريته ، والرند: العود الذي يقدح به البارجمه زناد وأزند وأزناد . [٤] استحمد الحبل: استحكم ، والمرة : طاقة الحبل ، والمنوة : العبل . كناية عن قوتهم . [٥] الدرة : اللبن كالدرّ . [٦] عصارة : شجر مرّ . [٧] هي احتمال الكروه . والدلة والمنتصة . [٨] ماء زلال : سربم المرّ في الحلق بارد عذب صاف سهل سلس . [٩] سمولة . السالس السمل اللبن المنقاد . ١

قال کسری: یا حاجب، ما أُشبه حجر التّلاَل بألوان صخرها ، قال حاجب: بل زَائير الأَسد بصواتها ، قال کسری: وذلك.

#### ١٥ \_ خطبة الحارث بن عباد

ثم قام الحرث بن عُبَاد البكري، فقال:

دامت لك المملكة باستكال جزيل حظها، وعلو سنائها، من طال رِ شاؤه (۱) ، كُثُرَ مَدْهُهُ (۱) ، ومن ذهب ماله ، قل مَنْهُهُ . تناقل الأقاويل يُعَرِّفُ اللّه ، وهذا مقام سيُوجِفُ (۱) بما ينطق به الرَّكُبُ ، وتعرف به كُنْهُ حَلنا الْمَجَمُ والعرب ، ونحن جيرانك الأدنون ، وأعوانك المعينون ، خيولنا جمّة ، وجيوشنا والعرب ، ونحن جيرانك الأدنون ، وأعوانك المعينون ، خيولنا جمّة ، وجيوشنا غفمة ، إن استنجدتنا فغير رُ بُض (۱) ، وإن استطرقتنا (۱) فغير جُهُض (۱) ، وإن استطرقتنا فغير جُهُض (۱) ، وإن استفرقتنا فغير عُمُض (۱) ، لا ننثني لِذُعْر ، ولا نَتَنَكَرُ لدهر ، رماحنا طوال ، وأعمارنا قصار » .

قال كسرى: أنفس عزيزة، وأمة ضعيفة، قال الحرث: أيها الملك وَأَنَّى يَكُون لضعيف عِزَّة، أو الصغير مِرَّة! قال كسرى: لو قَصُرَ عمرُكَ ، لم تَسْتَوْلِ عَلَى لَسَانَك نَفْسُك . قال الحرث: أيها الملك إنَّ الفارس إذا حمل نفسه عَلَى لسانك نَفْسُك . قال الحرث: أيها الملك إنَّ الفارس إذا حمل نفسه عَلَى

<sup>[</sup>۱] الرشاء: الحبل . [۲] المتح: نزع الماء من البئر . [۳] وجف الفرس والبعير عسدا ، وأوجفته: أعديته، يقال: أوجف فأعجف ( فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) أى ما أعملتم . [٤] يقال : رجل ربض عن الحالات لاينهض فيها ، وهو هنا جم ربوض بالفتح من ربصت الشاة كبركت الناقة أى لانتقاعس عن نصر الله ولا تحجم . [٥] استطرقه فحلا: طلبه منه لبغرب فى إبله، هذا مهو الأصل ، والمراد استعنت بنا . [٦] أجهفت الماقة والمرأة ولدها أسقطته ناقص الحاتى ، والسقط: مهيض ، وجمه جهض ، أى أن فلما إذا ضرب الباق ( سكحها ) لم تأت بجهض بل تنتح ، والمراد أنه إن استنجد بهم أثمر ذلك الاستنجاد ولم يخب . [٧] من الغيض ، وهو النوم ، يقال ما نحصت ، ولا أغمضت ، ولا اغتمضت ، ولا اغتمضت

الكتيبة مُغَرَّراً بنفسهِ عَلَى الموت، فهى مَنيَّة استقبلها، وَجِنَانُ استدبرها، والعرب تعلم أَني أَبعث الحرب وُدُما (1)، وأحبسها وهى تَصَرَّفُ بها، حتى إذا جاشت نارها، وَسَعَرَتْ لظاها، وكشفت عن ساقها، جَعَلْتُ مَقَادها رُمحى، وَبرقها سينى، وَرَعْدَها زَيْبرى، ولم أُقصِّرْ عَنْ خوض خَضْخَاضِها (٢)، حتى أَنغمس فى غَمَرَاتِ لُجَجِها، وأكون فُلْكا لفرسانى إلى بُحْبُوحَة كبشها (٣)، فاستمطرها دما، وأَترُكُ مُعَاتُها جَزَرَ (١) السبّاع وَكل نَسْر قَشْعَم (٥). ثم قال فاستمطرها دما، وأيت كاليوم وَفْداً أحشد، ولا شهوداً أوفد.

#### ١٦ \_ خطبة عمرو بن الشريد

ثُمَّ قام عمر و بن الشَّريد السُّلَمِي ، فقال :

<sup>[</sup>۱] القدم: المضى أمام أمام، وهو يمشى القدم: إذا مضى في الحرب. والقدم: المقدام الشجاع. وفي الحديث «طوبي لعبد مغبر قدم في سبيل الله» . [۲] الحضحاض: نفط أسود رقبق تهنأ به الابل الجرب (وليله خضاخفها) بضم الحاء، والخضاخض: المكان المكثير الماء. [۳] سيد القوم وقائدهم. [٤] أي قطعا . [٥] مسن . [٦] سورة الحجد أثره وعلامته ، وسورة السلطان: سطوته (والسورة المنزلة) بالصم . [٧] الرفد: العطاء . [٨] اثقد الدراهم قبضها . [٩] أوقدنا . [١٠] اعوج . [١١] الرجوع .

قال كسرى: ما يقوم قصدُ مَنْطِقِك بإفراطك، وَلا مَدْخُكَ بِذَمِّكِ ، قال عمرو: كنى بقليل قصدى هاديا، وَ بأيسر إفراطى مُخْبرا، وَلَمْ مُنْ غَرَبَتْ نفسهُ عما يعلم، وَرضى من القصد بما بلغ. قال كسرى: ما كل ما يعرف المروي ينطق به . اجاس .

#### ١٧ - خطبة خالد بن جعفر الكلابي

ثمَّ قام خالد بن جمفر الكلابي فقال:

«أَحضر الله الملك إسعاداً، وأرشده إرشادًا، إنَّ لكل مَنْطِق فُرْصة، وَعَيَّارُ القول وَلَكُلُ حَاجة غُصَّة، وَعَيُّ المنطق أَشد مِنْ عِيّ السُّكُوت، وَعَيَّارُ القول أنْكُلُ حَاجة غُصَّة الْوَعْثِ (''). وما فُرصة المنطق عندنا إلاَّ بما نَهْوَى، وَعُصَّة المنطق بما لاَنَهُوْى غَيْرُ مستساغة (")، وتركى ما أعلم من نفسى، وَيُعمَّلُمُ مِنْ سَعْعى أننى له مُطيق، أحب إلىَّ مِنْ تكلفى ما أيخوَّف ويتخوَّف منى، وقد أوفَدَنا إليك ملكنا النعمان، وهو لك مِنْ خير الأعوان، وَنِهُمَ حَامِلُ المعروف والإحسان، أنفسنا بالطاعة لك باخعة (")، ورقابنا بالنصيحة خاصعة، وأيدينا والإحسان، أنفسنا بالطاعة لك باخعة (")، ورقابنا بالنصيحة خاصعة، وأيدينا لك بالوفاء رهينة ».

قال له کسری: نطقت بعقل ، وَسَمَر ْت بفضل ، وعلوت بِنُبْل . . ۱۸ - خطبة علقمة بن علاثة العامري

مم قام علقمة بن عُلاثة العامري فقال:

« نَهَجَتْ (°) لك سبل الرشاد ، وَخَضَعَتْ لك رقاب العباد ، إن للأَقاويل

<sup>[</sup>١] نكأ العسدو" ونكاه نكاية: قتل وجرح ، وأنكأ: أى أشدّ نكابة وقهراً . [٣] الوعث: المسكان السهل الدهس تغيب فيسه الأقدام والطريق العسر . [٣] أساغ العصة ابتلعها ، وساع الشراب: سهل مدخلت الحلق . [٥] وضعت .

مناهج ، وَللآراء مَوَالِج (۱) ، وَللمو يص مخارج ، وَخير القول أصدقه ، وأفضل الطلب أنجعه ، إنا وإن كأنت المحبة أحضرتنا ، والوفادة قرَّبتنا ، فلبس مَنْ حضرك منا بأفضل مِمَّنْ عَزَبَ عَنْكَ ، بل لو قِسْتَ كلَّ رجل منهم ، وَعَلِمْتَ منهم ما علمنا ، لوجدت له في آبائه دُنْيًا ، أنداداً وأكفاء ، كلهم إلى الفضل منسوب ، وبالشرف والسُونُ دُد (۲) موصوف ، وبالرأى الفاضل والأدب النافذ (۱) ممروف ، يَحْمِي حِمَاه ، وَيُرْوي نداماه (۱) ، و يَذُودُ أعداه ، لاَ يَحْمُدُ (۱) ناره ، ولا يحتر زمنه جاره ، أيها الملك : مَنْ يَبْلُ العرب يَمْرِفْ فَضْلَهُمْ ، فاصطنع (۱) العرب ، فإنها الجبال الرواسي عزا ، والبحو ر الزواخر طُمِيّا (۷) ، والنجوم الزواهر شرفا ، والحصى عدداً ، فإن تعرف لهم فضلهم يعزوك ، وإن تستصرخهم (۸) شرفا ، والحصى عدداً ، فإن تعرف لهم فضلهم يعزوك ، وإن تستصرخهم (۸)

قال كسرى \_ وخشى أن يأتى منه كلام يحمله عَلَى السخط علهِ \_ حَسَّبُكَ أَبلنت وَأَحسنت !

#### ١٩ - خطبة قيس بن مسعود الشيباني

أُمَّ قام قيس بن مسعود الشيباني ، فقال :

«أَطاَب الله بك المراشد! وَجَنَّبكَ المصا ثب! وَوَقاك مكروه الشَّصَائِب (٥)!

<sup>[</sup>۱] مداخل جم مو لج : كمعلس ، و لج يلح ولوجا و لجة . [۲] السودد بفتح الدال والسؤدد بضمها والسود والسيادة . [۳] الظاهر أثره . [٤] نداى : جم ندمان ، وهو النديم ، وجم النديم ندماء ، وناد. ه : جالسه على الشراب ( ندمان بمعنى منادم مصروف ، لأن وثنته ندمانة ، أما ندمان بمعنى نلام على يصرف لأن مؤنثه ندى كل فدلات فهو أناه فعلى غير وصف النديم بالندمان )

<sup>[</sup>ه] خد: ك.صر وسمع . [٦] اختر واصطف . [٧]. طمى الماء يطمى طميا علا ، والنبت طال والبحر امتلاً ، وهمته علت . [٨] تستنجد بهم . [٩] جميم شصيبة ، وهى الشدة

مَا أَحَقَنَا \_ إِذَ أَتِينَاكُ \_ بِإِسمَاعِكُ مَا لا يُحْنِقُ صدرك ، وَلا يزرع لنَا حِقْدًا فى قلبك ! لم نَقْدَمْ أَيهَا الملك لِمُسَامَاة ، وَلم ننتسب لمعاداة ، وَالكن لتعلم أنت ورعيتك ومن حضرك من وفود الأمم ، أنا فى المنطق غير مُحْجِمِينَ ، وَفى الناس غير مُقَصِّرين ، إِن جُورينا فغير مسبوقين ، وَإِن سُومِينا فغير مغلوبين »

قَالَ كَسرى : غير أَنكَم إِذَا عاهدتم غير وافين ( وَهو يُمَرَّضُ به في تركه الوفاء بضانه السَّوَادَ (1) قال قيس : أيها الملك ما كنت في ذلك إلا كَوَافِ غُدر به ، أو كخافر أُخفِرَ بذمته قال كسرى : ما يكون لضعيف ضمان ، وَلا لذايل خَنَارة. قال قيس: أيها الملك : ما أنا فيما أُخْيرَ من ذمتي أُحَقُ بإلزامي المار منك فيما قتل من رَعيتك ، وَانتُهكَ من حرمتك ، قال كسرى : ذلك لأن من اثنمن الخافة (1) ، وأستنجد الأَثَمَة ، ناله من الخطإ ما نالني ، وليس كل الناس سواء ، كيف رأيت حاجب بن زرارة ، لم يُحْكمُ قواه ، قَيْبُرْم، وَيَعْهَدُ فَيُوفِي ، وَيَعْدُ فَيُؤْمِي ، وَيَعْدُ فَيُوفِي ، وَيَعْدُ فَيُعْدُ فَيُوفِي ، وَيَعْدُ فَيُنْ مِ ، وَيَعْدُ فَيُؤْمِ ، وَيَعْدُ فَيْدُ مِ الله مِن الله مِن الله عَدْر م وَيَعْدُ فَيُوفِي ، وَيَعْدُ فَيْدُ مِ الله وَمَا أُحْدَةً بِذَلك ، ومَا رأيته إلاّلى ، قال كسرى : القوم بُولُ لاً فَمَا أُخْيِفُهُمُ أَوْنِهُ لَهُ أَسْدُهُ الله مَن الْحَدْمُ اللهُ مَا اللهُ عَالَ كسرى : القوم بُولُ لاً اللهُ اللهُ مَا أُنْ فَالْكُولُونُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا قَمَا أَحْدَالهُ اللهُ ا

#### ٢٠ خطبة عامر بن الطفيل العامري

ثُمٌّ قام عامر بن الطفيل العامرى فقال:

«كثر فنون المنطق ، وَلَبْس القول أعمى من حنْدِس ('' الظاماء ، وَإِنما الفخر في الفمال ، وَالعجز في النجدة ، وَالشّودَد مطاوَعة القدرة ('' ، وَما أعلمك بَقْدرنا ، وَأ بصرك بفضننا ، وَبِالحَرَى ('' إِن أَدالت ('') الأَيام ، وَثَا بت الأحلام

<sup>[</sup>١] أى سسواد العراق . [٢] الحانة والحونة : جمع خانن . [٣] البازل : الجمل في السسنة التاسسمة ، والرجل الكامل في تجربته جثم بزل وبزل . [٤] الليل المظلم والظلمة . [٥] أى أن يأتي المرء معيقدر عليه ، فإن ذلك يبلغه السودد . [٦] خليق وجدير . [٧] نصرتها .

أن تخدن لنا أموراً لها أعلام (1) قال كسرى: وَمَا تلك الأَعلام ، قال مُعْبَمَعُ (٢) الأُحياء من ربيعة وَمُضر ، على أمريذكر . قال كسرى : وَمَا الأَمر الذي يذكر ؟ قال مَالى علم بأكثر مما خبَّر ني به مخبر ، قال كسرى متى تكاهنت يا بن الطفيل ؟ قال مالى علم بأكثر مما خبَّر ني به مخبر ، قال كسرى ، قإن أتاك آت من جهة قال: لست بكاهن ، وَلكني بالرمح طاءن ، قال كسرى : فإن أتاك آت من جهة عينك الْعَوْراء ، مَا أنت صانع ؟ قال : مَا هَيْدَتِي في قَفَاى بدون هيدي في وَجهى ، وَمَا أَنت صانع ؟ قال : مَا هَيْدَتِي في قَفَاى بدون هيدي في وَجهى ،

#### ۲۱ – خطبة عمرو بن معديكرب الزبيدي

ثم قام عمرو بن معديكرب الرابيدى ، فقال :

« إنما المرء بأصغريه: قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ ، فبلاغ المنطق الصَّواب ، وَمِلاَكُ النَّجِعة (1) الارتياد ، وَعَفُو الرأى خير من استكراه الفكرة ، وتوقيف الْجُبْرَةِ خير من أعتساف الْحَيْرَةِ ، فأجْتَبِذْ (0) طاعتنا بلفظك ، واكتظم بادرتنا بعلمك ، وألى لذا كَنفك يَسْلَسُ لك قيادنا ، فإنا أناس لم يُوقس (1) صَفاتنا قراع مناقير (٧) من أراد لنا قضا (١) والكن منفنا حِمانا من كلِّ من رام لنا هضلا » .

#### ٢٢ خطبة الحارث بن ظالم المرى

ثمَّ قَام الحرث بن ظالم المرى ، فقال :

« إِن من آفة المنطق الكذب ، وَمن لؤم الأَخلاق المَلَق ، وَمن خَطَلِ الرَّي خِفة الملك المُسَلَّطِ ، وَأَنقياً ذَنَا ` الرَّي خِفة الملك المُسَلَّطِ ، وَإِن أَعامناك أَن مواجهتنا لك عن أُتلاف ، وَأَنقياً ذَنَا `

<sup>[</sup>١] أى مشهورة . [٢] اجتماع. [۴] الإنساد. [٤] النجمة: طلب الكلاً في موضعه.

<sup>[</sup>٥] اجتسذب . [٦] الوقس: انتشار الجرب في البسدن ، والتوقيس: الإجراب ، أي لم يخدش صسماتنا ويؤثر فيها . [٨] أصله الأكل وأطراف الأسان .

لك عن تَصَافِ، فما أنت لقبول ذلك منا بخليق، ولا للاعتماد عليه بحقيق، ولا للاعتماد عليه بحقيق، ولاكن الوفاء بالعهود، وَإِحكام وَلْثِ العقود، وَالأَمر بيننا و بينك معتدل، ما لم يأت من قِبَلِكَ ميل أو زَلَل » .

قال كسرى: من أنت؟ قال الحرث بن ظالم، قال إن فى أسماء آبائك لدليلاً على قلة وفائك، وأن تكون أولى بالغدر، وأقرب من الوزر . قال الحارث: إن فى الحق مغضبة، والسَّروُ التغافل ()، وان يستوجب أحد الحلم إلامع القدرة، فَلْتُشْبه أَفْعالك مجلسك، قال كسرى: هذا فتى القوم .

ثُم قال كسرى: قد فهمت ما نطقت به خطباً وكم ، وتفنّن فيه متكاروكم ، ولولا أنى أعلم أن الأدب لم يُثقّف أودكم ، ولم يُحرُكم أمركم ، وأنه ليس لكم ملك يجمعكم ، فتنطقون عنده منطق الرَّعية الخاضعة البَاخعة ، فنطقتم بما استولى على السنتكم ، وغلب على طباعكم ، لم أُجِرْ لكم كثيراً بما تكلمتم به ، وإنى لأكره أن أُجبّه وفودى ، أو أُحنيق صدوره ، والذى أحب من إصلاح مُدَبَّركم ، وتألّف شواذكم ، والإعذار إلى الله فيما بينى و بينكم ، وقد قبلت ما كأن في منطقكم من صواب ، وصفحت عما كأن فيه من خلل ، فانصرفوا إلى ملككم ، فأحسنوا موازرته ، والتزموا طاعته ، واردعوا سفهاءكم ، وأقيموا أوده ، وأحسنوا أدبهم ، وإن في ذلك صلاح العامة . (العمد العربد ١٠١١)



<sup>[4]</sup> السيرو : المروءة في شرف .

### وفود العرب

#### يعزون سلامة ذا فائش بان له مات

نشأ لسلامة ذى فائش ابن كأكل أبناء المقاول ، وكان مسروراً به ، يرشّحه لموضعه ، فركب ذات يوم فرساً صعباً ، فكبا به ، فو قصه (۱) ، فجزع عليه أبوه جزعاً شديدا ، وامتنع من الطعام ، واحتجب عن الناس ، واجتمعت وفود العرب ببابه ليعزوه ، فلامه نصحاؤه فى إفراط جزعه ، فخرج إلى الناس فقام خطباؤهم يُؤسُّونه (۲) ، وكان فى القوم المُلَبَّب بن عوف ، وجُمادة بن أفلح ، فقام الملبب فقال :

#### ٣٣ \_ خطبة الملبب س عوف

أيها الملك ، إن الدنيا تجود لتسلُب ، وتعطى لتأخذ ، وتجمع لِتُشَمِّت ، وتُحْلى لِتُمِرَّ ، وَرْرِع الأَحزان في القلوب ، بما تَفْجأ به من استرداد الموهوب ، وكل مصيبة تَخَطَأ تنك جَلل (") ، مالم تُدْنِ الأَجل ، وتقطع الأَمل ، وَإِن حادثاً ألمَّ بك ، فاستبد (") بأقلك ، وصفح عن أكثرك ، لمن أجل النعم عليك ، وقد تناهت إليك أُنْبَا و من رُزِي فَصَبَرَ ، وأصيب فاغتفر ، إذ كان شوَّى (") فيما . يُوتقبُ وَيُحْذَر ، فاستَشْعِرِ اليأس مما فات ، إذ كان ارتجاعه مُمْتَنِماً ، وَمَرَامُهُ مُسْتَصْعِباً ، فَلِشَى وَمَا ضُر بن الْأُسَى ، وَفَنِ عَ أُولُو الأَلبَابِ إلى حسن العزاء .

#### ٢٤ – خطبة جعادة بن أفلح

وقام جُمَادة فقال : « أيها الملك ، لا تُشعِرْ قلبك الجزع على ما فات ، فَيَغْفُلُنَ

<sup>[</sup>۱] وقس عمه: كسرها . [۲] أساه تأسسية عزّاه ، وأصله: أن يقول له لك أسوة بفلان وفلان . [۳] الجلل العطيم والحقير ومو هنا بالمعنى انثانى . [۴] البدّة بالضم : النصيب ، واستبد به : جمله نصيبه . [۵] الثوى : الهين اليسير ورذال المال .

ذهنك عن الاستعداد لما يأتى ، وَنَاصِلْ عوارضِ الحزن بالأَنفة عن مضاهاة (١) أَفعال أَهلِ وَهي (٢) الْعُقُولِ ، فإنَّ العزاء لحُزَمَاء الرِّجال ، وَالجَزَعَ لِرَبَّاتِ الحَجال أَهلِ وَهي كُنْ الجزعُ يَرُدُ فائتًا ، أَوْ يُحْنِي تَالِفاً ، لكان فعلاً دنيئاً ، الحَجال (٣) ، ولو كان الجزعُ يَرُدُ فائتًا ، أَوْ يُحْنِي تَالِفاً ، لكان فعلاً دنيئاً ، فكيف وهو مجانِب لأخلاق ذوى الألباب ، فارغب بنفسك أيها الملك عما فكيف وهو مجانِب لأخلاق ذوى الألباب ، فارغب بنفسك أيها الملك عما يتهافت (١) فيه الأرذلون ، وصن قدرك عمّا يركبه المخسوسون ، وكن على ثقة أن طمعك فيما استبدت به الأيام ، ضِلَّة كأحلام النّيام » . (الأمال ٢ : ١٠١)

٢٥ - أكثم بن صيفي يعزي عمرو بن هند عن أخيه

وعزى أكثم بن صيني عمر وبن هند ملك العرب عن أخيهِ فقال له:

« إِنَّ أهل هذه الدارسَّهُ " لاَ يَحُلُّونَ عَقَدْ الرِّحَال إلا في غيرها ، وقد أَتَاك ما ليس بمردود عنك ، وارتحل عنك ما ليس براجع إليك ، وأقام معك من سيَّظْمَنُ عنك و يَدَعُك ، واعلم أن الدنيا ثلاثة أيام ، فأمس عظة "، وشاهد عدل ، خَمَك بنفسه ، وأبق لك وعليك حكمته ؛ واليوم غنيمة ، وصديق أتاك ولم تاته ، طالت عليك غيبته ، وستسرع عنك رحلته ؛ وغد لاتدرى من أهله ، وسيأتيك إن وجدك ، في أحسن الشكر للمنعم ، والتسليم للقادر ، وقد مضت لنا أصول نحن فروعها ، في بقاء الفروع بعد أصولها ، واعلم أن أعظم من المصيبة سوء الخكف منها ، وخير من الخير معطيه ، وشر من الشر قاعله » .

( العقد الفريد ٢ : ٣٥ ، نهاية الأرب ٥ : ١٦٤ )

77 - خطبة عبد المطلب بن هاشم يهنى سيف بن ذى يزن باسترداد ملكه من الحبشة

لما ظَفِرَ سيف بن ذي يزن بالحبشة، أتتهُ وفود العرب وأشرافهاً وشعراؤها

<sup>[</sup>۱] مشاكلة . [۲] ضعف . "[۳] والحجال جمّع حجلة (بفنحتين) ، وهى القبة وموضع يزين بالستورَّد ، والنياب للعروس . [٤] النهافت : النتابي .

تهنئهٔ وتمدحهٔ ، ومنهم وفد قريش ، وفيهم عبد المطلب بن هاشم ، فاستأذنه في الكلام فأذن له ، فقال :

« إن الله تمالى \_ أيها الملك \_ أحلك محلاً رفيها، صعباً منيها، باذخاً (الشامخاً ، وأببت أصله، وبسَقَ (المنبت من منبتاً طابت أرومته (المنبق مؤطن ، فأنت \_ أبيت اللعن \_ رأس العرب فرعه ، في أكرم معدن ، وأطيب موطن ، فأنت \_ أبيت اللعن \_ رأس العرب وربيعها الذي به تخصيب ، وملكها الذي به تنقاد ، وعمودها الذي عليه العماد ، ومعقلها (الذي إليه يلجأ العباد ، سكفك خير سلف ، وأنت لنا بعده خير خلف ، ولن يهلك من أنت خكفه ، وان يحفي أن من أنت سكفه ، نحن أيها الملك أهل حرام الله وذمته ، وسكن أبهجك بكشف المكرب الذي فك حذا (الله ، فنحن وفد التهنئة ، لا وفد المرازئة (الله ) .

( العقد الفريد ١ : ١٠٧ ، وأدباء نَجَاء الأباء ص ١١ )

# ۲۷ - خطبة هاشم بن عبد مناف يحث قريشاً على إكرام زو"ار بيت الله الحرام

كَانَ هَاشَمَ بن عبد مناف يقوم أوَّل نهار اليوم الأُول من ذى الحجة فَيُنشنِدُ ظهره إلى الكعبة من تلقاء بابها ، فيخطب قريشاً ، فيقول :

« يا معشر قريش ، أنتم سادة العرب ، أحسنها وجوها ، وأعظمها أحلاماً ، وأوسطها (^^ أنساباً ، وأقربها أرحاماً ، يا معشر قريش ، أنتم جيران بيت الله ، أوسطها (^> أنساباً ، وأقربها أرحاماً ، يا معشر قريش ، أنتم جيران بيت الله ، أكرمكم بولايته، وخصكم بجواره، دون بني إسمَاعيل، وَحفظ منكم أحسن ماحفظ .

<sup>[</sup>۱] عالیاً من بدخ بذنا: کفرح . [۲] أرومة : بااهم والفتح أى أصل . [۳] أسله أيساً . [٤] عالیاً من بدخ بذنا: کفرح . [۲] أتفلاً . [۷] رزأه ماله : كجعل وعلم أصاب منه شيئاً رزءا ، كارتزأه ماله ، ورزأه رزءا ومرزئة أصاب منه خيراً . أى لسنا وافدين للعطاء . [۸] خيره : الوسط من كلّ شيء أعدله ( فال أوسطهم . . . . . وكذلك جعلماكم أمة وسطاً ) .

جار من جاره ، فأكرموا ضيفهُ ، وَزُوَّارَ بيتهِ ، فإنهم يأنونكم شُعْشًا (١) نُحبُرًا من كل بلد، فَوَرَبِّ هذه الْبَنيَّة (٢)، لو كأن لى مال يحمل ذلك لكفيتكموه، أَلاَ و إنى مخرج من طَيِّبِ مالى وحلاله ، ما لم يُقطِّع فيهِ رَحِمٍ ، ولم يؤخذ بظلم ، ولم يدخل فيهِ حرام ، فواضِمُهُ ، فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك فعل ، وأسألكم بِحُرْمَةِ هذا البيت ألاً يُخْرِج رجل منكم من ماله، لكرامة زُوَّار بيت الله ومعونتهم إلاّ طَيبًا ، لم يؤخذ ظلما ، ولم يُقطَع فيهِ رحم ، ولم يغتصب » . ( شرح نميح البلاغة لابن أبي الحديد ٣ : ٨٥١)

#### ٢٨ - خطبة كعب بن لؤى

وخطب كعب بن لوئي (وهو الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم ) فقال: « اسمعوا وَعُوا ، وَتَعلَّمُوا تَعلمُوا ، وَتَفَهَّمُوا تَفَهْمَوا ، ليل ساج (٣) ، ونهار صاج (١) ، والأرض مهاد ، والجبال أوتاًد ، والأولون كالآخرين ، كل ذلك إلى بلاء، فصلوا أرحامكم، وأعلموا أحوالكم، فهل رَأْيتم من هلك رَجع، أوميتاً نُشِر ، الدار أمامكم ، والظن خلاف ما تقولون، زَيِّنُوا حَرَمكم وعظموه، وتمسكوا به وَلاَ تفارقوه ، فسياتي له نبأ عظيم ، وسيخرج منه نبي كريم ، ثم قال :

نهارٌ وَلَيْلٌ وَأُخْتَلَافُ حَوَادِثِ سُوَالِهِ عَلَيْنَا خُلُوُهَا وَمَريرُهَا يَثُوبَانِ بِالْأَحْدَاثِ حَتَّى تَأُوَّ بِا وَبِالنِّعَمِ الضَّافِي عَلَيْنَا سُتُورُهَا (٥) لَمَا عُقَدٌ مَا يَسْتَحِيلُ مَرِيرُها عَلَى غَفْلَةٍ يَأْتِي النِّيُّ مُحَمَّد فَيُخْبِرُ أَخْبَاراً صَدُوفاً خَبِيرُها

صُرُوفٌ وَأَنْبِآلِهِ تَقَلَّبَ أَهْلُهَا

<sup>[</sup>١] جمع أشعث : وهو ملبد الشعر مغبره [٢] الكعبة : (والبنية بكسر الباء وضمها وسكون النون مابنيته ) . [٣] الساجي الساكن والدائم . [٤] لعله ضاج من ضع القوم صاحوا وأجلبوا . [٥] الـأوب الرحوع .

٣ \_ جهرة خطب العرب

ثم قال :

يَا لَيْتَنِي شَاهِدَ كَفُواء دَعُوتِهِ حِينَ الْمَشِيرَةُ تَبْغِي الْحَقَّ خِذْلاَنَا (١) (صح الأعنى ١: ٢١١)

۲۹ ـ تساؤل عامر بن الظرب وحممة بن رافع عند أحد ملوك حمير

اجتمع عامر بن الظُّر ب الْعَدْوَاني ، وَمُحَمَّة بن رَافع الدُّوسي عند ملك من ملوك حمير ، فقال: تساء لا حتى أسمع ما تقولان . قال عام لحمة : أين تحب أن تَكُونَ أَيَادِيكَ ؟ قال : عند ذي الرَّثْيَةِ (٢) العديم ، وذي الْخَلَّةِ (٣) الكريم ، والمعسر الغربم، والمستضعَفِ الْهَضيم. قال من أحق الناس بالمقت ؟ قال : الفقير المختال، والصميف الصوَّال، والعيِّ القوَّال. قال فمن أحق الناس بالمنع ؟ قال: الحريض الكاند (١) ، والمستميد (٥) الحاسد، وَالْمُلْحِف الواجد. قال فمن أُجدر الناس بالصنيمة ؟ قال : من إذا أعطى شكر، وَإِذا مُنعَ عَذَر ، وإذا مُوطِلَ صَبَر ، وإذا قَدُمَ المهُدُ ذَكَر . قال : من أكرم الناسَ عشرة ؟ قال : من إِن قَرْمُبَ مَنْحَ ، وإِن بَعْدَ مدح ، وَإِن ظُلِمَ صفح ، وإِن صويق سمح ، قال : من أَلْأُمِ النَّاسِ ؟ قال : من إذا سأل خضع ، وإذا شئيلَ منع ، وإذا ملك كَنعَ (٦) ، ظَاهِرُهُ جَشَع (٧) ، و باطنه طَبَع (٨) . قال : فمن أحلم الناس ؟ قال : من عفا إذا قَدَرَ ، وَأَجِل إِذَا ا تَصِر ، وَلَمْ تُطَغِيرِ عَزَّةَ الظَّفَرِ. قال : فَمَن أَخْزِمِ النَّاسِ ؟ قال : من أخذ رقاب الامور بيديه ، وجعل المواقب نُصْبَ عينيهِ ، ونبذ التهيّب

<sup>[</sup>۱] فوى الكلام وفحواؤه ممناه ومذهبه . [۲] الرئيه وجع المفاصل واليدي والرجايل (الرومائزم) . [۳] الحلة الحاجة . [٤] الكائد الذي يكنم النعمة والكنود الكهود : (١٠ الانسان لربه لكود) . [٥] المستميد والمستميد المستمطى . [٣] تقبض . تكنع جلده إذا تقبض أي ممسك بخيل . [٧] الجشع : أسوأ الحرص . [٨] الدنس .

دَبْرَ أَذنيهِ (١) . قال : فن أخرق الناس؟ قال : من ركب الخطار (٢) ، واعتسف (٣) المثار ، وأسرع في البدار ، قبل الاقتدار . قال : فن أجود الناس ؟ قال : من بذل المجهود ، ولم يأس على المعهود . قال فن أبلغ الناس ؟ قال : من جَلَّى المعنى المزيز (١) باللفظ الوجيز ، وَطَبَق (٥) المَفْصِل قبل التحزيز . قال : فن أنه الناس عيشا ؟ قال : من تَحَلَّى بالعفاف ، ورضى بالكفاف ، وتجاوز ما يخاف إلى ما لا يخاف . قال : فن أشقى الناس ؟ قال : من حسد على النعم ، وتسخط على القيم ، قال : فن أشقى الناس ؟ قال : من استشعر واستشعر الندم ، على فوت ما لم يُحدَّتُم . قال : من أخنى الناس؟ قال : من استشعر الياس ، وأبدى التجمل للناس ، واستكثر قليل النعم ، ولم يَسْخَطُ على القسم الياس ، وأبدى التجمل للناس ، واستكثر قليل النعم ، ولم يَسْخَطُ على القسم قال : فن أحكم الناس ؟ قال : من صَمَتَ فَادُّ كَرَ ، ونظر فاعتبر ، وَوُعِف فازدجر . فال : من أجهل الناس؟ قال : من رأى الحُرُق مَغْمَا ، والتجاوز مَغْرَمَا » . فازدجر . فال : من أجهل الناس؟ قال : من رأى الحُرُق مَغْمَا ، والتجاوز مَغْرَمَا » . فازدجر . فال : من أجهل الناس؟ قال : من رأى الحُرُق مَغْمَا ، والتجاوز مَغْرَمَا » .

٣٠ - خطبة قس بن ساعدة الإيادى

خطب قُس بن ساعدة الإيادي بسوق عُكاظ، فقال:

«أيها الناس: اسمموا وَعُوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ماهو آت آت ، ليل دَاج (٦) ، وَنَهَارساَج ، وسماً دَات أبراج ، وَنَجُوم تَزْهَرَ (٧) ، وبحار تَزْخَرَ (٨) ، وجبال مُرْساَة ، وأرض مُدْحاة (٩) ، وأنهاد مُجْرَاة ، إن في السماء للجرا ، وإن في الأرض لعبرا ، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون ، أرضُوا فأقاموا ، أم تركوا فناموا ؟ يقسم قُس بالله قسما لاإثم فيه : إن لله دينا هو أرضى له ، وأفضل

<sup>[</sup>١] جعلت الثيء دبر أدنى : إدا لم ألعت إليه . [٢] جمع خطر ، وهو الإشراف على الهلاك .

<sup>[</sup>٣] الاعتساف: ركوب الطريق على غير هداية وركوب الأمر على غير معرفة . [٤] الصعب .

<sup>[</sup>ه] النطبيق : أن يصيب السيف المفاصّل فيفصلها لايحاوزها . [٦] مظلم . [٧] تصيء وتتلاّلاً .

<sup>[</sup>٨] تمتليُّه وترتفي . [٩] مدحوَّة : أي مبسوطة ، وإنما قال.مدحاة لمراعاة السجع .

من دينكم الذي أنتم عليهِ ، إنكم لتأتون من الأمر منكراً . وَيُرْوَى أَن قسا أنشأ بعد ذلك يقول :

فی الذاهبین الأولین من القرون انا بسائر لما رأیت می واردا الموت ایس لها مصادر ورأیت قومی نحوها تمضی الاً کابر والاً صاغر لا یرجیع الماضی إِلَی وَلا من الباقین غابر (۱) ایقنت آنی لا محا له حیث صار القوم صائر الفانی ۱:۲۱، الهاد الهید ۱:۲۱، الباد والنبین ۱:۲۱، المهد الهید ۲:۲۰، وجم الأمنال للمیدانی ۱:۲۱، المهد الهید الما مون الحارثی

قعد المأمون الحارثي في نادى قومه ، فنظر إلى السماء والنجوم ، ثم أفكر طويلا، ثم قال : «أرعوني أسماعكم ، وأصفوا إلى قلوبكم ، بَبْلُغُ الوعظ منكم حيث أريد ، طَمَعَ فَلَا عَلَى الله الله الكدر ، وطخطخ (المجاهل أريد ، طَمَعَ فَلَا الله المؤلف الكدر ، وطخطخ (الجهل النظر ، إن فيما ترى لَمُ شَبِراً لمن أعتبر ، أرض موضوعة ، وسماء مرفوعة ، وشمس النظر ، إن فيما ترى لَمُ شَبراً لمن أعتبر ، أرض موضوعة ، وسماء مرفوعة ، وشمس تطلع وتغرب ، وفحو تسرى فَتَه رُب ، وقر تُطلعه النحور ، وتَعْحَقُهُ أدبار الشهور ، وعاجز مُثر ، وحُوال (الله محمد ، وشاب مُغْتَضَر (الله ، ويَهَن قد غَبَر ، وراحلون لا ينوبون ، وموقوفون لا يُفرّطُونَ (الله ، ومطر المسلم المقدر ، فيحي البُشَر ، ويُور وهاء يَتَفَجَّر ، من الصخر البُشَر ، ويُور وهاء يَتَفَجَّر ، من الصخر المنبخر ، وينبت الزّهر ، وماء يَتَفَجَّر ، من الصخر

<sup>[</sup>١٠] مقيم . [٢] ارتفع وعلا وذهب . [٣] غلب . [٤] أظلم . [٥] رجل حوّل : شديد الاحتيان ، وأكدى : لم ينجح ، وأصله من أكدى إذا حفر فصادف الكدية (بضم الكاف) وهي العناة العظيمة الشديدة . [٦] الدى يموت حدثًا ، وهو مأخود من الحضرة كأنه حصد أخضر ، واليفن الشيح الكبير . [٧] يقد مون .

الأَبرَ (۱) ، فيصدع المَدَر ، عن أفنان الخُضَر ، فَيُحْبِي الأَنام ، وَيُشْبِع السَّوَامَ ، وَيُشْبِع السَّوَامَ ، وَيُشْبِع الْأَنعام ، إن فى ذلك لأَوضح الدلائل على المدبر المقدِّر ، البَارئُ المصوِّر ، يأيها المقول النافرة ، والقلوب الثائرة (۱) ، أنَّى تُوفْفَكُونَ ، وعن أى سبيل تَعْمُهُونَ ، وفي أى حَيرة تهيمون ، وإلى أى غاية تُوفِضُونَ (۱) ، لو كُشِفَتِ الاغطية عن القلوب ، وتجلَّت الْفِشَاوَة عن العيون ، لصَرَّح الشك عن اليقين ، وأَفاق مِنْ نَشُوَة الجهالة ، مَن أستولت عليهِ الضلالة » . (الأمالى ١ : ٢٧٦)

#### ٣٢ - خطبة هاني بن قبيصة الشيباني

قالَ هافِئُ بنُ قَبيصة الشَّيْبانِي يُحَرِّضُ قَوْمَهُ يومَ ذِي قارِ '' :

« يَا مَعْشَرَ بَكْرٍ ، هَاللِكُ مَمَذُ ورْ ، خَير مِنْ نَاجٍ فَرُورْ ، إِنَّ الحَذَرَ لاَ يُنْجِي مِنَ الْقَدَرِ ، وَإِنَّ الصَّبْرَ مِنْ أَسْبَابِ الظَّهْرِ ، المَنيَّة ولاَ الدَّنِيَّة ، لاَ يُنْجِي مِنَ الْقَدَرِ ، وَإِنَّ الصَّبْرُ مِنْ أَسْبَابِ الظَّهْرِ ، المَنيَّة ولاَ الدَّنِيَّة ، السَّقْبالُ المَوْتِ خَير مِنِ اسْتِدْبارِهِ ، الطَّمْنُ فَى ثُغَرِ ( النَّمُور ، أَكْرَمُ مِنْهُ فَى اللَّمْجَازِ وَالظَّهُور ، يَا آلَ بَكْرٍ ، قاتِلُوا هَا الْمِنايا مِنْ بُدِ » . (الأمالى ١ : ١٢)

#### ٣٣ – خطبة عمرو بن كلثوم

أما بعد: فإنه لا يخبر عن فضل المرء أصدقُ من تركه تزكيةَ نفسه ، ولا يعبر عنه فى تزكية أصحابه أصدق من اعتماده إياهم برغبته ، وائتمائه إياهم على حُرْمَتِهِ ( البيان والنبيبن ۲ : ٦٩)

<sup>[</sup>۱] الصلب . [۲] المائرة المافرة ، نارت نوراً بفتح الدوں ، ونوارا بفتحها وكسرها نفرت . [۳] تسرعون . [٤] كان من أعظم أيام العرب وأبلغها في توهين أمر الأعاجم ، وهو يوم لبيي شيبان ، وكان أبرويز أغزاهم جيشاً ، فطفر بنو شيبان ، وهو أوّل يوم انتصرت فيه العرب من العجم . [٤] جمع ثغرة بالضمّ : وهي نقرة النحر بين النرقوتين (والثغرة بالغتج : كلّ عورة منفتحة ) .

#### ٣٤ - خطبة أبي طالب

فى زواج الرّسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة

خطب أبو طالب حين زواج النبي صلى الله وسلم بالسيدة خديجة فقال :

« الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم ، وذرية إسمعيل ، وجعل لنا بلداً
حراماً ، و ببتاً محجوجاً ، وجعلنا الحكام على الناس ، ثم إن محمد بن عبدالله ابن أخى من لا يُوازَن به فتى من قريش إلا رَجَح عليه: براً وفضلا، وكرما وعقلا ، وعبداً ونُبلا (۱) ، و إن كان في المال قُل (۲) ، فإنما المال ظل زائل ، وعارية (۳) مشتر جَمة ، وله في خديجة بنت خُوياد رغبة ، ولها فيهِ مثلُ ذلك ، وما أحببتم من الصدّاق فعلى » .

(صبح الأعشى ٢: ٣١٣ ، وإعجاز القرآن ١٢٦ ،وتهذيبالكامل ٢: ٤ ، والسيرة الحلبية ٢: ١٣٣)

# ٣٥ – حديث بعض مقاول حمير مع ابنيه

وما دار ببنه وبينهما من المساءلة حين كبرت سنه

كَان لرجل من مقاول حمير ابنان، يقال لأحدهما عمرو، والآخر ربيعة، وكانا قد برعا في الأدب والعلم ، فلما بلغ الشيخ أقصى عمره ، وأشدفي (ئ) على الفناء، دعاهما ليتبلو (٥) عقوطهما ، ويعرف مبلغ علمهما ، فلما حضرا . قال لعمرو و كان الأكبر أخبرني عن أحب الرجال إليك ، وأكرمهم عليك . قال : «السيد الجواد ، القليل الانداد ، الماجد الأجداد ، الرّاسي الأوتاد ، الرفيع العماد ، العظيم الرماد ، الكثير الحُسّاد ، الباسل الذّوّاد (٢) ، الصادر الورّاد » قال ما تقول يا ربيعة ؟ قال : ما أحسن ما وصف ! وغيره أحب إلى منه ،

<sup>[</sup>١] دكاء ونجابة . [٢] قلة . [٣] ما يستعار ، مشدّ دة وقد تخمت • [٤] أشى عليه : أشرف . [٥] ليختبر . [٦] من ذاد عنه إذا دفع .

قال ومن يَكون بعد هذا ؟ قال : « السيد الكريم ، المانع للحريم ، المُفضال الحليم ، النَّقَمُقام (1) الزعيم ، الذي إن همَّ فعل ، و إن سُئِلَ بذل .

قال أخبرنى يا عمرو بأ بغض الرجال إليك . قال : أنبَرَمُ (٢) اللهم ، المُستَخْذِي (٣) للخصيم ، المُبطَان (١) النهيم ، الْعِي أنبَكيم ، الذي إن سئل منع ، و إن طلب جَشِع (٥) . قال ما تقول يا ربيعة ؟ قال : غيره أبغض إلى منه . قال : ومن هو ؟ قال : النَّمُوم الكذوب ، الفاحش الْغَضُوب ، الرَّغيب عند الطعام ، الجبان عند الصِّدام .

قال أخبرنى يا عمرو: أى النساء أحب إليك ؟ قال : الحِمْرُ كَوْلَةُ (٢) اللَّفَاء (٣) ، المَمْكُورة (٨) الجَيْدَاء ، التى يَشْنِي السقيم كلائها ، ويُبيْرِى الْوَصِبَ (٢) إللَّهُا ، التى إن أحسنت إليها شكرت ، وإن أسأت إليها صبرت ، وإن استعتبتها (٢٠) أَعْتَبَت ، الفاترة الطرّف ، الطفّلة (١١) الكف ، العميمة الرّدف . قال : ما تقول يا ربيعة ؟ قال : نَعَتَ فأحسنَ ! وغيرها أحبّ إلى منها . قال : ومن هى ؟ قال : «الفتّانة العينين ، الأسيلة (٢١) الخدين ، الكاعبُ (٢١) الثديين، الرّدَاح (٢٠) الوركين ، الشاكرة للقليل ، المساعدة للحليل (١٠) ، الرّخيمة (٢١) الكلام ، الجَمَّاء (٢١) العظام ، الكريمة الأخوال والأعمام ، المَذْبة اللّنام (٨١) ،

<sup>[</sup>۱] السيد (ويضم) . [۲] البرم: من لا يدخل مع القوم في الميسر . [۳] الحاضع المستكين ، والحصيم المخاصم . [٤] من همه نطنه ، أو الرغيب لا ينتهي من الأكل . [٥] الجشع: أسوأ الحرس . [٦] المرتجة الأرداف . [٧] الملتفة الجسم . [٨] المطوية الحلق من النساء والمستديرة الساقين ، والجيداء من الجيد بالتحريك وهو طول الرقبة ، أو دقنها مع طول . [٩] المريض . [١٠] استعتبه طلب إليه العتبي ( الرضا ) وأعتبه أعطاه المتبي . [١٠] الناعمة . [٢٠] الأسيل من الحدود الطويل المسترسل . [٣] كعب الثدى نهد . [١٤] الثنيلة المجيرة الضحمة الوركين . [٥٠] الزوج . [٢٠] اللينة الكلام . [٧٠] التي ليس لعظامها حجم . [١٨] المراد موضع المثام فهن على هذف مضاف .

قال: فأى النساء إليك أبغض ياعمرو؟ قال: الْقَتَّاتَة (١) الكَذوب، الظاهرة العيوب، الطُّوَّافَةُ الْمُبَوبِ (٢) ، العابسة الْقَطُوبِ ، السَّبَّابة الْوَثُوبِ ، التي إِن ائتمنها زوجها خانتهُ، و إِن لان لهـا أهانتهُ، و إِن أرضاها أغضبتهُ، و إِن أطاعها عصته، قال: ما تقول ياربية ؟ قال: بئس والله المرأة ذكر! وغيرها أُ بِمْضِ إِلَّى مِنْهَا . قال : وأيتهنَّ التي هي أبغض إليك من هذه ؟ قال : السَّلِيطَّةُ (٣) اللسان ، المؤذنة للجيران ، الناطقة بالبُهتان ، التي وجهها عابس ، وزوجها من خيرها آيس ، التي إن عانبها زوجها وَتَرَته (١) ، وإن ناطقها انتهرته . قال ربيمة: وغيرها أبغض إلىَّ منها. قال:ومن هي ؟ قال: التي شقي صاحبها، وَخَزَىَ خاطبها ، وافتضح أقاربها . قال : ومن صاحبها ؟ قال : مثلها في خصالهـ اكلها ، لا تصلح إلا له، ولا يصلح إلا لها . قال : فصفه لى . قَال : الْـكَةُور غير الشُّكُور ، اللَّهُم الْفَجُور ، الْعَبُوس الكالح (٥٠ ، الحرون الجامح ، الرَّاضي بالهوان، المختال المنَّان، الضميف الجنَّان، الجَمَّدُ (٦) البنان، القَّتُول غير الْفَمُّول، المَلول غير الْوَصول ، الذي لا يَرِ عُ (٧) عن المحارم ، ولا يرتدع عن المظالم .

قَالَ أَخبرنَى يَاعمرو: أَى الْحَيلُ أَحبِ إِلَيْكُ عَند الشَّدَائَدُ ، إِذَا التَّقِ الأَقرانَ للتَجالَد ؟ قَالَ : الجُوادِ الأَنْيَق ، الحُصانِ العَتَيْق ، الكَفَيْت (٨) الْعَرَيْق ، الشَّدِيد الوَّثِيق ، الذي يفوت إِذَا هرب ، وَ يَلْحَقُ إِذَا طلب . قَالَ : نعم الفرس والله نعت القال : فال غيره أُحب إِلَى منهُ . قَالَ : وما هو ؟ والله نعت الحَصانِ الجَوَاد ، السَّلِسِ الْقِياد ، الشهم الفؤاد ، الصَّبُور إِذَا سرى ، السَّابِ إِذَا جرى . السَّابِ الْقَياد ، الشهم الفؤاد ، الصَّبُور إِذَا سرى ، السَّابِ إِذَا جرى .

<sup>[</sup>١] النمامة . [٢] الكثيرة الانتباه والهبوب الريح المثيرة للغبار . [٣] الطويلة .

<sup>[</sup> ٤ ] أحفظته وأغضبته . [ ٥ ] كلح : تكشر في عبوس . [ ٦ ] كناية عن البخل .

<sup>[</sup>٧] ورع: كورت كف . [٨] السريع .

قَال: فأى الخيل أبغض إليك يا عمرو؟ قال: الجَمُوح الطَّموح، النَّكُول (۱) الانُوح (۲) الصَّعيف، المَلول العنيف، الذي إن جاريته سبقته، وإن طلبته أدركته. قال: ما تقول ياربيعة ؟ قال: غيره أبغض إلىَّ منه. قال: وما هو ؟ قال: البطىء النقيل، الحَرُون الْكَلِيل، الذي إن ضربته فَص، وإن دنوت منه شَمَسَ (۱) ، يدركه الطالب، ويفوته الهارب، ويقفع وإن دنوت منه شَمَسَ (۱) ، يدركه الطالب، ويفوته الهارب، ويقفع بالصاحب. قال ربيعة: وغيره أبغض إلى منه . قال: وما هو ؟ فال: الجَمُوح الخَرُوط (۱) ، الشَّمُوس الضَّرُوط (۱) ، الشَّمُوس الضَّرُوط (۱) ، الشَّمُوس الطالب.

قَال : أُخبرنى يا عمر و أَى الديش أَلذُ ؟ قَال : عيش في كرامة ، ونعيم وسلامة ، واغتباق (٩) مُدَامة . قال : ما نقول يا ربيعة ؟ قال : نعم الْعَيْشُ والله وصف ! وغيره أُحبُ إِلى منه . قال : وما هو ؟ قال : عيش في أمن ونهيم ، وَعِن وغنى عيم ، في ظل نجاح ، وسلامة مسَاء وصباح ، وغيره أحبُ إِلى منه . قال : وما هو ؟ قال : غنى دائم ، وعيش سالم ، وظل ناعم .

قال: فما أحبُّ السيوف إليك يا عمرو؟ قَال: الصَّقْيِلُ الحُسام، الباتر المُجْذَام (١٠)، المَاضَى السِّطَام (١٠) المُرْهَفُ (١٠) الصَّمْصَام (١٠)، الذي إن هززته لم يَكُبُ (١٠)، قال: ما تقول يا ربيعة؟ قال: لم يَكُبُ (١٠)، قال: ما تقول يا ربيعة؟ قال:

<sup>[</sup>۱] النكول: الذي ينكل عن قرنه . [۲] الكثير الرّحير . [۴] كثير الصئيل: وصئيل المخير مهيله . [٤] شمس الفرس، منع ظهره: فهو شامس وشموس . [٥] الكثير الحبط: وهو السير على غير هدى . [٦] الحروط الدابة الجموح تجتذب رسنها من يد بمسكها ثم تمصى . [٧] السكثير الضراط . [٨] قطفت الدابة: ضاق مشيها دهى قطوف . [٩] اعتبق : شرب النبوق وهو مايشرب بالمشيّ والمدامة الحمر كالمدام . [١٠] من الجدم: وهو الفطم . [١١] الحد . [٢٠] رهف السيف ، وأرهفه رفقه . [٣] السيف لايعثني كالصحصامة . [١١] لم يعثر . [٣] هم بكل عن الفريبة .

نعم السيف نعت! وغيره أحبُ إِلَى . قال وما هو ؟ قال : الحسام القاطع، ذو الرَّونق اللامع ، الظمآن الجائع ، الذي إِن هززته هَتَك (1) ، و إِذَا ضربت به بَتَك (2) . قال : فما أبغض السيوف إليك يا عمرو؟ قال : الْفُطَار (1) الْسَكَهَام (1) الذي إِن ضرب به لم يقطع ، و إِن ذُبح به لم يَنْخَع (0) . قال : فما تقول يا ربيعة ؟ قال : بئس السيف والله ذكر! وغيره أبغض إلى منه . قال : وما هو ؟ قال : الطبَّع (2) الدَّدَان (2) ، المُعْضَدُ (4) المُهَان .

<sup>[</sup>۱] مرق . [۲] قطع . [۳] الذي لا يقطع ، وهو مع ذلك حديث الطبع . [٤] سيف كهام كليل . [٥] لم يلغ النخاع . [٦] من الطبع أي الصدأ . [٧] الذي لا يقطع . [٨] القصير الذي يمتهن في قطع الشجر وغيرها . [٩] الطمان : دعسه إذا طعنه . [١٠] المارن : ما لان من الرمح ، والمثقف : المسوّى بالثقاف ، وهو ما تسوى به الرماح . [١١] الحطف بضم فسكون الصدر ، وإخطاف الحشى انطواؤه ، ومنسه فرس مخطف الحشى أي ضامره ، ورجل مخطف كذلك ورمع مخطف أي دنيق . [٢٧] قنا ذابل : أي دنيق لاصق بالليط ( بكسر اللام ، والليطة : قشر الفاة ) ، والمسال: الشديد الاصطراب إذاهززته ومنه العسلان التحريك، وهو عدو فيه اضطراب، والنسلان قريب منه . [١٧] المنتوى :الموج . [١٤] مهزه كنعه: دفعه . [١٥] الكزازة : اليبس والا بقراض كرة فهو كرّ .

#### ٣٦ \_ قيس بن خفاف البرجمي وحاتم طيء

أَى أَبِو جُبَيْل قيس بن خُفَاف الْبُرْمَجي حاتم طي ، في دماء حملها عن قومه ، فأسلموه (1) فيها ، وعجز عنها ، فقال والله لآتين من يحملها عنى ، وكان شريفا شاعراً ، فلما قدم عليه قال : « إنه وقعت بين قومي دما في فتوا كلوها ، و إنى حملتها في مالي وأملي ، فقد من مالي ، وكنت أملي ، فإن تَحمُلها فرب حق قد قضيته ، وهم قد كفيته ، وإن حال دون ذلك حائل لم أذم يومك ، ولم أيأس من غدك . ثم أنشأ يقول :

ي دماء نا فقلت لهم يكنى الجمالة حاتم (٣) دماء نا فقلت لهم يكنى الحمالة حاتم (٣) و مرحباً وأهلاً وسهلاً أخطأتك الأشائم (١) ن زادنى زيادة من حنّت إليه المكارم الماتم طبي فإن مات قامت للسخاء مآتم فلانرى مجيباً له ما حام في الجو حائم مام ماله فقلت لهمم إنى بذلك عالم (٥) لو طبي إذا جلق المال الحقوق اللوازم (٢) وكأنه التصديدة وسعنه وعبد الله تلك القماقم (٨)

حملت دماء البراجم جَمْت دماء نا وقالوا (سقاها) لم حملت دماء نا مستى آته فيها يقل لي مرحباً فيحملها عنى ، وإن شدّت زادنى يعبس النّدى ما عاش حاتم طبى يعادين مات الجودُ مَعْكَ فلانرى وقال رجال أنهبَ العامُ ماله ولكنه يعطى مِن أموال طبي ولكنه يعطى الني فيها الْفِنَى وَكَأَنّهُ فيُعْظِي الني فيها الْفِنَى وَكَأَنّهُ بذلك أوصاه عدى وحشرج

<sup>[1]</sup> خذلوه . [۲] الراحم من تميم . [۳] السفاه : السفه . والحالة : الدية يحملها قوم عن قوم . [٤] الأشائم : ضد الأيامن . [٥] أنهب المال : حعله نهبا ينار عليه . [٦] أى جرمه وانتها . • [٧] جرم الرجل ( بفتحتين ) : أذنب كأجرم . [٨] جمع قمام وهو السيد .

فقالَ له حاتم : إن كنْتُ لأحب أن يَأْتيني مثلك من قومك ، هذا مِرْ بَاعي (١) من الغارة على بنى تميم ، فخذه وافراً ، فإن وَفَى بالحَمَالة ، وإلاَّ أَكُلتُهَا لك ، وهو ماثتا بعير سوى بنيها وَفِصَالها ، مع أَنى لاَ أُحِبُّ أَن تُو بِس قومك بأموالهم ، فضحك أبوجُبَيْل وقالَ : لَكُم مَا أَخَذَتُم مِنَا ، وَلَنَا مَا أَخَذَنَا مِنَكُم ، وأَيُّ بِمِير دفعته إِلَىٰ ، ليس ذَنَبُهُ في يد صاحبه ، فأنت منه برىء ، فدفعها إليه وَزاده ما ثة بعير ، فأخذها وانصرف راجماً إلى قومه . فقال حاتم في ذلك :

أَتَانِي الْبُرُ بُجِيُّ أَبُو جُبَيْلٌ فِلْهَا فَي حَمَالَتِهِ طُو بِلِ فإنى است أرضى بالقليل (٢) على علاتها علَلَ البَخِيل سوى الناب الرَّذيَّة ِ وَالْفَصِيلِ (٣) رَأَيْتُ المَنَّ يُزْرِي بِالجَزيلِ منَ أعْبَاءِ الحَمَالَةِ منْ فَتَمِلِ خَفِيفَ الطُّهُرُ مِن حملٍ ثَقيلِ (١) ( ديل الأمالي ٢٣ ، والأغاني ٧ : ١٤٥ )

فقلت له خُذِ الْمُرْباعَ رَهُواً على حال ، ولأعَوَّدْتْ نفسي فخذها إنها مائتا بعيير فَلاَ مَنْ عليك بها، فإني فآب البرجمي وما عليــــــه يجُرُّ الذيل ينفُض،ذْرَوَيْه



<sup>[</sup>١] الرباع: ربم الغنيمة ، وكان يختص به قائد الغارة وفارسها . [٢] يقال: آتيك به رهوا أى آتيك به عمواً سهلالًا احتباس فيــه . [٣] الناقة المسنة ، والرذية : مؤنث الردى ، وهو الضعيف من كل شيء ومن أثقله المرض . [٤] المذروان: أطراف الألية بلا واحد أو هو المذرى ، ومن الرأس ناحيتاه ، ويقال جاء ينفض مذرويه . أى باغيا متهددا .

# الوصايا

## ٣٧ \_ وصية أوس بن حارثة لابنه مالك

على الأوس بن حارثة دهراً ، ولبس له ولد إلا مالك ؛ وكان لأخيه الخزوج خسة : عرو ، وعوف ، وجُشَم ، والحرث ، وكمب فلما حضره الموت . قال له قومه قد كنا أمرك بالنزويج في شبابك ، فلم تَزَوَّجْ حتى حضرك الموت ، فقال الأوس : « لم يَهْ لِكُ النزويج في شبابك ، وإن كان الخزرج ذا عدد ، وليس الأوس : « لم يَهْ لك هالك ، ترك ميْل مالك ، وإن كان الخزرج ذا عدد ، وليس لمالك ولد ، فلمل الذي استخرج الممذق (١) من الجريمة (١) ، والنار من الوَثيمة (١) أن يجعل لمالك نَسْلا ، ورجالا بُسْلا (١) ، يامالك ، المنية ولا الدنية ، والمتاب قبل المقاب ، والتجلّث لا التبلّد ، وأعلم أن القبر خير من الفقر ، وشرّ شارب المشتف (٥) ، وأقبح طاعم المُهْتَف (١) ، وذهاب البصر خير من كثير من النظر ، ومن كرم الكريم ، الدفاع عن الحريم ، ومَنْ قلّ ذَلّ ، وَمَنْ أُمر (١) فلّ ، وخير مالذي القناعة ، وشر الفقر الضراعة ، والدهر يومان ، فيوم لك ، ويوم عليك ، فإذا كان عليك فاصبر ، فيكلاهما سبَنْحَسِر (١) ، فإغا تَمُزْد (١)

<sup>[1]</sup> العذق: النجلة بحملها والعذق ( بكسرالعين) الله ومنها . [۲] النواة . [۳] الوثيمة: الح.ارة، وثمه : كسره ودقه . ووثم الهرس الأرض: وجها بحوابره . ( ومن أيمان العرب لا والذي أخرج العذق من الجريمة . والناد من والوثيمة ، وقولهم : لا والدي شهنين خسا من واحدة يعنون الأصابع ، وقولهم : لا والدي وجهي زمم بيته (بالتحريك) أي قصده وحداءه . لا والذي أخرج قائبة من قوب يعنون فرخا من ببخة . لا والدي وجهي زمم بيته (بالتحريك) أي قصده وحداءه . [٤] شجعاما : جمع باسدل . [٥] المستقصى : اشتف ما في الإناء شربه كله . واشف إدا شرب الشفافة (بالضم) ، وهي البقية تبقى في الإماء . [٦] الآخذ بعجلة ، ومنه سمى القفاف وهو من يسرق الدواهم بين أصابعه . [٧] أمر كفرح أمرا وأمرة : كثر وتم " مهو أمر ( وآمره الله وأمره كنصره كثره : وإذا أردنا أن تملك قرية أمرنا مترفيها . أي كثرنا . [٨] يتكشف . [٩] تعلب ، عزه يعز من كنصره عزا ، وعز يعز كفرب عزا وعزة صاد عزيزا .

من ترى ويعزك من لا ترى ، ولوكان الموت يُشْتَرَى ، لسلم منه أُهل الدنيا ، ولكن الناس فيهِ مستوون ، الشريف الأبْلَج ، واللَّئيم المُعَلَّهَج (١) ، وَالمَوْتُ المُفيتُ ، خير من أن يقال لك هبيت (١) ، وكيف بالسلامة ، لمن ليست له إقامة ، وشَرَّ من المصيبة سوء الخلف ، وكل مجموع إلى تَلَف ، حيَّاك إلهك . (الأمالى ١٠٢١، وشرح ابن أبي الحديد ٤: ١٥٤)

# ٣٨ – وصية ذي الإصبع العدو اني لابنه أسيد

لما أخْتُضِر (٣) ذو الإصبع دعا أبنه أسيدًا ، فقال له : يا بنى إِن أَباك قد فنى وهو حتى ، وعاش حتى سمَّم العيش ، و إِنى موصيك بما إِن حفظته بَلَغْت فى قومك ما بلغته ، فاحفظ عنى . أَلِنْ جانبك لقومك يحبوك ، وتواضع لهم يرفعوك ، وَأَبْسُطْ لهم وجهك يطيعوك ، وَلا تستأثر عليهم بشىء يسودوك ، وأكرم صغاره كما تكرم كباره ، يُكرّر مك كباره ، و يكربر على مودتك صفاوه ، واسمح بمالك ، وأحرم حرّيك ، وأَعْن وجولك ، وأَعْن مَن استعان بك ، وأكرم ضيفك ، وأَعْن مَن استعان بك ، وأكرم ضيفك ، وأسرع النهضة في الصريخ (٤) ، فإن لك أَجَلاً لاَ يَعْدُوك ، وَصُن وجهك عن مسألة أحد شيئاً ، فبذلك يتم شودُدُك . (الأعان ٢ : ٢)

# ٣٩ - وصية أكثم بن صيفى لبنيه ورهطه

وصَّى أَكْمَ بن صيفى بنيه ورهطه ، فقال : « يا بنى تميم لاَ يَفُوتَنَّكُمْ وعظى إِن فاتَكُمُ الدهر بنفسى ، إِن بين حَيْزُومِى (<sup>٥)</sup> وصدرى لكلاماً لا أُجد له مواقع إِلاَّ أَسماعكم ، ولا مَقارً إِلا قلو بكم ، فتلقوه بأسماع مصغية ، وقلوب واعية ،

<sup>[</sup>١] المتمامى في الدناءة واناؤم . [٢] الأحمق الضعيف . [٣] حضره الموت . [٤] أى في

وقت الصريخ وهو نداء المستغيث . [٥] الحيزوم: وسط الصدر وما يضم عليه الحزام . • :

تحمدُوا مَغَبَّتَهُ ، الهوى يقطان ، والعقل راقد ، والشهوات مُطْلَقَة ، والحزم معقول (1) والنفس مهملة ، والروية مُقَيَّدة ، ومن جهة التوانى وترك الروية ، يَثْلف الحزم، ولن يعدَم المُشَاوِر مُرْشِدا ، والمُسْتَبَدّ برأيه موقوف على مَدَاحِض (٢) الزلل ، ومن سمع شمع به ، ومصارع الرجال تحت بروق الطَّمع ، ولو اعتُبرت مواقع المحن ما وُجِدَت إلا في مقاتل الكرام ، وعلى الاعتبار طريق الرشاد ، ومن سلك الجَدَد (٢) أمن العثار ، ولن يَمْدَم الحسود أن يُتْعِب قلبه ، ويَشْغَل فيكُره ، وَيُؤَرِّث (نُ غيظه ، ولا تجاوز مَضَرَّتُهُ نَفْسَه .

یا بنی تمیم: الصبر علی جَرْع الحلم أعذب من جَنْی ثمر الندامة ، ومن جعل عِرْضه دون ماله اُسْتَهَ دَفَ للذم ، وَكُلْم المسان أَنْكَى ا من كُلْم السنان ، والكامة مرهونة ما لم تَنْجُم من الهم ، فإذا نَجَمَت فهی أسد مُحَرَّب (٥) ، أو نار تَلَهَب ، ورأی الناصح اللبیب دلیل لا یجوز ، ونفاذ الرأی فی الحرب ، أجدی من الطمن والضرب » . (عرح ابن أبی الحدید ؛ : ه ۱۰ ، وسرح العود ۱۰ )

# . ٤ - نصيحة أكثم بن صيفي لقومه

ونصح قومه فقال: «أَ قِلُوا الحلاف على أُمرائكم ، واعلموا أَن كَثرة الصياح من الفشل ، والمرء يعجز لا محالة ، يا قوم تثبتوا فإن أُحزم الفريقين الرَّكِين (١) ورب عَجَلَةٍ تَهَبَ رَيْمًا (٧) ، وَأَتَّزِرُوا للحرب ، وَأَدَّرِعُوا الليل ، فإنه أخفي للويل ، ولا جماعة لمن أختلف » . (الأغاد ١٠٠١)

<sup>[</sup>١] محبوس . [٢] جم مدحصة ، و هي المزلة . [٣] الأرض المستوية . [١] يوقد .

<sup>[</sup>٥]؛ التحريب : التحريش والتحديد ، والمحرّب والمتحرب الأسد . [٦] الرزين . [٧] بطثا ,

#### ٢٤ – وصية عمرو بن كلثوم لبنيه

أُوصى عمرو بن كلثوم التَّغْلَبي ، فقال : يَا اَبنيَّ إِنِّي قد بلغت من العمر ما لم يبلغ أحد من آبائى وأجدادى ، ولا بدمن أمر مقتبل ، وأن ينزل بى ما نزل بالآباء والأجداد ، والأمهات والأولاد ، فاحفظوا عنى ما أوصيكم به : إنى والله مَا عَيَّرت رَجَلًا قَطُّ أُمْرًا إِلاَّ عُيِّرَ بِي مثله ، إِن حقاً فحقاً ، وإِن باطلا فباطلا ، ومن سبَّ سُبٌّ ، فكفوا عن الشتم فإنه أسلم لأعراضكم ، وصلوا أرحامكم ، تَمَثُّرُ \* داركم ، وأكر موا جاركم يَحْشُنْ ثناؤُكم ، وَزَوَّجُوا بنات المم بنى المم ، فإِن تعديتم بهن إلى الغرباء ، فلا تَأْلُوا بهن الأكفاء ، وأَبعدوا بيوت النساء من بيوت الرِّجال ، فإنه أغضُّ للبصر ، وأعفَّ للذكر ، ومتى كأنت المعاينة واللقاء ، فني ذلك داء من الأدواء ، ولاخير فيمن لا يغار لغيره ، كما يغار لنفسه ، وقل مَن أنتهك حرمة لغيره إلا أنتُهكَّت حرمته ، وأمنعوا القريب من ظلم الغريب ، فإنك تذل على قريبك ، ولا يحلُّ بك ذل غريبك ، وإذا تنازعتم في الدماء فلا يكن حقكم للقاء، فرُبِّ رجل خير من ألف، ووذُّ خير منخلف، وإذا حُدُّ ثتم فَمُوا ، وإذا حدثتم فأوجزوا ، فإن مع الإكثار يكون الإهذار" ، وموت عاجل خیر من ضنی آجل ، وما بکیت من زمان الا دهانی بمده زمان ، وربما شجانی من لم یکن أمره عنانی ، وما عجبت من أحدوثة إلا رأيت بعدها أُعجوبة ، وأعلموا أن أشجع القوم الْعَطُوف ، وخير الموت تحت ظلال السيوف ، ولاخير فيمن لاروية له عند الغضب ، ولا فيمن إذا عُوتِبِ لم يُعْتِبِ ٢٠) ، ومن

<sup>[</sup>١] أعذر هذي . [٢] لم يرش .

الناس من لا يُرْجى خيره ، ولا يخاف شره ، فَبَكْؤه (١) خير من دَرّه ، وعقوقه خير من بِرّه، ولا تُبَرّعوا في حبكم ، فإنه من برّح في حب ، آل ذلك إلى قبيح بغض ، وكم قد زارني إنسان و زرته ، فانقلب الدهر بنا فَبُرْته (٢) ، واعاموا أن الحكيم سليم ، وأن السيف كليم ، إني لم أمت ولكن هرمت ، ودخلتني ذلة فسكت ، وضعف قلبي فأهترت (٣) ، سلمكم ربكم وحياكم » .

٢٤ – وصية الحرث بن كعب لبنيه

وأوصى الحرث بن كعب بنيه فقال:

« يا بَنِيَّ قد أَتَت عَلَىَ مَائَة وستون سنة ، ما صافحت يميني يمين غادر ، ولا قَنِعْت لنفسي بِخُلَة () فاجر ، ولا صَبَوْت بابنة عم ولا كَنَة () ، ولا بُحْت لصديق بسر ، ولا طَرَحْت عن مُومسة قِناعا ، ولا يقى على دين عيسى بن مريم وروى : على دين شعيب من العرب غيرى وغير تميم بن مرة ، وأسد بن خُزُنْيَة ، فوتوا على شريعتى ، واحفظوا وصبتى ، وإلهه فاتقوا ، يَكْفِهم ما أهم هم الديار ، ويصلح له حالكم ، وإيًا كم ومعصيته ، فيُحِل بهم الدَّمار ، وَيُوحش منكم الديار ، كونوا جيعاً ولا تفر قوا ، فتكونوا شيعاً ، و بُرُوا قبل () أن مُبَرَثُوا، فوت فى عن خير من حياة فى ذنل وعجز ، وكل ما هو كَائن كَائن ، وكل جمع إلى تباين ، والدهر خير من حياة فى ذنل وعجز ، وكل ما هو كَائن كَائن ، وكل جمع إلى تباين ، والدهر

<sup>[1]</sup> بكأت النابة بكئا قلّ لبنها. [۲] باره: حرّبه . [۳] الهتر بالفم ذهاب العقل من كبر أو مرض أو حزن وقد اهتر بهومهتر بفتح التاء شاد وقبل أهتر بالبناء للمجهول. [٤] الحلة: الصداقة المحتصة لاخلل نيما تكون في عفاف وفي دعارة (والحلة أيضا الصديق للدكر والأنثي والواحد والجمع) . [٥] السكنة: امرأة الابن أو الأخ جمه كنائن . [٦] بزّه: سلبه ، وفي المثل من عن برّ ، أي من غاب سلب .

٤ \_ جهرة خطب المرب

صرفان، صرف بلاء، وصرف رخاء، واليوم يومان، يوم حَبرة، ويوم عَبرة، والناس رجلان، رجل لك، ورجل عليك، زوّجوا النساء الأكفاء، وإلا فانتظر وا بهن القضاء، وليكن أطيب طيبهن الماء، وإياكم وَالوَرْهاء (١)، فإنها أدوأً الداء، وإن وَلدها إلى أفن (٢) يكون، لا راحة لقاطع القرابة، وإذا اختلف القوم أمكنوا عدوّه، وآفة العدو اختلاف الكلمة، والتفضل بالحسنة، يق السيئة، والمكافأة بالسيئة دخول فيها، وعمل السوء يزيل النّعثاء، وقطيعة الرحم تورث الهم، وانتهاك الحرمة، يزيل النعمة، وعقوق الوالدين يُعقب النكد، ويخرب البلد، ويُعتق العدد، والإسراف في النصيحة، هو الفضيحة، والحقد يمنع الرّفد، ولزوم الخطيئة، يعقب البلية، وسوء الدعة، يقطع أسباب المنفعة، والضغائن وتروم الخطيئة، يعقب البلية، وسوء الدعة، يقطع أسباب المنفعة، والضغائن وتروم الخطيئة، يعقب البلية، وسوء الدعة، يقطع أسباب المنفعة، والضغائن تدعو إلى التباين، يا بني ، إني قد أكلت مع أقوام وشر بت، فذهبوا وَعَبَرُوت، وَكَأْتِي بهم قد لَمِقْت، ثم قال:

أكلت شــبابى فأفنينه ثلاثة أهلين صاحبتهــم قليل الطعام، عسير القيام أبيت أراعى نجوم السماء

وأبلیت بعد دهور دهورا فبادواوأصبحت شیخًا کبیرا قد ترك الدهرخطوی قصیرا أُقَلَّبُ أمری بطونًا ظهورا ( شرع ابن أبر الحدید ؛ : ۱۹٤)



<sup>[</sup>١] الحمقاء : من وره كفرح : حمق فهو أوره .

<sup>[</sup>۲] ضعف الرأى والعقل .

# البائياني في المحالية في المحا

خطب النبي على الله عله وسلم ٢٤ \_ أول خطبة خطبها بمكة حين دعا قومه

تحمِد الله وأثنى عليه شم قال:

« إِنَّ الرَّائِد (" لَا يَكُذُبُ أَهْلَهُ ، وَاللهِ لَوْ كَذَ بْتُ النَّاسَ جميعًا مَا كَذَيْكُم، وَلُهُ الذي لاَ بِلاَ هُو إِنِي لرسول الله ولو غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْ نَكُم ، وَأُللهِ الذي لاَ بِلاَ هُو إِنِي لرسول الله إليكم خاصَّةً ، وَإِلَى النَّاسِ كَافَةً ، والله لتموثنَّ كَا النَّامُون ، وَلَتُبُعَمُنُ كَا إِلَيكم خاصَّةً ، وَإِلَى النَّاسِ كَافَةً ، والله لتموثنَ كَا النَّامُون ، وَلَتُبُعَمُنُ كَا النَّاسِ كَافَةً ، والله للمَوثُنَّ كَا النَّامُون ، وَلَتُبُعَمُنُ كَا النَّاسِ كَافَةً ، والله للمَوتُنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسُ عَمَلُون ، وَلَتُهُ فَرَوْنُ اللهُ إِحْسَانًا ، و بالسّوء سوءًا ، وإنها لجَنَّةً أَبِدًا ، أو لنَارْ أبدًا » .

( السيرة الحلبية ١ : ٢٧٢ ، والكوس لان الأثير ٢ : ٢٧ )

<sup>[</sup>١] فالرسل في طلب الكلاء .

#### ٤٤ خطبته يوم فتح مكة

#### ٥٤ - خطبة له عليه الصلاة والسلام

«أيها الناس كأنَّ الموت فيها على غيرنا قد كُتِب، وَكَأْنَّ الحق فيها على غيرنا قد وَجَب، وَكَأْنَّ الحق فيها على غيرنا قد وَجَب، وَكَأْنَّ الذي نُشَيِّعُ من الأُموات سَفْرٌ، عَمَّا قايلٍ إلينا راجعون، نبو مَه أجد نهم ، ونأكل من تُراجهم . كأنَّا مُخَلِّدُونَ بعدهم ، ونسينا كلواعظة، وأمنًا كلَّ جائحة (٥) ، طُو بي لَمَنْ شغله عَيْبُهُ عن عيوب الناس ، طُو بي لِمَنْ أَنفق مالاً اكتسبه من غير معصية ، وجالس أهل الْفِقْهِ والحِيكة ، وخالط أهل

<sup>[</sup>١] المكرمة . [٢] خدمه الكعبة . [٣] الحلمه : الحامل من البياق . [٤] تعطم: تكبر. [٥] الجوح : الإهلاك والاستئصال كالاجتياح . [٦] مؤنث أطيب ، والحسنى والحبر وشجرة في الجنة أو الحمة .

الذل والمَسْكَنَة ، طُوبِي لِمَنْ زَكَتْ وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ ، وَطَابَتْ سَرِيرَ ثُهُ ، وَعَزَل عن الناس شرَّه ، طُوبِي لمن أنفق الفضل من ماله ، وأمسك الْفَضْلَ من قوله ، ووسيمَتْهُ السُنَّة ، ولم تَسْتَهُوهِ الْبِدْعَة » . (صح الأمدى ١ : ٢١٣)

#### ٢٦ - خطبة له عليه الصلاة والسلام

« أَلاَ أَيّها الناس ، تو بوا إلى ر بَهَ قبل أن تموتوا ، وَ بَادِرُوا الأَعمال الصالحة قبل أن تُشْفَلُوا ، وَصِلُوا الذي يدَيْم و بين ر بهم بكثرة ذكركم له ، وكثرة الضدقة في السر والْملانية ، ثُرُوزَ قُوا وَ تُوْجَرُوا وَتُنْصَرُوا ، واعاموا أن الله \_ عز وجل \_ قد افترض عليكم الجمعة ، في مقامي هذا ، في عامي هذا ، في شهري هذا ، إلى يوم القيامة ، حياتي ومن بعد موتي ، فن تركها وله إمام ، فلا جَمَع الله له شمْله ، ولا القيامة ، حياتي ومن بعد موتى ، فن تركها وله إمام ، فلا جَمَع الله له شمْله ، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم اله ، ألا ولا صدقة له ، ألا ولا بر له ، ألا ولا يقوم أغر ابي مُهاجرا ، ألا ولا يؤمّم فاجر مؤمنا ، إلا أن يقهر مشاه أن يقهر من سيفه أو ستو طه » . ( الخار القرآن س ١١٠ )

#### ٧٤ - خطبة له عليه الصلاة والسلام

« إن الحمد لله أحمده وأستعينه ، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِى لَهُ ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إن أحسن الحديث كِتابُ الله ، قد أفلح مَنْ زَيَّنَهُ الله في قلبه ، وأدخله في الإسلام بعد الكفر ، واختاره على ما سواه من أحاديث النّاس ، إنه أصدق الحديث وأبلغه ، أحبُوا من أحب الله ، وأحبُوا الله من كل قلوبكم ، ولا تَقشُو عليه قلوبكم ، اعبدوا الله من كل قلوبكم ، ولا تَقشُو عليه قلوبكم ، اعبدوا الله من كل قلوبكم ، ولا تَقشُو عليه قلوبكم ، اعبدوا الله

ولا تشركوا به شيئا ، اتقوا الله حَق تُقاته (۱) ، وصَدّقوا صالح ما تعملون بأفواهكم ، وتحابُوا بِرُوح ِ اللهِ بينكم ، والسلام عليكم و رحمة الله » .
( إمجاز الفرآن ص ١١٠ )

#### ٤٨ - خطبة له عليه الصلاة والسلام

ومن خطبه أيضا أنه خطب بعد العصر فقال :

« أَلَا إِنَّ الدنيا خَفِرَةٌ خُلْوَة ، أَلَا و إِن الله مستخلِفَكُم فيها فناظر كيف أعملون ، فا نقوا الدنيا ، والنقوا النساء ، أَلَا لاَ يَمْنَعَن رَجُلاً مِخافةُ الناس أَن يقول الحق إِذَا عَلِمَهُ . . . ولم يزل يخطب حتى لم تبق من الشمس إِلاَّ حمرة على أطراف السَّعَف فقال : إنه لم يبق من الدنيا فيا مضى إِلاَّ كما بق من يومكم هذا فيما مضى اللَّكما بق من يومكم هذا فيما مضى » . ( إعاد الفرآن ص ١١٣ )

#### ١٩ – خطبته بالخيف

وخطب بالخَيْف من مِنْى فقال:

« نَضَرَ (٢) الله عبدا سَمِع مقالتي فوعاها ، ثم أذاها إلى من لم يسمعها ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاث لا يَعْلُ (٣) عليهن قَلْبُ المُوْمِنِ : إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلهِ ، والنصيحةُ لِأُولى الأَمر ، ولزومُ عليهن قَلْبُ المُوْمِنِ : إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلهِ ، والنصيحةُ لِأُولى الأَمر ، ولزومُ الجماعة ، إِنَّ دعوتهم تكون من ورائه ، ومن كان همه الآخرة جمع الله شمله ، وجعل غِناه في قلبه ، وأتنه الدنيا وهي راغمة ، ومن كان همه الدنيا فرق الله أهره ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتِبَ له » .

<sup>[</sup>١] التقاة: التقوى . [٢] من النصرة والنصاره ، وهي الحسن .

<sup>[</sup>٣] غلَّ صدره يغلُّ كصرب غلاًّ ، وهو الحقد والضغن .

#### · ه - خطبة له عليه الصلاة والسلام

« أيها الناس ، إن لكم مَمَا لِمَ آ فانتهوا إلى مَمَالُكم ، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم ، فإن العبد بين مخافتين ، أُجَلٍ قد مضى لا يدرى ما الله فاعل فيه ، ومن دنياه والجمل باق لايدرى ما الله قاض فيه ، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ، ومن دنياه لآخرته ، ومن الشبيبة قبل الكبر ، ومن الحياة قبل الممات ، فوالذي نَفْسُ مُحَمَّد يبده ما بعد الموت من مُسْتَمَّتُ (٢٠ ، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجَنَّةُ أو النار . يبده ما بعد الموت من مُسْتَمَّتُ (٢٠ ، البال والنبيل ١ : ١٦٥ ، عبول الأخبار م ٢ : ص ٢٣١) (تهذيب الكامل ١ : ٥ ، اعجاد الفرآل ١١٠ ، البال والنبيل ١ نها ما بالمدينة

حمد ألله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال :

« أما بعد أيها الناس فقد مُوا لأ نفسكم ، تعلَمُن والله ليُصْعَفَن أَحدُكُم ، ثم ليدَ عن غنه ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربه وليس له تر جمان ولا حاجب يحجبه دونه : ألم يأتك رسولى فبلَّغك ، وآتيتك مالا ، وأفضلت عليك ، فما قدَّمت لنفسك ؟ فلينظرن يميناً و شِمَالاً ، فلا يرى شيئاً ، ثم لينظرن قُدًامَهُ فَلاَ يرى غير جَهَنَم ، فن استطاع أن يق وجْهَهُ من النار ، ولو بشق من تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة ، فإن بها تُجُزّى الحَسنة عَشر أَمْنالها إلى سبعمائة ضِمْف (٣) ، يجد فبكلمة طيبة ، فإن بها تُجُزّى الحَسنة و بركاته » . (سيرة ابن مشام ۱ : ٢٠٠٠)

#### 1.914

<sup>[</sup>١] جمع معلم كمذهب ، وهو الأثر يستدل به على الطربق ، والمراد حدود الشريعة المطهرة .

<sup>[</sup>٢] استعتبه أعطاه العتبي ( وهي الرضا والصفح ) وطلب إليه العتبي .

<sup>[</sup>٣] ضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه ، أز الصحيف المثل إلى مازاد ، ويقال لك ضـ عقه يربدون ،ثليـ ه وثلاثة أمثاله لأنه زيادة غير محصورة .

#### ٧٥ \_ خطبته في أول جمعة جمعها بالمدينة

« الحمد لله أَحْمَدُهُ وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأومن به ولا أكفُرُهُ وأعادي من يَكْفُرُهُ ، وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لاشريك له ، وأن محمداً عبده و رسوله ، أرسله بالهدى والنور والموعظة على فَتْرَةٍ من الرسل ، وَ قِلَّة من العلم ، وضلالة من الناس ، وانقطاع من الزمان ، ودنو من الساعة ، وقُرْب من الأجل، من يطع الله و رسوله فقد رَشِدَ ()، ومن يَعْصِبهِمَا فقد غُويَ وفرّط، وَصلَّ صَلالًا بعيداً . وأوصيكم بتقوى الله ، فإنه خَيْرُ ما أوصى به المسلمُ المسلمَ أن يَحُنَّهُ عَلَى الآخره ، وأن يأمره بتقوى ألله ، فاحْدَروا ماحذَّركم الله من نفسه ، وَلَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلَكَ نَصِيحَةً ، وَلَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلَكَ ذَكُرًا ، وإنْ تقوى الله لمن عمل به على وَجل ومخافه من ربه . عونُ صدّق على ما تبغون من أمر الآخرة . ومن يعسلج الذي بينه و بين الله من أمره في السرّ والعلانية، لاينوي بذلك إلا وَجْهُ أَللهُ. يَكُنَ له ذَكُرا في عاجل أمره . وَذُخْرا فِيهَا بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ماقدَّم ، وما كَان من سوى ذلك يودُّ لو أن بينه و بينه أمَدًا بعيدًا ، ويحذُّركم ألله نفسَهُ ، والله رءوف بالعباد ، والذي صَدَقَ قَوْلَهُ ، وأُنجِز وَعْدَهُ لاَ خُلْفَ لذلك ، فإنه يقول عز وجل : « مَا يُبَدُّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ ، وَمَا أَنَا بِظَلاَّم ِ لِلْعَبِيدِ » . فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله ، في السر والعلانية ، فإنه من يَتَّق الله يُكُفِّرُ عنه سيئًا آبهِ ، وَيُعْظِمُ له أَجراً ، ومن يتق الله فقد فاز فو زاً عظيما ، و إن تقوى الله يوَقَى مقته ، ويوقى عقو بته ، ويوقى سُخْطَه ، وإن تقوى الله يُبَيِّض الوجوه ، ويرضى الرَّبُّ، ويرفع الدرجة ، خذوا بحَظِّكم وَلاَ تُفَرِّطُوا في جَنْبِ الله ، قد

<sup>[</sup>١] كممر وفرح .

علم الله كتابه ، وَنَهَجَ لَمُ سَبِيلَهُ ، ليعلم الذين صدقوا وَ يعلم الكاذبين ، وَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنُ الله إليكم ، وَعَادُوا أَعَدَاءه ، وَجَاهِدُوا فِي الله حق جهاده هو الجتباكم وسماكم المسلمين ، لِيهُ إلك من هَلَكَ عن بَيِنَة ، وَ يحيا من حَى عن بينة ، وَلا قو ق إلا بالله ، فأ كثروا ذكر الله ، وَأَعملوا لما بعد اليوم ، فإنه من يُصلِح ما بينه و بين الناس ، ذلك بأن الله يقضى على الناس ، ما بينه و بين الناس ولا يمكون منه ، الله أكبر ولا قو ق ولا يقضون عليه ، وَ يملك من الناس ولا يمكون منه ، الله أكبر ولا قو ق الإبالله العظيم » . (تاريح الطبرى ٢ : ٥٠٥)

#### ٢٥ خطبته في حجة الوداع

«الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مُضِلَّ له ، ومن يُضْلِلْ فلا هادى له ، وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محداً عبده ورسوله ، أوصيم عباد الله بتقوى الله ، وأحيم على طاعته ، وأستفتح (۱) بالذى هو خير ، أما بمد : أيها الناس اسمعوا منى أبين لكم ، فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعدعاى هذا في موقفي هذا . أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ، إلى أن تَلْقُوا ربكم ، كَثُر مَة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا . ألا هل بَلَّمْتُ ؟ اللهم السهم أشهد ! فن كانت عنده أمانة في فيركم هذا ، في بلدكم هذا . ألا هل بَلَّمْتُ ؟ اللهم أشهد ! فن كانت عنده أمانة في أبدأ به ربا عمى المباس بن عبد المطلب ، و إن ربا الجاهلية موضوع ، و إن أول ربا أبدأ به ربا عمى المباس بن عبد المطلب ، و إن ما وأبن عبد المطلب ، و إن أبل من بن ربيعة بن الحرث دماء الجاهلية موضوعة غير السيِّدانة والسِّقاية ، والْعَمْدُ أبن عبد المطلب (۲) ، و إن مآثر الجاهلية موضوعة غير السيِّدانة والسِّقاية ، والْعَمْدُ

<sup>[</sup>١]. الاستِفتاح: الافتناح والاستنصار. [٢] وكان مسترضعاً في بني ليث نقنلته بنو هذيل.

قَوَد (۱) ، وَشبه العمد مَا قُتِلَ بالمصا والحجر وفيهِ مائة بعير ، فمن زَادَ ، فهو من أهل الجاهلية .

أيها الناس: إن لنسائكم عليكم حقاً ، وَلَكُم عليهِنَّ حق ، لكم عليهِنَ الناس : إن لنسائكم عليكم حقاً ، وَلَكَم عليهِنَ عق ، لكم عليهن ألا يُوطِئن فَرُ شكم غيركم ، وَلا يُدْخِلْنَ أَحَدًا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ،

ولاياً تين بِهَاحشة ، فإن فعلن فإن الله قد أَذِنَ لَكُم أَن تَمْضُلُوهُنَّ (١) وَتهجروهن في المضاجع وتضر بوهن ضربًا غير مُبرَّحٍ ، فإن انتهين وَأَطْعَنَكُم فَعَلَيْكُم رَزْقُهُنَّ وَكُسُوتِهِنَ بِالْمُعْرُوفِ، وَ إِنْمَا النساء عندكم عَوَانٍ (٢) لاَ يَمْلِكُنَ لانفسهِن شيئًا، أخذتموهن بأمانة الله ، وَأُستحللتم فروجين بكلمة الله ، فاتقوا الله في النساء ، وَاستوصوا بهن خيراً ، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد !

أيها الناس : إنما المؤمنون إخوة ، وَلا يُحلِّ لامرئ مالُ أخيهِ إلا عن طِيب نفس منه ، ألاهل بلغت ؟ اللهم أشهد ا فلاتر جعُن بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تَضِلُوا بعده ، كِتَابَ أَنْهُ ، أَلَا هِلَ بِلَغْتُ ؟ اللَّهِمُ أَنْهُد !

أيها الناس : إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، كُلْسَكُم ْ لِآدَمَ ، وآدَمُ من تراب، أكرمُكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فَضْلُ إلابالتقوى، ألاهل بلغت ؛ اللهم أشهد! قالوا نعم. قال فليبلغ الشاهد الغائب.

أيها الناس: إن الله قد قَمَمَ لكل وَارِثِ نصِيبَهُ من الميراث، وَلا يجوز لِوارن وَصِيَّةٌ ، وَلا يُجُوزُ وَصِيَّةٌ فَى أَكْثَرَمَنِ الثَلْثُ ، وَالولدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الحَجَرُ ("، من أَدَّعَى إلى غير أبيهِ ، أو تو تَى غيرَ مَوَ الِيهِ ، فعليهِ لعنة الله وَالملائكة وَالنَّاسَ أَجْمِينَ ، لاَ يُقْبُلُ مِنهُ صَرَّفٌ وَلاَ عَدْلُ ( ؛ )، والسلام عليكم وَرحمة الله . (السيان والنبدين ٢ : ١٥ .، العقد الفريد ٢ : ١٣٠ ، إعجار الفرآن ١١١ ، شرح ابن أبي الحديد ٤١:١ ، ، تاريح الطبري ٣ : ١٦٨ ، الـكامل لابن الأثير ٢ : ١٤٦ ، سبرة ابن هشام ٢ . ٢٩)

<sup>[</sup>۱] العصل: الحبس والنصيبي . [۲] جم عازية من عنا ، أي خضع وذل ، والعاني : الأسير . [۴] وللعاهر: أي الرابي ، أي لاحق له في النسب ولا حط له في الولد ، وإنما هو لصاحب العراش ،

أى اصاحب أمَّ اوله وهو زوجها أو مولاها ، وهو كفوله الآخر : له التراب ، أي لاشيء له . .

<sup>[</sup>٤] الصرف : النوبة والعددل الفدية ، وقيل الصرف الفيمة والعدل المثل ، وأصله في الفدية يقال : لم يقبلوا منهم صرماً ولا عدلا ، أى لم يأخذوا منهم دية ولم يقنلوا بقتيلهم رجلا واحداً ، أى طلبوا منهم أكثر مِن ذَلكَ ، ثم جعل بعد فى كلّ شىء حتى صار مثلا فيمن لم يؤخد منه الذى يجب عليه وألزم أكثر مه .

#### ع مـ خطبته في مرض موته

عن الفضل بن عباس قال : جاء نى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحرجت إليهِ فوجدته مَوْعُوكًا قد عَصَب وأسهُ ، فقال خذ بيدى يا فضلُ ، فأخذتُ بيده حتى جلس على المنبر ، ثم قال ناد فى الناس ، فاجتمعوا إليه ، فقال :

« أما بعد : أيها الناس فإنى أحمَدُ إليكم الله الذي لا إله إلاً هو ، و إنه فد دنا منى خُفُوق (١) من بين أظهر كم ، فن كنت جَلد تُ لهُ ظهراً ، فَهذا ظهري ونا منى خُفُوق (١) منه ، ومن كنت شتمت لهُ عرضا . فهذا عرضى فلْبَسْتَقَدْ منه ، ومن كنت شتمت لهُ عرضا . فهذا عرضى فلْبَسْتَقَدْ منه ، ومن أخذت له مالاً فهذا مالى فليأخذ منه ، ولا يَخْشَ الشَّخْنَاء مِنْ قِبَلِي ، فإنها ليست من شأنى ، ألا و إنَّ أحَبَّكُم وإلى مَن أخذ منى حقًا إن كان لهُ ، أوحَلَانى فلقيت ربى وأنا طيّبُ النفس ، وقد أرى أن هذا غير مُغْنِ عنى حتى أقُومَ فيكم مرارًا » .

ثم ّ نزل فصلَّى الظهر ، ثم ّ رجع فجلس على المنبر فعاد لمقالته الأولى ، فادعى عليه رجل بثلاثة دراهم ، فأعطاه عوضها ، ثم قال : « أيها الناس ، من كان عنده شيء فَلْيُورِّدُهِ وَلا يقل فُضُوحُ الدنيا ، ألا وَإن فضوح الدنيا أهْوَنُ من فضوح الآخرة » ثم صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم ، ثم قال : «إن عبداً خيره الله بين الدنيا و بين ما عنده فاختار ما عنده ، فبكى أبو بكر ، وقال : فديناك بأنفسنا وآبائنا . (ناريخ الطبرى ٢ : ١٩١١ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ١٥٤) .

<sup>[</sup>١] خفق النجم يخفق خفوقاً غاب والطائر طار والايل أكثره . [٢] فليقتص (٠ن القود) وهو القساس ، أماد الفاتل بالفتيل قتله به ، واستقاد الحاكم سأله أن يقيد القاتل بالفتيل .

خطب يوم السقيفة

لما قُبض النبى صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة فقالوا نُوكِى هـ هـ هـ هـ الأمر بعد محمد عليه الصلاة والسلام سعَد بن عُبادة ، وأخرجوا سـعداً إليهم وهو مريض ، فلما اجتمعوا قال لابنه أو بعض بنى عمه ، إني لا أقدر لشكواى أن أشمِع القوم كلهم كلامى ، ولكن تَكَنَّ منى قولى فأشمِعهُمُوه ، فكان يتكلم و يحفظ الرجل قوله : فيرفع صوته ، فيسمع أصحابه :

#### ٥٥ - خطبة سعد بن عبادة

فقال بعد أن حمد الله وأثني عليهِ:

«يا معشر الأنصار، لكم سابقة في الدين، وفضيلة في الإسلام، ليست لقبيلة من العرب، إن محمدًا عليه الصلاة والسلام لبن بضع عَشْرَة سَنَة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن، وَخَلْع الأَنداد والأُوثان، في آمَنَ به من قومه إلا رجال قليل، وما كأنوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله ويُطلق ، ولا أن يُعزُوا دينه ، ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيئاً محموا به ، حتى إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة، وخَصَّكم بالنعمة، فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله، والمنع له ولأعمابه ، والإعراز له ولدينه ، والجهاد لأعداله ، فكنتم أشكر الناس على عدوة من غيركم ، حتى استقامت العرب لأمر الله طَوْعًا وَكَرْهَا، وأعطى البَعيدُ المقادة صاغراً ذَاخراً (١) ، حتى أثخن (١) الله عز وجل لرسوله بكم الأرض ، ودانت بأسيافكم له المترب ، وتوفاه الله وهو عنكم راض ، و بكم الأرض ، ودانت بأسيافكم له المترب ، وتوفاه الله وهو عنكم راض ، و بكم الريم عين ، أسْتَبدُوا بهذا الأمر دون الناس ، فإنه لكم دون الناس »

<sup>[</sup>١] صاغرا ذليلا: من دخركمنع وفرح دخورا ودخرا بالنجريك .

<sup>[</sup>٧] ' أَنْحُنْ فلانًا : أوهنه ، والمرآد أخضع .

فأجابوه بأجمعهم أن قد وُفَقْتَ في الرّأي ، وَأَصَبَتَ في القول ، وان نَعْدُو ما رَأَيْتَ ، نُولِيكَ هذا الأَمر ، وأتى عمر الخبر ، فأقبل إلى أبى بكر فقال : « أما عامت أنَّ الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ، يربدون أن يولوا هذا الأَمر سَعْدَ بْنَ عُبَادَهَ ؟ وَأَحْسَنُهُمْ مَقَالَةً مِن يقول : مِناً أُمِير وَمِن فُرَيْسٍ هذا الأَمر سَعْدَ بْنَ عُبَادَهَ ؟ وَأَحْسَنُهُمْ مَقَالَةً مِن يقول : مِناً أُمِير وَمِن فُرَيْسٍ هذا الأَمر سَعْد بْنَ عُبَادَهَ ؟ وَأَحْسَنُهُمْ مَقَالَةً مِن يقول : مِناً أُمِير وَمِن فُرَيْسٍ أُمِير » فَضِيا مسرعين نحوه ، فاقيا أبا عُبيدة بن الجَرّاح فتاشو الإيهم الانتهم المرتب أبيناهم وقد كنت زوَيت (١) كرهما أردت أن أقوم به فيهم ، فاما أن دفعت اليهم ذهبت لأَبتدئ المنطق . فقال لى أبو بكر : رويداً حتى أنكلم ، اثمَّ انطق بعد عا أحباث ، فنطق . فقال عمر : ها نبى ورويداً حتى أنكلم ، اثمَّ انطق بعد أق به أو زاد عليه .

## ٥٦ - خطبة أبي بكر رضي الله عنه

حمد الله وأثنى عليهِ ثُمَّ قال :

« إِنَّ الله بعث مُحَدًا رسولاً إلى خلقهِ ، وشهيدا على أُمتهِ ، ليعبدوا الله و يُوحَدُّوه ، وهم يعبدون من دونه آلِهة شَتَى ، و يزعمون أنها لهم عنده شافعة ، ولهم نافعة ، وإنما هي من حَجَر منحوت ، وَخَشَب منجور (٢) ، ثم وراً : ولهم نافعة ، وإنما هي من حَجَر منحوت ، وَخَشَب منجور (٢) ، ثم وراً : « وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُم وَلاَ يَنْفَعهُم ، وَ يَقُولُونَ هَو لاَ عَشْعَاو أَنَا عَنْدَ اللهِ مَا لاَ يَصُرُهُم وَلاَ يَنْفَعهُم ، وَ يَقُولُونَ هَو لاَ عَشْعَاو أَنَا عِنْدَ اللهِ ، وقالُوا مَا نَعْبُدُهُم إِلاَ لِيُقَر بُونَا إِلَى اللهِ زُلْق » فَعَظُم على العرب أَن يَركوا دين آبائهم ، خَصَ الله لهاجرين الأولين من قومه بتصديقهِ ، والإيمان يتركوا دين آبائهم ، خَصَ الله لهاجرين الأولين من قومه بتصديقهِ ، والإيمان به ، والمؤاساة له ، والصبر معه ، على شيدة أذى قومهم لهم ، وتكذيبهم إياه .

<sup>[1]</sup> زواه بزویه جمه ، والمراد أعددت . وروایة العفد الهرید ( ۲۰۶: ۲۰) زوّرت کلاما بی مسی وزوّر الشی، حسه وقوّمه ، والمراد أیضا هیأت وأعددت . [۲] النحر : نحمت الحشب .

وكلُ الناس لهم غالف "زار (') عليهم ، فلم يَسْتوحشوا لقلة عددهم ، وَسَنَفِ (') الناس لهم ، وَإِجاع قومهم عليهم ، فهم أوّلُ مَنْ عَبَدَ الله في الأرض ، وآمَنَ بعده ، ولا بالله وبالرّسول ، وهم أولياؤه وعشيرته ، وأحق الناس بهذا الأمر مِنْ بعده ، ولا ينازعهم ذلك إلاّ ظالم"، وأنتم يا معشر الانصار مَنْ لاَينْ كَرُ فَضْلُهُمْ في الدّين ، ولا سابقتَهُمُ المعظيمة في الإسلام ، رَضيكم الله أنصاراً لدينه و رسوله ، وجعل إليكم هيجْرَته وفيكم جلّه أزواجه وأصحابه ، فيس بعد المهاجرين الاوّلين عندنا بمنزلتكم ، فنحن الأمراء ، وأنتم الوزراء ، لاَ تُفْتَاتُونَ بِمَشُورَةٍ وَلاَ تَقْضَى دونكم الله مُورُ »

« هذه رواية الطبرى لتلك الخطبة ، وَأُوردها غيره بنص آخر ، وَهاكه » و هذه رواية الطبرى لتلك الخطبة أبى بكر يوم السقيفة

حمد الله وَأَثنى عليهِ . ثمَّ قال :

«أيها الناس: نحن المهاجرون، أوّل الناس إسلاما، وَأَكرمهم أحسابا، وَأُوسَطُهُمْ دارا، وَأُحْسَبُهُم وجوها، وَأَكثرُ الناس وَلاده في العرب، وَأَمَتُهُم وجوها، وَأَكثرُ الناس وَلاده في العرب، وَأَمتُهُم وجوها، وَأَكثرُ الناس وَلاده في العرب، وَأَمتُهُم وجوها، أَشْاهَنَا قبلكم، وَقُدّمْنا في القرآن عليكم، فقال تبارك وتعالى: « والسّابةُ ونَ الْأُولُونَ مِنَ المُهَاجِرِين وَالانْصار وَالذِينَ أَتّبَمُوهُم بِإِحْسَان » فنحن المهاجرون وَأَنتم الأنصار، إخُوانَنا في الدين، وَشركا وَنَا في الذي الله خيرا، وَشركا وَنَا في الذي الدّين الْمَرَبُ إلا لهذا الحي من فريش، فلا فنحن الأمراء، وأنتم الوزراء، لا تدين المُرَبُ إلا لهذا الحي من فريش، فلا تنفسُوا (٤) على إخوانكم مامنحهم الله من فضله ».

( العقد الفريد ٢ : ١٣٠ ــ ٢٠٤ ، عيون الأخبار م ٢ : ص ٢٣٣ ، البيان والنبيين ٣ : ١٤٧ )

<sup>[</sup>۱] زری عایه زرایهٔ عابه . [۲] شنف له کمرح أسمه و تنکره فهو شنف .

<sup>[</sup>٣] العيمة والحراج . [٤] أهن عليه بحير (كفرح) حسام، وهن عليه الشيء أهاســـة لم ره أهلاله .\*

## ٥٨ - خطبة الحباب بن المنذر

ثمَّ قام الْحُبَابِ بن المنذر بن الجَمُوح فقال:

« يا معشر الأنصار: امْلِكُوا عليكم أمركم ، فإن الناس فى فَيْشِكُمْ و فى ظلكم ، وَلن يَصْدُرَ الناس إلاعن رأيكم ، ظلكم ، وَلن يَصْدُرَ الناس إلاعن رأيكم ، أنتم أهل العزّ والثروة ، وأولو العدد والمنمة والتجربة ، وذوو البأس والنجدة ، وَإِنّ الناس إلى ما تصنعون ، وَلا تختلفوا فَيَفْسُدَ عليكم رأيكم ، وَيَنْتَة ضَ عليكم أمرُكم ، فإن أبى هو لا علاما معتم ، فنا أمير وَمنهم أمير . وَيَنْتَة ضَ عليكم أمرُكم ، فإن أبى هو لا علاما معتم ، فنا أمير وَمنهم أمير .

فقال عمر: «هيهات لا يجتمعُ اثنان في قَرَن (١) ، وَالله لا تَرْضَى الْعَرَبُ أَن يُوَّ مِّرُوكُ وَ وَبِيتُهَا من غيركم ، وَلَكْن العرب لا تمتنع أن تولّى أمرها مَن كأنت النبوة فيهم ، وَوَلِي أمورهم منهم ، ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة ، والسلطان المبين ، من ذا ينازعنا سلطان محمد و إمارته ، ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مُدْل بباطل ، أو مُتَجَانِف (١) لإثم ، أو مُتَوَرِّط في هَلَكَة ؟ » وعشيرته إلا مُدْل بباطل ، أو مُتَجَانِف أخرى للحباب بن المنذر

فقام الحباب بن المنذر، فقال:

« يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم ، وَلا تسمعوا مقالة هذا وَأَصحابه ، فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر ، فإن أبوا عليكم ماسألتموه ، فأجْلُوهُم عن هذه الأمور ، فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم ،

فإنه بأسيافكم دان لهــــذا الدين مَنْ دان ، ممن لم يكن يَدين ؛ أنَا جُذَيلها الْمُحَكَّك ، وَعُذَيْتُهُمَا الْمُرَجِّب (١) ، أما والله لئن شئتم لنعيدنها جَذَعَة (٣) » .

فقال عمر: إذن يقتلَك الله ، قال : بل إياك يقتل ، فقال أبو عبيدة : يا معشر الأنصار : إنكم أوَّلُ من نصر وآزر ، فلا تكونوا أوَّلَ من بَدَّلَ وَغَيَّرَ . حطبة بشير بن سعد

فقام بشير بن سعد \_ أبو النعمان بن بشير \_ فقال :

« يأمعشر الأنصار، إنا والله لَئُن كُنّا أُولِي فضيلة في جهاد المشركين، وسابقة في هذا الدين، ما أردنا به إلا رضا ربنا، وطاعة نبينا، والكدح لأنفسنا، فيا ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك، ولا نبتغي به من الدنيا عَرَضاً، فإنَّ الله وَلِي المُنتَّةِ علينا بذلك، ألا إن محمداً صلى الله عليه وسلم من قريش، وقومُهُ أَحَقُ به وأولى، وايم الله لا يرانى الله أنازعهم هذا الأمر أبداً، فاتقوا الله ولا تنازعوهم ».

فقال أبو بكر: هذا عمر، وهذا أبو عبيدة ، فأيهما شئتم فبايموا ، فقالا لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك ، فإنك أفضل المهاجرين ، وثانى اثنين إذ هما في الغار ، وخليفة رسول الله على الصلاة ، والصلاة أفضل دين المسلمين ، فمن ذا ينبغى له أن يتقدّمك ، أو يتولى هذا الأمر عليك ، ابسط يدك نبايمك ، وقام الناس إليه فبايعوه . (ناريخ الطبى ٢٠٧٠، والكامل لابن الأثير ١٥٨٠٠)

<sup>[</sup>۱] الجذيل: تصنيرالجذل (بالكسر) ، وهو أصل الشحرة ، وعودينصب للإبل الجربي لتعتكبه وتتمرس، والمحكث الذي نتحك به ، والعذيق تصنير العذق (بالفتح) ، وهو النخلة ، والرجب الدي جعل له رجبة، وهي دعامة تبني حولها من الحجارة ، وذلك إذا كانت النخلة كريمة وطالت تخو قوا عليها أن تنقسر من الرياح العواصف ، والتصفير هنا يراد به التكبير والتعظيم ، وهو مثل ، والمراد أنه رجل يستشي برأيه وعقله [۲] الجذعة : الشابة الفتية ، يربد الحروب والعارات .

٥ \_ جهرة خطب العرب

# خطب أبى بكر الصديق

٦٢ – خطبته يوم قبض الرسول صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر الصديق رضوان الله عليه ، على النبى عليهِ الصلاة والسلام وهو مُسَجَّى (١) بثوب ، فكشف عنهُ الثوب ، وقال :

« بأبى أنت وأمى ! طبئت حَيَّا ، وطبئت ميتاً ! وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء من النبوّة ، فَعَظُمْت عن الصفة ، وَجَلَلْت عن البكاء ، وَخَصَصْتَ حَى صرنا فيك سوّاء (") ، ولولا أن موتك كأن اختياراً منك (") ، لجُدْنا لموتك بالنفوس ، ولولا أنك نهيت عن البُكاء ، لأنفَدْنا عليك ماء الشُّنُون (") ، فأما ما لا نستطيع نفية عنا ، فكمت وإدناف (") ، يَتَخَالفانِ ولا يَبرَ عانِ . اللهم فأ بُلغَهُ عنا السلام ، اذكرنا يا محمد عند ربك ، وانكن من بالك ، فلولا ما خلقت من السكينة لم نُقِم لم لما خلقت من الوحشة ، اللهم أبلغ نبيك عنا ، واحفظه فينا » !

ثم خرج إلى الناس وهم فى شديد غمراتهم، وعظيم سكراتهم، فخطب خطبة قال فيها: « أَثنهد أَن لا إِله إِلاَّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا محداً

<sup>[</sup>١] تسجبة للميت: تعطينه . [٢] خسّ الثيء من باب قعد خصوداً فهو خاصّ: خلاف عمّ، مثل الختصّ ( وكلا الفعلين يستعمل متعديا ولازماً ) ، والمنى إلى يارسول الله قد صرت بمو تك مسلاة للماس، فإنك مع ما الخنصصت به من مناقب السوّة قد نزل بك الوت ، فللعباد فيك أسوة حسنة .

<sup>[</sup>٣] أى عمت مصببنك جميع المسلمين فصرنا نحن وقرابك سواء في الحرن عليك والنفجع لفقدك .

<sup>[3]</sup> ينسير إلى قوله عليه السلام: « لم يقبض نبي حتى يرى مقدده من الجنة ثم يخير » قالت عائشة: فسمعته وقد شسخس بصره ، وهو يفول: لا في الرفيق الأعلى » فعلمت أنه خير ، فعلمت أنه لا يختارنا إذن ، وقلت هو الدى كان يحد ثنا وهو صحيح . [٥] جم شأن ، وهو مجرى الدمم إلى المين .

<sup>[</sup>٦] دنف المريض كمرح ، وأد ف : عمل ، والنَّمس : دنتُ للمروب واصفر "ت .

عبده ورسوله ، وأشهد أنَّ الكتاب كما تزل ، وأنَّ الدِّين كما شرع ، وأنَّ الحديث كما حدَّث، وأن القول كما قال ، وأنَّ الله هوالحق المبين ... في كلام طويل، ثم قال: أيها الناس ، من كأن يعبد محمداً فإنَّ محمِّداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإنَّ الله حَى لا يموت ، وإنَّ الله قد تقدَّم إليكم في أحره ، فلا تَدَعوه جَزَعا ، وإنَّ الله قد اختار لنبيه ما عنده على ما عندكم ، وقبضه إلى ثوابه ، وخلف فيكم كتابَه . وسنة نبيه ، فن أخذ بهما عرف ، ومن فرق ينهما أنكر . يَأْيُها اللَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (١) ، وَلا يَشْفَلَنَكُمُ الشيطان عوت نبيكم ، ولا كونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (١) ، وَلا يَشْفَلَنَكُمُ الشيطان عوت نبيكم ، ولا يَقْتَنَذَكُمُ عن دينكم ، فما جلوه بالذي تُعْجِزُ ونَه ، ولا تستنظر وه فَيَلْحَقَ بكم » يَقْتَنَذَكُمُ عن دينكم ، فما جلوه بالذي تُعْجِزُ ونَه ، ولا تستنظر وه فَيَلْحَقَ بكم »

#### ٦٣ – خطبته بعد البيعة

حمد الله وأثنى عليهِ ، ثم قال :

« أيها الناس: إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإنه رأيته ونى على جق فأعينونى، وإن رأيتمونى على باطل فسَدّ ذوني، أطيعونى ما أطعت الله فيكم. فإذا عصابته فلا طاعة لى عليكم، ألاإن أقواكم عندى الضّعيف حتى آخذ الجق له ، وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق منه ، أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم .

( العقد العريد ۲ : ۱۳۰ ، وإعجاز القرآن ص ۱۱۰ ، وعيوں الاخار م ۲ : ۲۳۴ ، وتهديب الكامل ۱ : ٦ ، تاريخ الطبرى ٣ : ٢٠٣ ، ابن أبى الحديد م ٢ : ٨ ، و م ٤ : ١٦٧ ، سيرة ابن هشام ٢ : ٢٠٠ »

## ٦٤ \_ خطبة أخرى له بعد البيعة

وقال الطبرى: نادى منادى أبي بكر من بعد الغد من متوفى رسول الله

صلى الله عليهِ وَسلم لِنيتَم من جند أسامة: ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره، وقام في الناس، فحمد الله وَأَثنى عليه ثم قال:

« يأيها الناس : إنما أنا مِثلكم ، وإنى لا أدرى لعلكم سَتُكَلِّفُونِي ما كأن رسُول الله صلى الله عليهِ وسلم يُطيق . إن الله اصطفى محمداً على العالمين ، وعصمهُ من الآفات ، و إنما أنا مُتَّبِعْ ، ولست بمبتدع ، فإن أستقمت فتا بعونى ، و إن زِغْتْ فَقَوَّمُو نِي ، وإن رسول الله صلى الله عليهِ وسلم قُبِضَ ، وليس أحد من هذه الأمة يطلبهُ عِظْلِمَةٍ (١) ضَرْبةِ سوط فيا دونها ، ألا و إن لى شيطانًا (٢) يعتريني ، فإذا غضبت فاجتنبوني ، لأَأْوَ أَرُّم في أشعاركم وأبشاركم (٣) ، ألاو إنكم تغدون وتروحون في أُجل قد غُيِّبَ عنكم علمه ، فإن أستعطتم ألاً يمضى هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا ، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله ، فسا بقوا في مَهَلَ آجالكم ، من قبل أن نُسْلمكم آجالكم إلى أنقطاع الأعمال ، فإن قومًا نَسُوا آجالهم ، وجعلوا أعمالهم لغيره ، فإِياكم أن تكونوا أمثالهم ، ٱلجِّيدٌ ٱلجُدُّ ، وَالْوَحَا <sup>(١)</sup> الْوَحَا ، وَالنَّجَاء <sup>(٥)</sup> النَّجَاء ، فإن وراءكم طالبًا حثيثًا <sup>(١)</sup>، أجلاً مَرَّهُ سريع ، أحذروا الموت ، وأعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان ، ولا تَغْبطُوا (٧) الأحياء إلابمـا تَغْبطُون به الأموات » .

( تاریخ الطبری ۳ : ۲۱۱ ، وشرح ابن أبی الحدید م ٤ : س ۱۹۷ )

<sup>[</sup>۱] الطلامة . [۲] فال ابن الحديد: وأراد بالشيطان العسب ، ولم يرد أن له شيطاماً من مردة الحن يستريه إذا غضب ، ولو كان له شيطان من الجن يعتاده وينوبه لكان في عداد المصروعين من الماين ، وما ادّعي أحد على أبي مكر هذا الامن أوليائه ولامن أعدائه . [۳] أبشار جمع بشر ، وهو جمع بشرة وهى ظاهر الجلد . [٤] العجلة والإسراع ، وحى وتوحى: أسرع ، ووسمّاه: مجله .

<sup>[</sup>٥] الإسراع أيضاً. [٦] سريماً. [٧] غبطه : تمنى مثل مله من غد أن يريد زوالى نسته عنه.

### ٥٠ – خطبة أخرى

قال الطبرى: وقام أيضاً فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

« إِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَقْبَلُ مِنِ الأَعْمَالَ إِلاَ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجُهُهُ ، وَفَارِيدُوا اللَّهَ بأعمالكم ، واعلموا أن ما أَخْلَصْتُمْ لله من أعمالكم فَطَاعَة ۖ أَتيتموها ، وَحَظَّ ظَفِرِ ثُمُ بِه ، وَضَرَائِبُ أَديتموها ، وَسكف قدمتموه، من أيام فانية لأخرى باقية ، لحين فقركم وحاجتكم، أعتبروا عِباَدَ الله بمن مات منكم، وتفكروا فيمن كأن قبلكم . أين كانوا أمس؟ وَأَين م اليومَ؟ أين الجبارون؟ وَأَين الذين كان لهم ذِكْر القتال والعَلَمَة فى مواطن الحروب؟ قد تضعضع بهم الدهر، وَصاروا رَمِيماً، قد تركت عليهم القالاتُ (١) الحَبيثاتُ ، و إنما الحبيثاتُ للخبيثين والحبيثون للخبيثات ، وأبن الملوك الذين أثار وا الأرض وَعَمَرُوهاً ؟ قد َبِيُدوا،وَنُسِي ذَكَرهم،وصاروا كلاشيء ، ألاو إن الله قد أُ بق عليهم التَّبعاَتِ ، وَقَطَع عنهم الشهواتِ ، وَمَضَوا وَالأَعمالُ أَعمالُهُم . ، وَالدُنيا دُنيا غيرِهم ، وَ بقينا خَلَفاً من بعدهم ، فإن نحن اعتبرنا بهم نَجَو ْنَا ، وَ إِن أُغترْرِنَا كَنَا مِثْلُهُمْ ، أَيْنِ الْوِصَاءُ (\*) الحسنةُ وجوهُهُمْ ، الْمُعْجَبُونَ بِشَبَابِهُم ؟ صاروا ترابًا، وَصار مافرٌ طوا فيهِ حسرةً عليهم، أين الذين بنوا المدائن وَحصَّنوها بالحوائط، وَجعلوا فيها الأعاجيب ؟ قد تركوها لمن خلفهم ، فتلك مساكنهم خاويةً ، وَهم فى ظُلُمَاتِ القبور ، هل تُحِس منهم من أحد ، أو تسمع لهم ركزاً ٣٠ ؟ أين من تعرِفون من أبنائكم و إخوانكم ؟ قد انتهت بهم آجالهم، فوردوا على ما قدّموا، خَلُوا عليه ،وأقاموا للشِّقْوَة وللسعادة فيما بعد الموت ، ألا إن الله لا شريك له

<sup>[</sup>١] القول: في الحير، والقال والقيل والقالة: في الفير" . [٢] الوضاء جمع وضيء وهو الحسن والنظيف مهوهو أيضاً وضاء بضم الواو وتشديد الضاد، وجمعه وضاءون . [٣] الصوت الحق" م

#### مح خطية له

ومن خطبه : « حمد الله وأثنى عليهِ وصلى على النبي عَلَيْقَةُ ، ثم قال : « إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك، فرفع الناس ر، وسهم، فقال: مَالَكُمْ يَامَّهُ شَرَ النَّاسِ؟ إَنَكُمْ لَطَعُ الونَ عَجَلُونَ ، إِنْ مِنَ المَالُوكُ مِنَ إِذَا مَلَكَ زَهَدَهُ الله فيما في يده ، ورغَّبَهُ فيما في يَدَى غبره ، وانتقصهُ شَطْرَ أجله ، وَأَشْرَبَ قَلْبَهُ الإشفاقَ، فهو يَحْسُدُ على القايل، ويتسخط (١) الكثير، ويسأم الرخاء، وتنقطع عنه لذة البهاء ، لا يستعمل العبره . ولا يسكنُ إلى النقة ، فهو كالدرهم الْقَدِيّ (٢٠) ، وَالسَّرابِ الخادع ، جَذِل الظاهر ، حزين الباطن ، فإذا وَجَبَتْ (٣) نفسه ، ونَضَب عمره ، وضَّعا ظِلَّهُ (١) ، حاسبهُ الله فأشدَّ حسابَهُ ، وَأَفَلَّ عَفُومُ . أَلَا إِن الفقراء هم المرحو. وفي ، وخير الملوك من آمن بالله ، وحكم بكتاب الله وسنة نبيهِ صُلَّى الله عليهِ وسلم ، و إنَّكم اليوم على خلافة نبوة ، وَمَفَّرِ قَ مَحَجَّة ، وَسَتَرَّوْن بعدى مُلْكًا عَضُوضًا (°) ، وأمة شَعَاعًا (١) ، وَدَمَا مُفَاحًا (٧) فإن كانت للباطل نَرْوَة (^)، ولأهل الحق جَوْلة ، يعفو لها الأثرُ ، وتموت السنن ، فالزموا المساجد،

<sup>[1]</sup> تسخط عطاء ، استقله ولم يقى منه موقعاً . [۲] الزائف . [۳] مات ووجبت الشمس عبت ، والعين غارت . [٤] مات أيصاً . [٥] العصوض : ما يعمل عليسه ، وملك عمنوض فيه عسف وظلم . [٦] وثمة . [٧] أغاحه : أراقه . [٨] وثمة .

واستشيرُوا القرآن ، والزموا الجماعة ، وليكن الإبرام بعد التشاور ، والصّفقة بعد طول التناظر ، أى بلادخرَ شنّة (١) إن الله سيفتح عليكم أقصاها كما فتح أدناها» . ( عبون الأخبار م ٢ س ٢٣٣ ، والبيان والنبين ٢ : ٢١ ، والعد الفريد ٢ : ١٣١ ، وصبح الأعشى ١ : ٢١٢ ، وزهر الآداب ١ : ٣٩ ) .

#### ٧٧ - خطية له

وخطب أيضاً فقال :

« الحمد لله ، أحمده ، وأستعينه ، وأستغفره ، وأومن به ، وأتوكل عليهِ ، وأستهدى الله بالهدى ، وأعوذ به من الضلالة والردى ، ومن الشك والعمى ، من يهد الله فهو المهتدى ، وَمَنْ يُضْلِلْ فان تجد له وليا مرشدًا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، ولهُ الحمد، يحيى و يميت، وهو حي لا يموت، يُعزُّ من يشاء ، وَيُذِلُ مَنْ يشاء بيده الخير ، وهو على كلِّ شيء قدير ؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسولهُ ، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظْهِرَهُ على ٱلدِّين كله ، ولوكره المشركون، إلى الناسكافة ، رحمة فهم، وحجة عليهم ، والناس حينتذ على شرّ حال فى ظامات الجاهلية ، دينهم بدعة ، ودعوتهم فرية ، فأعَزَّ اللهُ الدين بمحمد صلى الله عليهِ وسلم ، وألُّفَ بين قلو بكم أيها المؤمنون ، فأصبحتم بنعمتهِ إخوانا ، وَكَنْتُم على شَفَا حُفْرة من النار فأ نقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، فأطيعوا الله وَرسوله ، فإنه قال عزَّ وَجل : « مَنْ يُطِع ِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ، وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا » .

أما بعد أيها الناس: إنَّى أُوصَيكم بتقوى الله العظيم فى كلِّ أَمر، وَعلى كلِّ حال ، ولزوم الحق فيما أحببتم وَكرهتم ، فإنه ايس فيما دون الصدق من

<sup>[</sup>٢] خوشنة : بلد بالروم ، والمراد بلاد الرَّوم .

الحديث خير، مَنْ يَكُذِّب يَفْجُرْ، وَمن يفجرْ يَهُ لِك ، وَإِبَّاكُمْ وَالفخرَ ، وما فَرُ من خلق من التراب ، وَ إِلَى النَّراب يعود ؟ هو اليوم حي ، وَعَداً ميت ، فاعملوا وَعُدُوا أَنفسكم في الموتى ، وَما أَشْـكَلَ عليكم فردوا عامَهُ إِلَى الله ، وَقدموا لأُنفسكم خيراً تجدوه تُحْضَرا ، فإنه قال عزَّ وَجل : « يَوْمَ تَجَدُ كُلُّ نَفْس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً ، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ ۚ أُمَداً بَمِيدًا،وَ يُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ، وَاللهُ رَدُوفُ بِالْعِبَادِ ». فاتقوا الله عباد الله وَراقبوم، وَأُعتبروا بمن مضى قبلكم ، وَأُعلموا أَنه لا بد من لقاء ربكم ، وَالجزاء بأعمالكم : صغيرِها وَكبيرِها ، إلا ما غفر الله ، إنه غفور رحيم ؛ فأنفسكم أنفسكم ، وَالمستعان الله ، وَلاحول وَلا قوَّة إلا بألله « إن الله وَملائكتَهُ يصلون على النبي ، يأيها الذين آمنوا صلوا عليهِ وسلموا تسليماً » ، اللهم صل عَلَى محمد عبدك وَرسولك ، أفضلَ ماصلَّيت عَلَى أحدمن خلقك ، وَزَكِّنا بالصلاة عليهِ ، وألحقنا به ، وأحشُرْ نَا في زُمْرَ تِهِ ، وأُورِدنا حَوْصَةٌ ، اللهم أُعنَّا عَلَى طَاعتك ، وانصرنا عَلَى عدوُّك . ( العقد الفريد ۲ : ۱۳۹ )

#### ٨٧ - خطبة له

وَخطب أيضاً ، فحمد الله وَأَثنى عليهِ ، ثم قال ـ:

«أوصيكم بتقوى الله ، وأن تُمُنُوا عليهِ بما هو أهله ، وأن تَخْلُطُوا الرغبة بالرّهبة ، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة ، فإن الله أننى على زكريا وعلى أهل ببتهِ فقال: «إنّهُمْ كَأْنُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَاخَاشِمِينَ ». «إنّهُمْ كَأْنُوا لَنَاخَاشِمِينَ » في أعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقهِ أنفستكم ، وأخذ على ذلك مواثيقكم ، وعوصكم بالقليل الفانى الكثيرَ الباقي ، وهذا كتابُ الله فيكم لا تَفْنَى بجائبه ،

ولا يُطْفَأُ نوره ، فَثِقُوا بقوله ، وَانتصحوا (١) كتابه ، واستبصروا فيهِ ليوم الظلمة ، فإنه خلقكم لعبادته ، وَوَكُل بَكُم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون (١)». ( العقد الغريد ٢ : ١٣١ ، وعبون الأخار م ٢ س ٢٣٢ )

# ٦٩ - خطبة له في ندب الناس لفتح الشأم

وَخطب يندب الناس لفتح الشأم، فحمد ألله وَأَنهى عليهِ ، وصلى عَلَى رسوله ، وقال :

« أَلا إِن لَكُل أَمرِ جوامع مَ ، فَمن بَلْغَهَا فَهى حَسْبه ، ومن عمل لله كفاه الله ، عليكم بالجد وَالْقَصْد ، فإِن القصد أَ بلغ ، أَلا إِنه لا دين لأحد لا إيمان له ، ولا أَجرَ لمن لا حِسْبَة له ، ولا عمل لمن لا نية له ، ألا و إِن في كتاب ألله من الثواب عَلَى الجهاد في سبيل ألله ، كما ينبغي للمسلم أن يحب أن يُخص به ، هي التجارة التي دل الله عليها ، ونجتى بها من الخزى ، وألحق بها الكرامة في الدنيا والآخرة »

### ٧٠ \_ خطبة له في الأنصار

ووصل إليهِ مال من البحرين، فساوى فيه بين الناس، فغضبت الأنصار، وقالوا له فَضَلْنا، فقال أبو بكر صدقتم، إن أردتم أن أفضًلكم صار ماعملتموه للدنيا، وإن صَبَرتم كان ذلك لله عز وجل، فقالوا: والله ما عملنا إلا لله تعالى وانصرفوا، فرق أبو بكر المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثمقال: « يا معشر الأنصار: إن شئم أن تقولوا إنا آويناكم في ظلالنا، وشاطرناكم في أموالنا، ونصرناكم بأنفسنا، قلتم، وإن لكم من الفضل ما لا يُحصيه العدد،

<sup>[</sup>۱] انتصح فلان: قبل النصيحة ، يقال: انتصحنى فأنى لك ناصح . [۲] ورد تقب ذلك «ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون فى أجل قد غيب عنكم علمه . . . الح » مما أورده ابن جرير الطبرى في الحطبة التى أسلفنا ذكرها ص ٦٨

و إِنْ طَالَ بِهِ الْأُمَدُ ، فنحن وأَنتُم كما قال طُفَيْلُ الْغَنَوِيُّ :

بنا نَمْلُنَا فِی الواطنین فَرَلَّتِ تُلاَقِی الذی یَلْقُوْنَ مِنا لَللَّتِ ظلال بیوتِ أُدفأت وَأَظَلَّتِ ( زمر الآداب ۱:۲۹) جزى الله عنا جعفراً حين أَزْ لِفَتْ أَبُوا أَن يَمَلُّوناً ، ولو أَن أُمِنَا هُمُ أَسكنونا في ظِلاَل بيوتهم

# وصاياه

٧١ \_ وصيته لأسامة بن زيد

وأوصى أسامة بن زيد وجيشه حين سيَّرَه إلى أُ بنى (١) ، فقال :

« يأيها الناس : قفُوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى : لاتخونوا ، ولا تغلوا (٢) ولا تغلوا (١) ، ولا تغلوا ، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ، ولا شبخا كبيراً ولا امرأة ، ولا تقدروا (١) نخلا ، ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مشرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لِما كُلة (٥) ، وسوف تمرون بأقوام قد فرَّغوا أنفسهم في الصوامع ، فدعوه وما فرَّغوا أنفسهم له ، وسوف تقدْدَمُون عَلَى قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام ، فإذا أكلتم منها شيئًا بعد شيء ، فاذكروا اسم الله عليها ، فها أقوام قد فحصوا أوساط ر ، وسهم ، وتركوا حولها مثل العصائب ، فاخفَقوه (٦) بالسيف خفقاً ، الدفعوا باسم الله (٧) » .

( تاريخ الطبرى ٣ : ٢١٣ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ١٦٢ )

<sup>[</sup>۱] موضع بقرب مؤتة بمشارق الشام فتل ميه والده زيد بن حادثة . [۲] عَلَّ يَعْلُ كَنْصِر : خَانَ كَأَعْلُ ، وعَلْ صدره يَعْلُ كَصرب غَلْيلا وغلا حقد . [۳] غدره وغدر به كنصر وضرب وسمع . [۵] قدر النحلة : كنم فانتمرت قطعها من أصلها فسقطت . [٥] المأكلة ما أكل .

٧٢ – وصيته لعمرو بن العاص والوليد بن عقبة
 وشيع عمرو بن العاص والوليد بن عقبة مَبْعَثَهَما عَلَى الصدقة ، وأوصى كل واحد منهما بوصية واحدة :

« اتق الله فى السرّ والعلانية ، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتق الله يكفّر عنه سيئاً ته ، ويُعظِم له أجراً ، فإن تقوى الله خير ما تواصى به عباد الله ، إنك فى سبيل من سبل الله ، لا يسعك فيه الإدهانُ ( والتفريطُ والغفلةُ عما فيهِ فوام دينكم ، وعصمة أمركم فَلاَتَنِ، ولا تَفْتُر » .

#### ٧٣ \_ وصيته لخالد بن الوليد

وقال لخالد بن الوايد: «سر عَلَى بركة ألله ، فإذا دخلت أرض العدو ، فكن بعيداً من الحملة ، فإنى لا آمن عليك الجَوْلة ، وأستظهر بالزاد ، وسر بالأدلاء ، ولا تقاتل بمجروح ، فإن بعضه ايس منه ، واحترس من البيات ، فإن فى العرب غرة ، وأقلل من الكلام ، فإن مالك ماؤعي عنك ، وافبل من الناس علانيتهم ، وكلهم إلى الله فى سربرتهم ، وأستودعك آلله الذى لا تضيع ودائعه » . (العفد العرب ١٤٠٤)

# ٧٤ \_ وصيته ليزيد بن أبي سفيان

ووصى يزيد بن أبى سفيان حين وجَّههُ لفتح الشام : « إنى قد وليتك لِأَ بلُوكَ وأُجرِّ بك وأُخرِّ جَك ، فإِن أحسنت ردد تك إلى عملك و زِدْتك ، و إن أسأت عزلتك ، فعليك بتقوى الله ، فإنه يَرَى من باطنك

<sup>[</sup>١] التَّدمان : للدامنة والنشّ .

مثل الذي يَرَى من ظاهرك ، و إن أولى الناس بالله أشدهم توَلِّيا له ، وأقرب الناس من الله أشده تقرُّبًا إليه بعمله، وقد ولَّيتك عمل خالد (١) فإيَّاك وَعُبِّيَّةً (٢) الجاهلية ، فإِنَّ الله يُبغُضُهَا وَيُبغُضُ أهلها ، وإذا قَدِمْتَ عَلَى جندكُ فَأَحْسِنْ مُعْبَتَهُمْ ، وابدأُهم بالخير ، وَعِدْهم إِياه ، و إِذا وعظتهم فأُوجِزْ ، فإِنْ كثير الكلام يُنْسِي بَمْضُهُ بعضاً ، وأَصْلِح نفسك يَصْلُحُ لك الناس ، وَصَلِّ الصَّلَوَاتِ لأَوقَاتِهَا بإِتمام ركوعها وسجودها والتخشُّع فيها ، و إذا قَدِم عليك رُسُلُ عدوك فأكرمهم وأقلِل لَبْثَهِم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به ، ولا تُرَيِّنهم (٣) فَيَرَوا خَلَلَك ، ويعلموا عِلْمَكَ ، وأنزلهم فى ثروة عسكرك ، وامنع من قِبَلَكَ من محادثتهم ، وكن أنت المتولَّىَ لـكلامهم ، ولا تجمل سرك لعلانيتك ، فيختلط أمرك ، وإذا استشرت فاصْدُق الحديثَ تُصْدَق المشورةَ ، ولا تَحَزُن عن المُشِير خَبَرَكُ ، فَتُوْتَى من قِبَل نفسيكَ ، واشْمُر ْ بالليل فى أصحابك تَاتِكَ الأخبار ، وتنكشف عندك الأستار ، وَأَكْثِرْ حَرَسَكَ وَ بَدُّدْهِ فَي عَسَكُركُ ، وأَكْثِرْ مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك ، فمن وجدتَهُ عَفَلَ عن تَحْرَسِه ، فأُحْسِنْ أَدَبَهُ وَعَاقِبْهُ فَى غير إفراط ، وعَقِّب ('' بينهم بالليل ، واجعل النُّو به الأولى أطول من الأخيرة ، فإنها أيسرهما لقربها من النهار ، ولا تَخَفُّ من عقوبة المستحق، ولا تلِكَجَّنَّ فيها، ولا تُسْرِعْ إِليها، ولاَ تُخْذَ لها مُدْقِعا (٥٠)، ولا تَمْفُلُ عن أهل عسكركُ فَتُفْسِدَهُ ، ولا تَجَسَّسْ عليهم فَتَفْضَحَهُم ، ولا

<sup>[</sup>۱] هو خالد بن سميد بن العاس ، وكان أبو بكر سبره إلى الشام أو لا ثم عرله . [۲] العبية : الكبر والفخر ، وفي الحديث : (إن الله قد وضع عنكم عبية الجاهلية) يعني الكبر . [۳] من الريث وهو الابطاء . [٤] عقبه تعقيباً : جاء بعقبه . [٥] لاتخذ : من خذا تخذو كنصر وخذى يخذى كرضي إذ استرخى ، والمدقع : الهارب أو أشد الهزلي هزالا ، أي ولاتضعف ، ولا تجبن أمام تنفيذ العقوبة وهو مقابل لقوله : ولا تسرع إليها .

يكشف الناس عن أسراره ، واكتف بعلانيتهم ، ولا تجالس العَيَّائين وجالس أهل الصدق والوفاء ، واصْدُقِ اللَّقاء ، ولا تَجْ بُنْ فَيَجْبُنَ الناس ، واجتنب الفُلُول<sup>(1)</sup> ، فإنه يقرَّبُ الفقر ، ويدفع النصر ، وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له » . (تاريخ الكامل لابن الأثبر ٢ : ١٩٦١)

## ٧٥ \_ وصيته لعمر رضي الله عنهما عندموته

« إنى مستخلفك من بعدى ، ومُوصيك بتقوى الله ، إن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنهار ، وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل ، وإنه لا تُقْبَل نَافِلَةٌ حتى تُوَّدًى الْفَرَ يَضَةُ ، فَإِنَّمَا تَقُلَتُ مُوازِينَ مِن "تقلت مُوازِينُهُ يُومِ القيامة باتباعهم الحَقَّ في الدنيا و ثِقَلِهِ عليهم ، وحُقٌّ لميزان لا يوضع فيهِ إِلا الحق أن يكون ثقيلا ، وإنما خفت موازين من خفت موازينَهُ يوم القيامة باتباعهم الباطلَ وخفتِه عليهم ، وَحُقٌّ لميزانِ لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفًا ، إن الله ذكر أهل الجنة فذكرَه بأحسن أعمالهم ، وتجاوزعن سيئاتهم ، فإذا ذكرتُهم قلت إنى أخاف ألا أكون من هؤلاء ، وذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ولم يذكر حسناتهم ، فإذا ذكرتهم قلت إنى لأرجو ألا أكون من هؤلاء ، وذكر آية الرحمة مع آية المذاب ليكون العبد راغباً راهباً ، ولا يتمنى على الله غير الحق ، ولا مُمْلِق بيده إلى النَّمُ لُكُمَّ ، فإذا حفظت وصيتى فلا يكن غانب أَحَبَّ إليك من الموت وهو آنيك، و إن ضيعت وصبتي فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجز الله » .

( البيان والنبيين ٢ : ٢٢ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ٢٠٨ ، والعقد الفريد ١ : ٢٩٨ )

غلة غلولا : خان .

٧٦ — كلامه لعبد الرحمن بن عوف فى علته التى مات فيها وقال عبد الرحمن بن عوف :

دخلت يوماً على أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ، فى علته التى مات فيها ، فقلت له : أراك باراً يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «أمّا إنى على ذلك لشديد الوجع ، وَكما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد عَلَى من وجمى، إنى وَليَّت أموركم خيركم فى نفسى ، فكالم وَرِمَ أَنْفُهُ أَن يكون له الأمرُ من دونه ، والله لَتَتَخِذُنُ نَضَائِدَ (الله لله يباج وستور الحرير، واتألَمُنَّ النوم على الصوف الأَذْرَبِيِّ (الله كَتَتَخِذُنُ نَضَائِدَ (الله يباج وستور الحرير، واتألَمُنَّ النوم على الصوف الأَذْرَبِيِّ (الله كَالله على السه على حسك السه من أن يخوض عَمرات الدنيا، لان يُقدَّم أحدكم فتضرب عنقه فى غير حد خير له من أن يخوض عَمرات الدنيا، يا هادى الطريق جُرُات إنما هو والله الفجر أو البُحْر (الله من أن يخوض عَمرات الدنيا، يا هادى الطريق جُرُات إنما هو والله الفجر أو البُحْر (الله من أن يخوض عَمرات الدنيا،

فقلت خفض عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن هذا يَهيضك (٥) إلى ما بك ، فوالله ما زلْتَ صالحا مصلحاً ، لا تأسى على شيء فانك من أمر الدنيا ، ولقد تخليت بالأمر وحدك فها رأيت إلاً خيراً .

( تهديب السكامل ٢:١ ، واعجار القرآن ٢١٦ ، والعقد الفريد ٢٠٨:٢ ، وتاريخ الطبرى ٢:٤ )

<sup>[</sup>١] جمع نضيدة ، وهي الوسادة وما ينضد من المتاع . [٣] نسبة إلى أدربيجان .

<sup>[</sup>٣] نبت كثير الحسسات أكله الإبل فتسمن عليه ويعدوها غذاء لايوجد في غيره ، وفي المثل : مرعي ولاكلسمدان . [٤] الممر والأمر العظيم . يقول : إن انتظرت حتى يعيء لك الفحر والطريق أبصرت قصدك ، وإن خبطت الظاما، وركبت العشوا، هجما بك على المكروه ، وضرب ذلك مشدلا لغمرات الدني وتحبيرها أهلها . [٥] هام العظم : كسره بعد الجبور .

# خطب عمر بن الخطاب

رضي الله عنـــه

#### ٧٧ \_ خطبته حين ولى الخلافة

لما استخلف عمر رضى الله عنه صعد المنبر فقال : « إنى قائل كلمات فأمّنوا عليهن » فكان أول منطق نطق به حين استخلف . قال :

« إنما مثل العرب مثل جمل أَيْفِ (١) اتبع قائده ، فلينظر قائده حيث يقوده وأما أنا فورب الكعبة لأَحملنّهم على الطريق » .

( تاریخ الطبری ؛ : ؛ ٥ ، والکامل لابن الأثیر ۲ : ۲۰۸ )

### ٧٨ - خطبة أخرى

وقال ابن قتيبة في عيون الأخبار: لما ولى عمر صعد المنبر فقال:

«ماكان الله ليرانى أرى نفسى أهلا لمجلس أبى بكر، ثم نزل عن مجلسه ورقاه فح به الله وأثنى عليه، ثم قال: « اقرء وا القرآن تُعْرَفُوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، إنه لم يَبْلُغْ حَقْ ذى حَق أن يطاع فى معصية الله ، ألا و إنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة والى اليتيم ، إن أستغنيت عفقت ، و إن افتقرت أكلت بالمعروف ، نَقَرَعْمَ (٢) البَهمة (٣) الأعرابية ، القضم لا الخضم (١٢٢ ) والعقد الفريد ٢ : ١٢٢ )

<sup>[</sup>۱] أنف البعير: اند يمكي أنفه من البرة فهو أنف وآنف ، وفي الحديث: «المؤمن كالجمل الأنف إن قيد انفاد ، وإن استنبح على صخرة استناخ » ودلك للوجع الذي به فهو دلول مقاد .
[۲] تقرّم السبيّ أكل أكلا ضعيفاً ، وذلك في أول أكله. [۳] البهمة أولاد السأن والمعزوالبقر . [۲] اتفضم: الأكل بأطراف الأسنان والحضم الأكل بأفدى الأضراس .

#### ٧٩ - خطبة له

وذكر الطبرى أنه خطب فحمد الله وأثنى عليهِ بما هو أهله ، ثم ذكّر الناس. بالله عزّ وجل واليوم الآخر ، ثم قال :

« يأيها الناس : إنى قد وليت عليكم ، ولولا رجاء أن أكون خير كم لكم ، وأقواكم عليكم ، وأشدكم استضلاعاً (١) بما ينوب من مُهِم أموركم ، ما توليت ذلك منكم ، ولكنى عمر مُهِم أُ مُخزناً انتظارُ موافقة الحساب بأخذ حقوقكم كيف آخذها، ووضعها أين أضعها، وبالسير فيكم كيف أسير ، فربنى الستعان ، فإن عمر أصبح لا يثق بقو قولا حيلة إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته وعونه وتأييده . ( تاريخ الطبرى ، : ٢٠ ، وشرح ابن أبر الحديد م ٣ ص ١٢٤)

#### ٨٠ - خطبة له

ثم خطب فقال:

« إن الله عز وجل قد ولأنى أمركم ، وقد علمت أنفع ما بحضرتكم لكم ، وإنى أسأل الله أن يعينني عليه ، وأن يحرُسني عنده كما حرسني عند غيره ، وأن ميلهمني العدل في قسمكم كالذي أمرني به ، وإنى امرؤ مسلم وعبد ضعيف ، إلاما أعان الله عز وجل ، وان يغير الذي وليت من خلافتكم من خلق شيئًا إن شاء الله ، إنحا العظمة لله عز وجل ، وليس للعباد منها شيء ، فلا يقولن أحد منكم إن عمر تغير منذ ولي ، أعقل الحق من نفسي، وأتفدم وأبين لكم أمرى ، فأيما رجل كأنت له حاجة ، أو ظُم مظلمة ق ، أوعتب علينا في خلق فليؤذني ، فإنما أنا رجل منكم ، فعليكم بتقوى الله في سركم وعلانيتكم وحُرُماتكم وأعراضكم ، وأعطوا الحق من فعليكم بتقوى الله في سركم وعلانيتكم وحُرُماتكم وأعراضكم ، وأعطوا الحق من

<sup>[</sup>١] الذي ف كتب اللغة « اضطلاع » يقال هو مضطلع بهذا الأمر،، أي توى عليه .

أنفسكم ، ولا يحمل بعضكم بعضاً على أن تحاكموا إلى ، فإنه ليس بينى و بين أحد من الناس هوَادة ، وأنا حبيب إلى صلاحكم ، عزيز على عَنَشَكُم ، وأنتم أناس عامّتكم حَضَر فى بلاد الله ، وأهل بلد لا زرع فيه ولا ضرع ، إلا ماجاء الله به إليه ، وإن الله عز وجل قد وعدكم كرامة كثيرة ، وأنا مسئول عن أمانتى وما أنا فيه ، ومُطلع على ما بحضرتى بنفسى إن شاء الله ، لا أكله إلى أحد ، ولا أستطيع ما بعضرتى بنفسى إن شاء الله ، لا أكله إلى أحد ، ولا أستطيع ما بعضرتى بنفسى إن شاء الله ، لا أكله إلى أحد ، ولا أستطيع ما بعضرتى بنفسى إن شاء الله ، لا أكله إلى أحد ، ولا أستطيع ما بعضرتى بنفسى إن شاء الله ، ولست أجعل أمانتى إلى أحد سواهم إن شاء الله » . ( تاريج الطبرى ٥ : ٢٦ ، وشرح ابن أبي المديد م ١٢٤ ؛ )

## ٨١ - خطبة أخرى

وقال ابن عبد ربه: وخطب إذ ولى الخلافة: صعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال:

« يأيها الناس، إنى دايج فأمّنوا ، اللهم إنى غليظ فَلْيَنِي لأَهل طاعتك، بموافقة الحق ، ابتغاء وجهك والدار الآخرة ، وارزتنى الغلظة والشدة على أعدائك، وأهل الدّعارة (١) والنفاق ، من غير ظلم منى لهم ، ولا اعتداء عليهم ، اللهم إنى شحيح ، فسَخَنى فى نوائب المعروف ، قصداً من غير سَرَف ولا تبذير ولا رياء ولا شُمْعة ، واجعلنى أُبتنى بذلك وجهك والدار الآخرة ، اللهم ارزقنى خَهْضَ الجَنَاح ، ولينَ الجانب للمؤمنين ، اللهم إنى كثير الغفلة والنسيان ، فألهم من ذكرك على كل حال ، وَذِكْرَ الموت فى كل حين ، اللهم إنى ضعيف عن العمل بطاعتك ، فارزقنى النشاط فيها ، والقوة عليها ، بالنية الحسنة التى لا تكون إلا بعزتك فارزقنى النشاط فيها ، والقوة عليها ، بالنية الحسنة التى لا تكون إلا بعزتك

<sup>[</sup>١] الفجور .

وتوفيقك ، اللهم ثبتنى باليقين والبر والتقوى ، وذكر المقام بين يديك ، والحياء منك ، وارزقنى الخشوع فيما يرضيك عنى، والمحاسبة لنفسى، وإصلاح الساعات، والحذر من الشُّبهات ، اللهم ارزقنى التفكر والتدبر لما يتلوه لسانى من كتابك، والفهم له ، والمعرفة بمعانيه ، والنظر في عجائبه ، والعمل بذلك ما بقيت ، إنك على كل شيء قدير » . (العقد الفريد ۲ : ۱۲۳)

#### ٨٢ - خطبة له

وخطب أيضًا، فقال بعد ما حمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي عِيْنَالِيِّنْهِ : « أيها الناس، إن بعض الطمع فقر ، و إن بعض اليأس غني، و إنكم تجمعون ما لاتأ كلون، وتأمُلون ما لاَ تُدْرِكون، وأنتم مؤجَّلون في دار غرور، كنتم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذون بالوحى ، فمن أَسَرَّ شيئًا أُخِذَ بسريرته ، ومن أعلن شيئًا أخـذ بعلانيته ، فأظهرُ وا لنا أحسن أخلاقكم ، والله أعلم بالسرائر، فإنه من أظهر لنا قبيحاً وزعم أن سريرته حسنة لم نصدقه، ومن أظهر لنا علانية حسنة ظننًا به حسنًا ، واعلموا أن بعض الشُّحِّ شُعْبَةٌ من النفاق، فَأَنْفِقُوا خَيرًا لَأَنْفُسَكُم ، وَمَنَ يُوقَ شُئَّ فَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أيها الناس أطيبوا مثواكم، وأصلحوا أموركم، واتقوا الله ربكم، ولاتُلبسوا نساءكم الْقُبَاطيُّ (١) فإنه إِن لم يَشَفُّ فإِنه يَصِفُ . أيها الناس : إنى لَوَدِدْتَ أَن أَنجُوكَفافًا لالى ولا على ، و إنى لأرجو إن مُمَرت فيكم يسيراً أو كثيراً أن أعمل بالحق فيكم إن شاءالله، وأن لا يبقى أحد من المسلمين و إن كان في بيتهِ إلا أتاه حقه ونصيبه من مال الله

<sup>[1]</sup> القباطيّ ( نضم الأول وتشديد الآخر ، أو القباطي بمتح الأول وتخفيف الآخر) ثياب كتان بيض ردق كانت تعمل في مصر جم قبطية ( بضم القاف نسبة إلى القبط على عير قياس وقد نكسر) وشعبّ الثوب يشفّ رقّ عميكي ما تحته ، وقوله : فإنه يصف أي ما تحته من أجزاء البدن ويجددها لرقته وطرارته .

وإن لم يُعمل إليه نفسه ، ولم يُنصب إليه بدنه ، وأصلحوا أموال التي روقكم الله ، ولقليل في رفق خير من كثير في عنف، والقتل حتف من الحتوف، يصيب البرّ والفاجر ، والشهيد من احتسب نفسه ، وإذا أراد أحدكم بعيراً وَلْيَعمر إلى الطويل العظيم فليضربه بعصاً ، فإن وَجده حديد الفؤاد فَلْيَشتر ه » .

( تاریخ الطبری ه: ۲۲ ، وشرح ابن أبی الحدید م ۳ : می ۱۲۵ )

#### ٨٣ - خطية له

وخطب أيضا فقال :

« إن الله سبحانه و بحمده قد استوجب عليكم الشكر، واتخذ عليكم الحجيج فيما آتاكم من كرامة الآخرة والدنيا من غير مسألة منكم له ، ولا رغبة منكم فيـــه إليه، فخلقكم تبارك وتعالى ولم تكونوا شيئًا، لنفسه وعبادته، وكأن قادرًا أن يجعلكم لِأَهُونِ خلقه عليه ، فجعل لكم عامَّةً خلفه ، ولم يجعلكم لشيء غيره ،وَسَخَرَ لَكُم ما في السموات وما في الأرض ، وأسبغ عليكم نعمَهُ ظاهرَةَ وَ بَاطِنَةً ، وحملكم في البرّ والبحر ، ورزقكم من الطبات لعلكم تشكرون ، تم جعل لكم سمعا و بصرا، ومن نعم الله عليكم نِعم عَمَّ بها بني آدم، ومنها نِعم اختص بها أهْلَ دينكم ، ثم صارت تلك النَّمم خواصُّها وعوامُّها في دولتكم وزمانكم وطبقتكم ، وايس من تلك النَّمم نعمة وصلت إلى امرى، خاصَّة إلالو قُسِم ماوصل إليه منها بين الناس كلهم أتعبهم شكرها، وَفَدَحَهم حقها إلا بعون الله مع الإيمان بالله ورسوله ، فأنتم مُسْتَخْلَفُون في الأرض ، قاهرون لأهلها ، قد نصر الله دينكم، فلم تصبح أمة مخالفة لدينكم إلاّ أمَّتان، أمَّة مستعبَدَة للاسلام وأهله. يتجرون لكم ، تستصفون (١) معايشهم وكدائحهم وَرَشْحَ جباههم، عليهم المثونة

<sup>[</sup>١] الهتصني الشيء : أخذ منه صفوه .

ولكم المنفعة ، وأمة تنتظر وقائع الله وَسَطَوَاته في كل يوم وليلة ، قد ملأ الله فلوبهم رعبًا ، فليس لهم معقلِ يلجنون إليه ، ولا مَهْرَب يتقون به ، قد دَ عَمَتْهُم جنود الله عز وجل . ونزلت بساحتهم مع رفاعة (١) العيش ، واستفاضة المال ، وتتابع البعوث ، وسكِّ الثغور بإذن الله في العافية الجليلة العامة ، التي لم تكن هذه الأمة على أحسن منها مذكان الإسلام، والله المحمود مع الفتوح العظام في كل بلد، في إعسى أن يبلغ مع هذا شكرُ الشاكر بن، وَدِكْرُ الذاكرين، واجتهادُ المجتهدين ، مع هذه النعم التي لا يحصى عددها ، ولا يقدر قدرها ، ولا يستطاع أَداء حقياً ، إِلاَّ مِمُونَ الله ورحمته ولطفه ، فنسأل الله الذي لا إله إلاَّ هو ، الذي ُ بِلانَا هَذَا ، أَن يُرزقنا العمل بطاعته ، والمسارعة إلى مرضاته ، فاذكروا عباد الله لاء الله عندكم، واستتموا نعمة الله عليكم، و في مجالسكم مثنَى وَفُرَ ادَى ، فإن الله عروجل قال اوسى : « أُخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظَّاهَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَ كُرُّهُمْ بِأَيَّامِ ٱللهِ » وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم : « وَأَذْ كُرُوا إِذْ أَ 'يَثُمُ ۚ قَلْيِلُ ۗ مُسْتَضْعَنُّونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ فلوكنتم إذكنتم مستضعفين محرومين خيرَ الدنيا على شُعْبَة من الحق تؤمنون بها، وتستريحون إيها، مع المعرفة بالله ودينه، وترجون - إ الخير فيما بعد الموت ، لكان ذلك، ولكنكم كنتم أشد الناس معيشة ، وأعظم الناس بالله جهالة ، فلو كأن هـذا الذي ابتلاكم مه لم يكن مَعـه حظ في دنياكم ، عبرِ أنه ثقة لَكم في آخرتكم ، التي إليها المَعاد وَالْمُنْقَالَبِ ، وأنتم من جهد المعيشة على ماكنتم عليه ،كنتم أحرياء أن تَشِحُوا على نصيبكم منهُ ، وأن تُظْهِرُوه على

<sup>[</sup>١] رفغ عيشه ككرم رفاعة : اتسع ، والرفاغة والرفاغية : سعة العيش والخصب والسعة .

غيره ، فَبَدُلُهُ (١) ما أنه قد جمع لكم فضيلة الدنيا ، وكرامة الآخرة ، أو لمن شاء أن يجمع له ذلك منكم ، فأذكركم الله الحائل بينكم و بين قلوبكم ، إلا ما عرفتم حق الله فَعَمَلتم له ، وَقَسَرْتَم أَنفسكم على طاعته ، وجمعتم مع السرور بالنعم خوفاً لزوالها ولانتقالها ، و وجلاً من تحو بلها ، فإنه لاشيء أسلب للنعمة من كفرانها ، وإن الشكر أمن للغيير ، ونماء للنعمة ، واستجلاب للزيادة ، وهذا لله على من أمركم ونهيكم وأجب » . (تاريح الطبرى ٥ : ٢٧ ، وشرح ابن أنه الحديد م ٣ ص ١٢٥)

#### ٨٤ - خطبـة له

وخطب أيضا، فحمد الله وأثنى عليهِ، ثم قال:

«أيها الناس: من أراد أن يسأل عن القرآن، فليأت أبيّ بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفقه أراد أن يسأل عن الفوائض، فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت مُعاذ بن جَبَل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني . فإن الله جعلني له خازنًا وقاسماً، إني بادئ بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطيهن، شم المهاجرين الأولين، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أنا وأصحابي، ثم بالأنصار الذين تبوء وا الدار والإيمان من قبلهم، ثم من أسرع إلى الهجرة أسرع إليه العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ عنه العطاء، فلا يلومن رجل إلا مُنَاخ راحلته، إنى قد بقيت فيكم بعد صاحبي، فابتكيت بكم، وابتليتم بي، وإني لن يحضرني من أموركم شيء فأ كله إلى غير أهل الجزاء والأمانة، فلأن أحسنوا لأحسنن إليهم، ولئن أساء والأن تحمرني من أموركم أساء والأن تحمد المربع به الهيم ، والمن المساء والأن تحمد اللهم ، والمن المساء والأن تحمد المربع به والمن بهم » . (العد العربة عالم) . (العد العربة عالم)

<sup>[</sup>۱] بله : اسم فعل بمعنى دع واترك ، هما بعدها منصوب ، ومصدر بمعنى الترك ، فما بعسدها مجرور بالإضاّفة ، واسم مرادف لكيف فما بعدها مرفوع بالانتداء .

#### ٨٥ - خطبة له

وخطب أيضاً فقال:

« الحمد لله الذي أعز نا بالإسلام ، وأكرمنا بالإيمان ورَجَمَنا بنبيه صلى الله عليه وسلم ، فهدانا به من الضلالة ، وجمعنا به من الشتات ، وَأَلَف بين قلو بنا ، ونصرنا على عدونا ، وَمكن لنا في البلاد ، وجعلنا به إخواناً متحابين ، فا حَمدُوا الله على هذه النعمة ، واسألوه المزبد فيها والشكر عليها ، فإن الله قد صدَفكم الوعد ، بالنصر على من خالفكم ، وَ إياكم والعمل بالمعاصى ، وَكُفْرَ النعمة ، فقاما كفر قوم بنعمة ، ولم يَنْزِعُوا إلى التو بة ، إلا سلبوا عز هم ، وسلم عليهم عدو هم أيها الناس : إن الله قد أعز دعوة هذه الأمة ، وجمع كلتها ، وأظهر فله ها (١٠ ونصرها وشرفها إن الله قد أعز دعوة هذه الأمة ، وجمع كلتها ، وأظهر فله وإياكم من الشاكرين » فاحمدوه عباد الله على نعمه ، و شكر وه على آلائه ، جعلنا الله وإياكم من الشاكرين »

#### ٨٦ - خطية له

وخطب أيضًا فقال :

«أيها الناس: إنه أتى على حين، وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد به الله وماعنده، ألا وإنه قد خُيل إلى أن أقواما يقرء ون القرآن يريدون به ما عند الناس، ألا فأريدوا الله بقراء تكم، وأريدوه بأعمالكم، فإنما كنا نعرفكم إذ الوحى ينزل، وإذ النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهر نا، فقد رُفِع الوحى، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما أعرفكم بما أقول لكم، ألا فمن أظهر لنا خبراً ظننا به خيراً، وأثنينا به عليه، ومن أظهر لنا شراً ظننا به شراً، وأبغضناه خبراً ظننا به شراً، وأبغضناه

عليه ، أقْدَعُوا (' هذه النفوس عن شهواتها ، فإنها طُلَمَة '' وإنكم إِلاَّ تَقُدَعُوهَا تَنْزعُ بَكُم إِلَى شرِ غاية ، إِن هذا الحق ثقيل مَرِىء ('' ، وإن الباطل خفيف وَبِيء ('' ، وَتَرَكُ الحَطيئة خير من معالجة التوبة ، ورب نظرَةٍ زرعت شَهوْءً ، وشهوةٍ ساعةٍ أورثت حزنًا طويلاً » .

وفى رواية صاحب العقد: «ألا وإنى إنما أبعث عمالى ليعلموكم دينكم وسنتكم، ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم، ويأخذوا أموالكم، ألا من رابه شيء من ذلك فَلْيَرْفَعُهُ إِلَى ، فوالذى نفسى بيده لا قُصَّنَ كُمْ منه ، فقام عمروبن العاص فقال: يا أمير المؤمنين ، أرأيت إن بَعَثْت عاملاً من عمالك ، فأدّب رجلاً من رعيتك فضربه ، أتقَصُّهُ منه ؟ قال نعم ، والذى نفس عمر بيده لأقصَّنَه منه ، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليهِ وسلم يقص من نفسه (٥) » .

( اليان والبيين ٣ : ٧١ ، وصبح الأعشى ١ : ٢١٤ ، والعقد الفريد ٢ : ١٣٢ )

### ٨٧ - خطبته عام الرسمادة

وخطب عام الرَّمادة (٦) بالعباس رحمه الله : حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيهِ ، ثم قال :

« أيها الناس : استغفروا رَبَكُم إِنهَ كَانَ غَفَارًا ، اللهم إِنى أَستغفركُ وأَتُوبِ اللَّهُ مَ إِنَا تَتَقَرَّبِ إِلَيْكَ بِعُمِّ نِبِيكَ وَ بِقَيْهَ آبَاتُهُ وَكَبَارِ رَجَالُهُ ، فَإِنْكَ تَقُولُ : (وَقَوْلُكَ الْحَقْ) « وَأَمَّا ٱلجِنْدَارُ فَكَانَ يَكَانَ يَتَيِمَيْنِ فِي اللَّهِ يِنَةِ ، وَكَانَ تَحَيَّهُ الْمَانَ لِهُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي اللَّهِ يِنَةِ ، وَكَانَ تَحَيَّهُ اللَّهِ اللَّهِ يَنَةِ ، وَكَانَ تَحَيَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَنَةِ ، وَكَانَ تَحَيَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

<sup>[</sup>۱] قدعه كمنعه : كفه . [۲] نفس طامة : تكثر النطلع إلى الشيء . [۳] حميد العاقة . [٤] وخيم العاقبة . [٥] انظر خطبته صلى الله عليه وسلم رقم؛ ٥ ص ٦٠ [٦] في السنة الثامنة عشرة أصابت الناس مجاعة شديدة بالمدينة وما حولها فسكانت تسبى إذا ريمت تراباً كالرماد ، فسمى ذلك العام عام الرثمادة ﴿ الطهرى ٤ : ٣٢٣ ﴾

كَنْزُ لَمُمَا ، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا » فَفِظتهما لصلاح أبيهما ، فاحفظ اللهم نبيك في عمه ، اللهم اغفر لنا إنك كنت غفاراً ، اللهم أنت الراعى لا تُهمْلِ الضالَّة ، ولا تدع الْكَسِيرَة بِمَضْيَعَة ، اللهم قد ضَرَعَ الصَّغِيرُ وَرَقَ الكبير ، وارتفعت الشكوى ، وأنت تعلم السَّرُ وأخنى ، اللهم أغِثْهُم بغِيا ثِكَ ، قبل أن يَقْنَطُوا فَيهَ لِكُوا ، فإنه لا يبأسُ من رَوْحِ الله إلا القوم الكافرون »

فما برحوا حتى عَلَّقُوا الحذاء ، وَقلَّصُوا المآزر ، وطفق الناس بالعباس يقولون : « هنيئاً لك يا ساقى الحرمين » . (العقد الفريد : ١٣٢)

# ندب الناس لقتال فارس

كان الْمَثِي بن حارثة الشَّيْبَانِ أمير جيش العراق قدم على أبى بكر بالمدينة يستمده فألفاه مريضاً ، ووصى أبو بكر عمر بالمبادرة إلى إرسال الجيوش معه ، فكان أول ما عمل به عمر ، أن نَدَبَ الناس مع المثنى إلى أهل فارس ، قبل صلاة الفجر ، من الليلة التى مات فيها أبو بكر وكان وجه فارس من أكره الوجوه إليهم، وأثقلها عليهم لشدة سلطانهم، وشوكتهم، وعزهم، وقهرهم الأمم و وجعل يندبهم ثلاثة أيام فلا ينتدب أحد إلى فارس، فلما كان اليوم الرابع عاد فنسدب الناس إلى العراق ، فكان أول مندب أبو عبيد بن مسمود النقنى والله المختار و وتنابع الناس ، وتكلم المثنى بن حارثة فقال :

### ٨٨ - خطبة المثنى بن حارثة الشيباني

«أيها الناس: لا يَعْظُمَنَ عليكم هذا الوجه، فانا قد تَبَحْبَحْنَا (' ريف فارس، وغلبناه على خيرشِقَى السَّوَاد، وشاطرناه ونلنا منهم، واجترأنا من قبلنا عليهم، ولها إن شاء الله ما بعدها».

<sup>[</sup>١] تبحيح : تمكن في المقام والحلول كبحبح ، والدار توسطها .

### ٨٩ \_ خطبة عمر رضي الله عنه

وقام عمر في الناس فقال :

« إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النّجْعة (1) ، ولا يَقُوَى عليه أهله إلا بذلك ، أين الطّرَّاء (2) المهاجرون عن موعود الله ، سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يو رثكموها ، فإنه قال : « لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ » والله مُظهر دينه ، ومُعزِ ناصِرِه ، ومُو لِي أُهلِهِ مواريت الأمم ، أين عباد الله الصالحون . . » ؟ فلما اجتمع له البعث أمَّرَ عليهم أولهم انتدابًا (1) وهو أبو عبيد وقال له : « اسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأشركهم في الأمر ، ولا تجتهد مسرعًا حتى تتبين فإنها الحرب ، والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث (1) الذي يعرف الفرصة والكفة » .

( تاریخ الطبری ؛ : ٦٠ ، والـکامل لابن الأثبر ۲ : ۲۱۱ )

• وقلم الله و قد شيع جيش سعد بن ابى و قاص وشيع جيش سعد بن أبى وقاص ، حين وجهه لحرب العراق ، فقام في الناس خطيباً فقال :

« إن الله تعلى إنما ضرب لكم الأمثال ، وصَرَّف لكم الأقوال ، ليُحْيى بها القلوب ، فإن القلوب ميتة في صدو رها حتى يُحييها الله ، من علم شيئاً فلينتفع به ، وإن للمدل أمارات وتباشير ، فأما الأمارات : فالحياء، والسخاء، والهين، واللين . وأما التباشير : فالرحمة ، وقد جعل الله لكل أمر باباً ، وَيَسَّرَ لكل باب مفتاحاً . فباب العدل الاعتبار ، ومفتاحه الزهد ، والاعتبار ذكر الموت بتذكر الأموات ،

<sup>[</sup>١] طلب السكلاً في موضعه . [٢] جمع طارئ من طرأ عليهـــم كمنع أناهم من مكان أو خرج عليهم منه عجأة . • [٣] ندب القوم إلى الأمر : دعاهم وحثهم ، وانتدبوا إليه أسرعوا . [٤] الرزين .

والاستعداد له بتقديم الأعمال، والزهد أخذ الحق من كل أحد قبِله حق، وتأدية الحق إلى كل أحد له حق، ولا تُصَانِع في ذلك أحدًا، وآكتف بمـا يكفيه من الكفاف ، فإن من لم يكفه الكفاف ، لم يُغْنه شيء ، إنى بينكم وبين الله ، وليس بيني و بينه أحد ، و إن الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه، فأنهُوا شَكَاتُكم إلينا ، فمن لم يستطع ، فإلى من يُبَلِّغُنَاها ، تأخذ له الحق غير مُتَعْتَع » .

( تاریخ الطبری ٤ : ٨٥ )

٩١ = خطبته و قد بلغه أن قوماً يفضلونه على أبى بكر

و بلغه أن قوماً يفضلونه على أبى بكر الصديق، فوثب مُغْضَباً حتى صَعِدَ المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم قال :

« أيها الناس : إنى سأخبركم عنى وعن أبى بكر، إنه لما توفَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت المرب، ومَنهَت شاتَهَا و بعيرها، فأجمع رَأَيُنا كلُّنا أصحابَ محمد صلى الله عليه وسلم أنْ قلنا له يا خليفة رسول الله : إن رسول الله كأن يقاتل المرب بالوحى والملائكة ، يُمِدُّه الله بهم ، وقد انقطع ذلك اليوم ، فالزم بيتك ومسجدك، فإنه لاطاقة لك بقتال العرب، فقال أبو بكر: أوكلكم رأيه على هذا ؟ فقلنا نعم ، فقال : والله لَأَنْ أُخِرَّ من السماء ، فتخطَّفَني الطير ، أحب إِلَىَّ مَنَ أَنْ يَكُونَ رَأْيِي هَذَا ، ثم صعد المنبر، فحمِدَ الله وَكَبَّرِه ، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم أقبل على الناس فقال :

« أيها الناس : من كأن يعبد محمداً ، فإن محمداً قد مات ، ومن كأن يعبد الله فإن الله حي لا يموت ، أيها الناس : أأنْ كثر أعداؤكم ، وقل عددكم ، ركب الشيطان منكم هذا المركب ؟ والله لَيُظْهِرَنَّ الله هذا الدين على الأديان كلما ، ولو

كَرِه المشركون ، قولُهُ الحق ، ووعده الصدق ، بل تَقْذِف بالحَقّ على الباطل فَيَدْمَغه فإذا هو زاهق ، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، والله مع الصابرين ، والله أيها الناس : لو مَذَّنُونِي عِقَالاً (١) لجاهدتهم عليه ، واستعنت عليهم الله وهو خير معين » ثم نزل . (تهذيب الكامل ١ : ٨)

# وصاياه

#### ٩٢ \_ وصيته للمجاهدين

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول عند عقد الأَّلوية :

« بسم الله وبالله ، وعلى عون الله ، امضوا بتأييد الله ، وما النصر إلا من عند الله ، ولزوم الحَقِّ والصبر ، فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المُعْتَدِينَ ، ولا تَجْبُنُوا عند اللَّقَاء ، وَلاَ تَحَمَّلُوا عند القدرة ، وَلاَ تُسْرِفُوا عند الظُّهُور (\*) ، ولا تقتلوا هر ما ولا أمرأة ولا وليداً ، وتوقوا قتلهم إذا التق الزحفان ، وعند شن (\*) الغارات » . (العقد الفريد ۱ : ۱۰)

# ۹۳ \_ وصيته لسعد بن أبي وقاص

وصى سعد بن أبى وقاص حين أُمَّرَ على حرب العراق فقال:

« يَا سَعَدُ سَعَدُ سَعَدُ بَنَى وُهَيَبْ ، لاَ يَغُرَّ نَكَ مِن الله أَنْ قيل خَالُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وَصاحبُرسول الله ، فإن الله عز وجل لا يمحو السَّيِّ بالسيُ ولكنه يمحو السيِّ بالحسن ، فإن الله ليس بينه و بين أحد نسب إلا طاعته ،

<sup>[</sup>١] العقال: زكاة عام من الإبل والغنم، أو المراد به الحمل مبالغة في النشدد . [٢] العلبة .

<sup>[</sup>٣] شنٌّ الدارة عليهم : صبها من كلُّ وجه ٪

فالناس شَرِيفُهُمْ وَوَصَيِعُهُمْ فى ذات الله سوالة ، الله ربهم وهم عباده ، يتفاضلون بالعافية ، و بدر كون ما عنده بالطاعة ، فانظر الأمر الذى رأيت النبى صلى الله عليه وسلم عليه منذ بُعن إلى أن فارقنا فَالْزَمْهُ ، فإنه الأمر ، هذه عظتى إياك إن تركتها و رغبت عنها حَبط عملك ، وكنت من الخاسرين » .

( تاریح الطبری ٤ : : ٨ ، والـکامل لاین الأثیر ٢ : ٢٢٠ )

# ٩٤ – وصيته لسعد بن أبى وقاص أيضا

ولما أراد أن يسرِّحه دعاه فقال:

« إنى قد وليتك حرب العراق، فاحفظ وصيتى، فإنك تقدم على أمر شديد كريد، لا يُحَلِّصُ منه إلا الحَقْ، فمَوَّدْ نفسك ومن معك الخير وَاسْتَفْتَتِ به، وأعلم أن لكل عادة عَنَادًا (1) ، فَمَنَاد الخير الصبر ، فالصبر الصبر على ما أصابك أو نابك، يجتمع لك خشية الله، واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين: في طاعته ، واجتناب معصيته ، وإنما أطاعه من أطاعه بيُمْضِ الدنيا وحب الآخرة ، وعصاه من عصاه بحُب الدنيا و بُمْضِ الآخرة ، وللقلوب حقائق يُنشِها الله إنشاء ، منها السر ، ومنها العلانية . فأما العلانية فأن يكون حامده وَذَاهُ في الحق سواء ، وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه و بمحبة الناس ، فلا تزهد في التحبب ، فإن النبين قد سألوا مجتهم ، وإن الله إذا أحب عبداً حَبَيّهُ ، وإذا أبغض عبداً بغضه ، فاعتبر منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الناس ممن يشرع معك في أمرك . . ( تاريخ الطبرى ٤ : ٥ ٨ )

ه و صية أخرى كتبها إلى سعد بن أبى وقاص وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص رضى الله عنهما ومن معه من الأجناد:

« أما بعد : فإنى آمُرُكَ ومن معك من الأَجناد بتقوى الله على كلِّ حال ، فإن تقوى الله أفْضَلُ الْعُدَّة على العدو ، وأقوى المكيدة في الحرب ، وآمرك ومن معك أن تكونوا أُشكَّ احتراسًا من المعاصى منكم من عدوكم ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم ، وأنما يُنْصَر المسامون بمعصية عدوهم لله ، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ، لأن عددنا ليس كعددهم، ولا عُدَّتنا كعدتهم ، فإنِّ استوينا في المعصية ، كأن لهم الفضل علينا في القوة ، و إلا نُنْصَرُ عليهم بفضلنا لَمْ نَغْلَبْهُم بقوتنا ، فاعلموا أن عليكم في سيركم حَفَظَةً من الله يعلمون ما تفعلون ، فاستحيوا منهم ولا تَعْمَلُوا بمعاصى الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إِنَّ عَدُوٌّ نَا شَرٌّ منا ، فلن يُسَلَّطَ علينا ، فَرُبٌّ قَوْم إِسُلَّطَ عليهم شُرٌّ منهم كما سُلِّطَ على بنى إسرائيل (كَمَّا عملوا بِمَسَاخِطِ اللهِ) كُفَّارُ المجوس ، فجاسوا خِلاَل الديار وكأن وعداً مفعولًا ، واسألوا الله الْعَوْنَ على أنفسكم ، كما تسألونه النصرَ على عدوكم ، أسأل الله تعالى ذلك لِنا ولكم ، وتَرَفَّقُ بالمسلمين في مسيرهم ، ولا تجشِّمهم مَسيرا يُتعبهم ، ولا تُقَصِّرْ بهم عن مَنْزِل يَرْفُقُ بهم ، حتى يبلغوا عدوهم (وَالسَّفَرُ لم يَنْقُضْ قُوَّتَهُمْ ) فإنهم سائرون إلى عدو مُقيم ، حَامِي الْأَنْفُس وَالْكُرُ - اع (١) ، وأقم بمن معك في كلِّ جمعة يوماً وليلة ، حتى تكون لهم رَاحَة ۖ يُحْيُونَ فيها

<sup>[</sup>١] الكواع من كلُّ شيء طرفه واسم يجمع الخيل .

أُنفتهم ، وَيَرُمُونَ (١) أسلحتهم وأمتعتهم ، ونَحِّ منازلهم عن قُرَى أهل الصلح والذَّمة، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه، ولا يَرْزَأُ (٢) أحداً من أهلها شيئًا ، فإن لهم خرْمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها ، كما ابْنُـلوا بالصبر عليها ، فمـا صَبَرُوا لَكُم فتولُو هم خيراً ، ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح ، وإذا وَطِيْتَ أَرض العدوِّ وَأَذْكِ (٢) العيون بينك وبينهم، ولا يَخْف عليك أَمْرُهُم ، وليكن عندك من العرب ، أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه ، فإن الكذوب لا ينفعك خبرُه ، و إن صَدَقك في بعضه ، والغاش عَيْن عليك، وليس عينًا لك، وليكن منك عند دنوَّك من أرض العدوَّ أن تُكثر الطلائع ، وَتَبُّثُ السَّرايا (٤) بينك وبينهم ، فتقطع السرايا أمدادَهم وَمَرَ افِقَهُم ، وَتَتَّبِعِ الطَّلَائِعِ عَوْ رَاتِهِم ، وَتَنَقَّ (°) للطَّلَائِعِ أَهْلَ الرَّأَى والبأس من أصحابك ، وَتَخَيِّر لَهُم سُوا بِنَ الْخَيْلِ، فَإِنْ لَقُوا عَدُوًّا كَانَ أُولَ مَا تَلْقَاهُم القُّوةُ مِن رأيك، واجعل أمر السَّرايا إلى أهل الجهاد ، والصَّبْرِ على الجُلاَد ، ولا تَحَوُّصٌ بها أحــداً بهوًى، فتضيع من رأيك وأمرك، أكثر مما حابيت به أهل خاصتك، ولا تبعثن طليعة ، ولا سَريَّةً ، في وَجْهِ تَتَخَوُّف فيه غَلَبَةً ، أو ضَيَّمَةً وَنِكَاية ، فإذا عاينت العدوم، فاضمم إليك أقاصِيَكَ وطلائعك وسراياك، واجمع إليك مكيدتك وقو"تك، ثم لاتعاجلهم المناجزةَ، ما لم يَسْتَكْرِهْك قتال، حتى تُبْصِرَ عَوْرَةَ عدوَّك ومَقَاتِله ، وتعرف الأرض كلُّها كمعرفة أهلها ، فتصنع بمدوَّك ، كصنعه بك، ثم أَذَكِ أحراسك على عسكرك، وَتَيَقَظ من الْبَيَات جُهٰذَك، ولا تُواْتَى

<sup>[</sup>١] رمه يرمه: أصلحه. [٢] رزأه ماله: أصاب منه شيئاً . [٣] أذكي عليـــه النيون: إذا أرسل عليه الطلائم . [٤] جمع سرية ، وهي من حسة أنفس إلى الثمالة أو أربعمائة .

<sup>[</sup>٥] تنقاه والتقاه : اختاره .

بأسير ليس له عَقْد (۱) إلاَّ ضربت عنقه ، لِتُوْهِبَ به عدوَّ الله وعدوَّك ، والله ولى أمرك ومن معك ، وولى النصر لكم على عدوًكم ، والله المستعان .
( العقد العربد ١ : ١٠ )

#### ٩٦ \_ وصيته للخليفة من بعده

وأوصى الخليفة من بعده ، فقال :

« أوصيك بتقوى الله لا شريك له ، وأوصيك بالمهاجرين الأوَّلين خيراً ، أن تَعْرُف لهم سابِقَتَهُم ، وأوصيك بالأنصار خيراً ، فاقبل من محسنهم ، وتجاوز عن مسيئهم ، وأوصيك بأهل الأمصار خيراً ، فإنهم ردْ. العدوّ ، وجُباة النَيْء ، لا تحمل فيتُّهم ، إلا عن فضل منهم ، وأوصيك بأهل البادية خيراً ، فإنهم أصل العرب، ومادَّة الإسلام، أن تأخذ من حواشي أموال أغنياتُهم، فتردُّ على فقرائهم ، وأوصيك بأهل الذمة خيرًا ، أن تقاتل من ورائهم ، ولا تَكلُّفهم فوق طاقتهم ، إذا أدُّوا ماعليهم للمؤمنين طوعاً ، أو عن يَدر وهم صاَّغرون ، وأوصيك بتقوى الله وشدة الحذر منه ، ومخافة مقته ، أنْ يَطَّلِع منك على ريبة ، وأوصيك أن تخشى الله في الناس، وتخشى الناس في الله، وأوصيك بالعدل في الرَّعية، والتفرغ لحوائجهم وتغوره ، ولا تُؤثر غنيهم على فقيره ، فإن ذلك بإذن الله سلامة لقلبك، وَحَطَّ لِوِزْرِك، وخير في عاقبة أمرك، حتى تُفْضِيَ من ذلك إلى من يعرف سريرتك ، و يحول بينك و بين قلبك ، وآمرك أن تشتد في أمر الله ، و في حدوده ومعاصيه ، على قريب الناس و بعيدهم ، ثم لاَ تَأْخُذُكَ في أحدرَ أَفَةٌ حتى تنتهك منه ، مثل ما انتهك من حرمة الله ، واجمل الناس عندك سواء،

<sup>[</sup>١] عها، .

لا تبالى على من وجب الحق ، ثم لاَ تَأْخُذُكُ فِي الله لومةُ لائم ، وَ إِياكِ والأَثْرَة والمحاباةَ فيما ولأَلْ الله ، مما أفاء الله على المؤمنين ، فتجور وتظلم ، وتحرم نفسك من ذلك ما قد وسعه الله عليك ، وقد أصبحت بمنزلة من منازل الدنيا والآخرة ، فإن اقترفت لدنياك عدلاً وعفة عما بسط الله لك ، اقترفت به إيمانا و رضواناً ، و إن غلبك الهوى ، اقترفت به سخط الله ، وأوصيك ألاً تُرَخِّصَ لنفسك ولا لغيرك في ظلم أهل الذمة ، وقد أوصيتك وحضضتك ونصحتك ، فابْنَغ بذلك وَجْهَ الله والدار الآخرة ، واخترت من دلالتك ماكُنْتُ دالاعليه نفسي و ولدي، فإن عملت بالذي وعظتك، وانتهيت إلى الذي أمرة ي، أخذت به نصيبًا وافرًا، وحظاً وافياً ، و إن لم تقبل ذلك ، ولم يَهُمُّك ، ولم تُنزِّل معاظم الأُمور عند الذي يرضى الله به عنك ، يكن ذلك بك انتقاصًا ، ورأيك فيه مدخولًا، لأن الأهواء مُشْتَرَكَة ، ورأس كل خطيئة إبليس ، وهو داع إلى كل هَلَكَة ، وقد أصلًا القرون السالفة قبلك ، فأوردهم النار ، ولبئس الثمن أن يكون حَظُّ ام ي موالاَةَ عدوٌ الله الداعي إلى معاصيه ، ثم أركب الحق وَخُض إليه الغمراتِ ، وكن راعظاً لنفسك ، أَنْشُدكُ الله كَمَا تَرَجَّمْتَ على جماعة المسلمين، فأجللت كبيرهم، ورحمت صغيرهم، ووقرت عالمهم، ولا تضربهم فَيَذِلُّوا، ولا تستأثر عليهم بالنيء فتبغضهم، ولا تَحْرَمهم عطاياهم عند محلها فَتُفقِّرَهم، ولا تُجَدِّرهم (١) في البعوث، فتقطَّعَ نسلهم، ولا تجمل المال دُولة بين الأغنياء منهم، ولا تُغلق بابك دونهم، فيأ كل قُوينهُم صعيفهم. هذه وصيتى إياك، وأشهد الله عليك، وأقرأ عليك السلام. ( البيان والتبيين ٢ : ٢٢ )

<sup>[</sup>١] جمر الجيش : حبسهم في أرض العدو" ولم يقفلهم .

# خطب يوم الشورى

بعد دفن عمر اجتمع أهل الشورى ، وهم : عبد الرحمن بن عوف ، وعثمان بن عفان ، وعلى بن أبى طالب ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبى وقاص ، وطلحة بن عبيد الله \_ وكان طلحة عائبا \_ فبدأ عبد الرحمن بن عوف بالكلام ، فقال :

### ٩٧ \_ خطبة عبد الرحمن بن عوف

«ياهؤلاء، إن عندى رأياً ، وإن لكم نظراً ، فاسمعوا تعلموا، وأجيبوا تفقهوا، فإل حايياً (1) خير من زاهق (1) ، وإن جُرْعة من شروب (1) بارد، أنفع من عذب مُوب (1) ، أنتم أمَّة يُهتدى بكم ، وعلماء يُصْدَر (1) إليكم ، فلا تَفُلُوا اللّه ى مُوب بالاختلاف بينكم ، ولا تُغمدوا السيوف عن أعدائكم ، فتُوتروا (1) تأركم ، وتُولِتوا (2) أعمالكم ، لكل أجل كتاب ، ولكل بيت إمام ، بأمره يقومون ، وتُولِتوا (2) أعمالكم ، لكل أجل كتاب ، ولكل بيت إمام ، بأمره يقومون ، وبنهيه يَرعُون (١) ، قلدُوا أمركم واحداً منكم ، تمشوا الهويني ، وتلفحقوا الطلب ، لولا فتنة عمياء ، وضلالة حيراء ، يقول أهلها ما يرون ، وتُحِلُهم الحبوث كرى (١) ، ما عَدَث نياتكم معرفتكم ، ولا أعمالكم نياتكم ، احذروا نصيحة الهوى ، ولسان الفرقة ، فإن الحيلة في المنطق أبلغ من السيوف في الكلم ، علقوا أمركم رخب الذراع فيا حل ، مأمون النيب فيما نزل ، رضاً منكم وكلكم رضاً ، ومُقْتَرَعا (١٠) الندراع فيما حل ، مأمون النيب فيما نزل ، رضاً منكم وكلكم رضاً ، ومُقْتَرَعا (١٠)

<sup>[</sup>١٦] الحابي من السهام: مايزحف إلى الهدف . [٢] السهم الزاهق: ما جاوز الهدف .

<sup>[</sup>٣] الشراب والشريب والشروب: مايشرب . [٤] أصله موبى مسهل عن مولى .

<sup>[</sup>ه] يرحم . [٦] قال في اللسان: « دل الأزهرى : هو من الوتر ( الثأر ) يقال : وثرت فلاناً إذا أصبه بوتر ، وأوترنه أوجدته دلك ( أى أظفرته به ، أوجدت فلاناً مطلوبه أى أظفرته به ) قال : والثأر هاها العدو لأنه موضع الثأر ، والمدنى : لاتوجدوا عدو ً كم الوتر في أحسكم »

<sup>[</sup>٧] ألنه : عقه يألته وآله تقصه . [٨] ورع يرع : كورث من الورع ، وهو التقوى

<sup>[</sup>٩] رمل يضلُّ فيه السالك، والداهية . [١٠] مختاراً .

٧ \_ جهرة خطب العرب

منكم وكلكم منتقى، لا تطيعوا مُفسدا يتنصّح (١)، ولا تخالفوا مرشدا ينتصر، أقول قولى هذا، وأستغفر الله لى ولكم ».

ثم تكلم عثمان بن عفان ، فقال :

### ٩٨ - خطبة عثمان بن عفان

«الحمد لله الذي اتخذ محمداً نبيا، و بعثه رسولا، صدّقه وعده، و وهب له نصره، على كل من بعثه زسبا، أو قرب رَحِما صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله له تابدين، و بأمره مُهْتَدِينَ، فهو لنا نور، ونحن بأمره نقوم عند تفرق الأهواء، ومجادلة الأعداء، جعلنا الله بفضله أعة ، و بطاعته أمراء، لا يخرج أمرنا منا، ولا يَدْخُلُ علينا غيرنا، إلا من سفه الحق ، ونكل عن القصد، وأحر بها يا بن عوف أن تُترك ، وأجدر بها أن تكون، إن خولف أمرك ، وتُرك دعاؤك، فأنا أول عيب لك ، وداع إليك ، وكفيل بما أقول زعيم ، وأستغفر الله لى ولكم » . ثم تكلم الزبير بن العوام بعده فقال :

### ٩٩ \_ خطبة الزبير بن العوام

«أما بمد: فإن داعى الله لا يُحْهَلُ ، ومجيبه لا يُخْذَل ، عند تَفَرُق الأَهواء ، ولَى الأعناق ، ولن يقصر عما قات إلا غوي ، ولن يقرك مادعوت إليه إلا شق ، لولاحدود الله فرضت ، وفرائض الله حُدَّت ، تُراح (٢) على أهلها ، وتحيا لاتموت ، لكان الموت من الإمارة نجاة ، والفرارُ من الولاية عِصْمَة ، ولكن لله علينا إجابة الدعوة ، وإظهار السنة ، لئلا نموت مِيتة مُمِّيَّة (٣) ، ولا نَمْمَى عَمَى الجاهلية ،

<sup>[</sup>١] تنصح: تشبه بالنصحاء . [٢] أراح -قه عليه : ردّ ، عليه .

<sup>[</sup>٣] العمية : الكبر أو الضلال .

فأنا مجيبك إلى ما دعوت ، ومعينك على ما أمرت ، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله ، وأستغفر الله لى ولكم » .

٠٠٠ – خطبة سعد بن أبي وقاص

ثم تكلم سعد بن أبي وقَّاص فقال:

« الحمد لله بَدِيثًا (1) كَان ، وآخِرًا يعود ، أحمده لِمَا نَجُءًاني من الضلالة ، و بصَّرَنى من الغَواية ، فبهُدَى الله فازَ من نَجا ، وبرحمته أفلح من زكا ، و بمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنارت الطرق، واستقامت السبل، وظهر كلُّ حق ، ومات كل باطل ، إياكم أيها النفرُ وقولَ الزور ، وأمنيَّة أهل النرور ، فقد سلبت الأمانيُّ قومًا قبلكم ، وَرِثوا ماورتهم ، ونالوا ما نلنم فاتخذهم الله عدوا ، ولعنهم لعنا كبيرًا ، قال الله عزوجل : « لُعِنَ الَّذِينَ كَـفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَا ثَيلَ عَلَى لِسَانِ دَاودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَٰلِكَ عَا عَصَوا وَكَأَنُوا يَمْتَدُونَ ، كَأَنُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ ءَنْ مُنْكَرَ فَعَلُوهُ ، لَبَئْسَ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ» إنى نَكَبْت (٢) قَرَني ، فأخذت سهمي الفالج (٣) ، وأخذت لطلحة بن عبيد الله ماارتضيت لنفسي ، فأنا به كفيل، وبما أعطيت عنه زَعيم، والأمر إليك يا بن عوف بجهد النفس، وقَصْد النصح ، وعلى الله قصد السبيل ، وإليه الرجوع ، وأستغفر الله لى ولكم ، وأعوذ بالله من مخالفتكم » .

١٠١ - خطبة على بن أبي طالب

ثُمْ تَكُلُّم عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ فَقَالَ :

« الحمد لله الذي بعث محمداً منا نبياً ، و بعثه إلينا رسولاً ، فنحن بيت النبوة ،

<sup>[</sup>١] البدئ الأول . [٢] السكب : الطرح والقرن الجدبة . [٣] الفائز : العافر .

ومعْدِن الحَكُمة ، وأمان أهل الأرض ، ونجاة لمن طُلب ، لنا حق إن نُعْطَه نَاخَذه ، وإن نُعْنَمه تركب أعجاز الإبل ، ولو طال الشرى ، لو عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً لأنفذنا عهده ، ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه حتى نموت ، لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق ، وصلة رحم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، اسمعوا كلامى ، وعُوا منطق ، عسى أن تَرَوا هذا الأمر من بعد هذا المجمع ، أنْتَضَى (ا) فيه السيوف ، وتُخان فيه العهود ، حتى تكونوا جماعة ، ويكون بعضكم أعة لأهل الضلالة ، وشيعة لأهل الجهالة ، ثم أنشأ يقول : فإن تك جاسم (الهلك على على على على على فعلت بنو عبد بن صَغْم فإن تك جاسم (الهلك على على على فعلت بنو عبد بن صَغْم

فإن تك جاسم (۲) هلكت فإنى بما فعلت بنو عبد بن صَخْم مُطِيع فى الهواجر كلَّ عَيَّ بصير مالنَّوَى من كل نجم مُطِيع فى الهواجر كلَّ عَيَّ بصير اللَّهِ بالنَّوَى من كل نجم (تاريح الطبرى ٥: ٣٨، والكامل لابن الأثير ٣: ٣٦)

# خطب عثمان بن عفان

رضی اللہ عنہ۔

### ١٠٢ ــ خطبته حين بايعه أهل الشورى

روى الطبرى قال: «لما بايع أهل الشورى عثمان خرج وهو أشده كَا بَهَ ، فأتى مِنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وقال:

« إنكم فى دار قُلْمَة (٣) ، وفى بقية أعمار ، فبادِرُوا آجالكم بخير ما تقدرون عليه ، فلقد أُتِيتُم ، صُبِّحْتُم أو مُسيّتم ، ألا وإن الدنيا طُوِيَت على الذرور ، فلا

<sup>[</sup>۱] تسلّ . [۲] بنو جاسم حى قديم . [۳] أى القلاع ، ومنزلنا منزل تلعة ﴿ بَسَكَيْنِ اللَّهِمُ وَضَمِهَا وَفَتَّمَهَا ﴾ أى ايس بمسوطن أو لا نملكه أو لاندرى متى نتحوّل عنه .

تَغَرُّ نَكُمُ الحَياة الدنيا ، ولا يَغُرُّ نَكُمُ بالله الْفَرُورُ ، اعتبروا بمن مضى ثم جِذُوا ولا تغفُلُوا ، فإنه لا يُغفُلُ عنكم ، أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين آثروها وعَمرُوها ، ومُتغفُوا بها طويلا ، ألم تَلفظهُم ؟ أرْمُوا بالدنيا حيث رمى الله بها ، واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها مثلاً ، والذي هو خير ، فقال عز وجل : (وَأُضْرِبْ لَهُمُ مثَلَ الحُياةِ الدُّنيا كَماء أَنْ أَناهُ مِن الدَّمَاء فَا خَتْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِياً الْخُياةِ الدُّنيا كَماء أَنْ أَناهُ مِن الدَّمَاء فَا خَتْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِياً تَذُرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدراً ، المَالُ والْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَ الله الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدراً ، المَالُ والْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَ الله عَيْرٌ عَنْدَ رَبَكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ). وأقبل الناس يبايعونه ». وَالْبَاقِيَاتُ الطبى ه : ٢٤)

#### ١٠٣ - خطبته بعد البيعة

وقال أيضًا: خطب عثمان الناس بعد ما بو يع، فقال:

« أما بعد، فإنى قد مُمِّلْتُ وقد قَبِلْتُ ، ألا و إنى متبَّع ، ولست بمبتدع ، ألا و إن لكم على بعد كتاب الله عز وجل ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثًا : اتّباعَ من كأن قبلى فيما اجتمعتم عليه وسنتم ، وَسَنَّ سُنَّة أَهْلِ الْخَيْرِ فيما لم نَسُنُوا عن مَلا ، وَالْكَفَّ عنكم إلا فيما استوجبتم ، ألا وَإِنَّ الدنيا خَضِرَة قد شُهيًت إلى الناس ، ومال إليها كثير منهم ، فلا تركنوا إلى الدنيا ، ولا تَثَقُوا بها، فإنها ليست بنقة ، واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها » . (تاريخ الطبرى ه : ١٤١)

# ١٠٤ - خطبة أخرى

وقال ابن قتيبة : لما ولى عثمان صعد المنبر ، فجلس على ذروته ، فرماه الناس بأبصارهم ، فقال :

« إِن أُول مَرْ كَبِ صعبِ ، و إِن مع اليوم أياماً ، وماكنا خطباء ، و إِد تَمِشْ لَكِم تَأْتِكُم الحُطبة على وجهها إِن شاء الله تعالى » . (عيون الأخبار م ٢ ص ٢٢٠ ، والعد الفريد ٢ : ١٣٢) فإنكم مجتلِبون بهذا الأمر إن قتلتموني دماً » فانصرفوا عنه ، وآذنوه بالحرب . ( تماريخ الطبرى ٥ : ١٢١ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٨٤ )

### ۱۰۸ – خطبته وقد اشتد عليه الحصار

ولما أشتد الحصار عليه أرسل إلى على وطلحة والزبير فحضروا ، فأشرف عليهم، فقال:

« يأيها الناس : اجلسوا ، فجاسوا : المحاربُ والمسالم ُ، فقال لهم يأهل المدينة، أستودعكم الله ، وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة من بعدى ، ثم قال أنشُدُكم بالله هل تعامون أنكم دعوتم الله عند مصاب عمر أن يختار لكم، و يجمعكم على خيركم ؟ أتقولون إن الله لم يستجب لكم، وهُنتم عليهِ ، وأنتم أهل حقهِ ؟ أم تقولون هان على الله دينه ، فلم يبال مَنْ وَلَّى ، والدين لم يتفرَّق أهله يومئذ ؟ أم تقولون لم يكن أخذ عن مشورة ، إنما كان مكابرة ، فوكل الله الأمة إذ عَصَتْهُ ، ولم يشاوروا في الإمامة ، أم تقولون إن الله لم يعلم عافبة أمرى ؟ أنشُدكم بالله أتعلمون لى من سابقة خير، وَقَدَم خير، قَدَّمهُ الله لي يَحِقُ على كلِّ من جاء بعدي أن يعرفوا لي فضلها ؟ فمهلا لا تقتلوني، فإنه لا يحل إلا قتل ثلاثة : رجل زنى بعد إحصانه ، أو كفر بعد إيمانه ، أو قتل نفساً بغيرحق، فإنكم إذا قتلتمونى وضعتم السيف على رقابكم، ثم لم يرفع الله عنكم الاختلاف أبداً». (تاريخ الكامل لابن الأنير ٣: ٨٤)

# ١٠٩ - آخر خطبة خطبها عثمان

« إن الله عزَّ وجلَّ إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة ، ولم يُعْطِكُمُوها اِتَرَكَنُوا إِليها، إِنَّ الدنيا تَفْنَى والآخرة تبقى، فلا تُبْطِرَ زَّكِم الفانية ، ولا نَشْغلنكم عن الباقية ، فَآثِرُوا مايبقي على مايفني ، فإن الدنيا منقطعة ، وإن المصير إلى الله ،

#### ١٠٥ – خطبته حين نقم عليه الناس

وخطب حين نقمَ الناس عليه ما نقموا ، فقال :

« إن ا كل سى، آفة ، و إن لكل نعمة عاهة ، في هذا الدين عَيَّابُون ظَنَّانُون ، يظهرون لكم ما تحرهون ، يقولون لكم ونقولون، طَغَام () مل النعام ، يتبعون أول ناعق ، أَحَبُ مَوَاردهم إليهم النازحُ () ، لقد أفر رتم لابن الخطاب بأكثر مما نقمتم على ، ولكنه وَقَلَكم () وَقَلَعَكم () وزجركم زجر المعام الحزرَّمة () ، والله إني لأورب ناصرا ، وأعز نفرا . وأقرنُ ليا فات هم على من حقوفكم سبئا ، ها لي فات هم المن الحق ما أسا ، لا إذن فلم كنت إماما ؟ »

( يحار الهرآن ص ١١٨ ، صبح الأعثى ١ : ٢١٤ ، اليان والنبيب ٢ : ٢٠٠ )

١٠٦ – خطبته التي نزع فيها ، وأعطى الناس من نفسه التوبة حمد الله وأننى علبه بما هو أهله . ثم قال :

« أما بعد أيها الناس: فوالله ما عاب من عاب منكم شيئا أجهله، وما جئت شبئا إلا وأنا أعرفه، ولكنى مَنَّتْنى نفسى وكذَبَتْنى، وَضَلَّ عنى رشدى، ولقد سمعت رسول، الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( مَنْ زَلَّ فَلْيَتُبْ، وَمَنْ أَخْطَأً فَلْيَتُبْ، وَمَنْ أَخْطَأَ فَلْيَتُبْ، وَمَنْ أَخْطَأً فَلْيَتُبْ، وَمَنْ أَخْطَأً فَلْيَتُبْ، وَلَا يَتِعادَى فى الهَلَكَ يَتِعادَى فى الهَلَكَ يَتِعادَى فى الهَلَكَ يَتَعادَى فى الهَلَكَ يَتَعادَى فى الهَلَكَ يَتَعادَى فى الهَلَكَ أَبْعَدَ مِنَ الطريق) فأنا أول من اتعظاء، أستغفر الله مما فعلت، وأتوب إليه، فمنلى نَزَع

<sup>[</sup>۱] أوعاد الماس الواحد والحمّع فيه سواء ، أو رم احده كسحابة . [۲] المورد المارح: الدى نزح ماؤه ، أى عاص وقل أر بعد . [۳] وقم الدابة : مردب عالمها ، ووقه : قهره وأدله ، أورد ه : أقسح الرد وحرنه أسد الحرن . [٤] قعه : صرفه بالمقمعة وتهره وأدله . [٥] خرم البعير : حمل في حاب محره الحزامه والطير كلها محرومة ومحر مة لأن وثرات أثر فها منقوبة ، وكذا العام .

وتاب، فإذا نزلت فليأتني أشرافكم، فليُرُوني رأيهم، فوالله لئن ردَّني الحق عبداً، لأَسْتَنَّ بسنة العبد، وَلأَذِلَّ ذُلَّ العبد، ولأَكُونَ كالمرفوق، إِن مُلِك صبر، وإِن عُتِق شكر، وما عن الله مذهب إلا إليه، فلا يعْجِزَنَ عنكم خيارُكم أن يدنوا إِلَى ، لئن أبت يميني لتتابعني شمالي ».

( تاریخ الطبری ه : ۱۱۱ ، والکامل لاین الأمیر ۳ : ۸۰ )

#### ١٠٧ – خطبته في الرد على الثوار

وقال يرد على النوار :

« الحمد لله ، أحمده ، وأستعينه ، وأومن به ، وأتوكل عليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده و رسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون ، أما بعد : فإنكم لم تعدلوا في المنطق ، ولم تُنْصِفُوا في القضاء ، أما قولكم تخلع نفسك ، فلا أنزع قيصا قَمَّسَيه الله عزَّ وجلً ، وأكمني به ، وخصني به على غيرى ، ولكني أتوب وأنزع ، ولا أعود لشيء عابه المسامون ، فإني وألله الفقير إلى الله ، الحائف منه » .

قالوا: إن هذا لو كأن أول حَدَن أحداته ثم تبت منه ، ولم تُقمِ عليه ، لكان علينا أن نقبل منك ، وأن ننصرف عنك . . . . إلى آخر ما قالوا .

فقال عثمان: «أما أن أتبرأ من الإمارة ، فأن تصلبُوني أحبَّ إلى من أن أتبرأ من أمر الله عزَّ وجلَّ وخلافتهِ، وأما قولكم تقاتلون من دوني، فإني لا آثر أحداً بقتالكم ، فمن قاتل دوني فإنما قاتل بغير أمرى ، ولعمرى لوكنت أريد قتالكم ، لقد كنت كتبت إلى الأجناد، فقادوا الجنود، وبعثوا الرجال، أو لحقت ببعض أطرافي بمصر أو عراق ، فالله الله في أنفسكم، فأبقوا عليها، إن لم تبقوا على ، ببعض أطرافي بمصر أو عراق ، فالله الله في أنفسكم، فأبقوا عليها، إن لم تبقوا على ،

اتقوا الله جلّ وَعزّ، فإن تقواه جُنّة من بأسهِ ، ووسيلة عنده ، واحذروا من الله المغير ، والزموا جماعتكم ، لا تصيروا أحزاباً ، واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم ، فأصبحتم بنعمتهِ إخوانا » . (تاريخ الطبرى ه : ١٢٦ ، ١٤٩)

#### خطب الوفود

۱۱۰ – خطبة عطارد بن حاجب بن زرارة
 بین یدی النبی صلی الله علیه وسلم

قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع للهجرة عُطَارِدُ بن حاجب ابن زرارة، في أشراف من بني تميم، فلما دخل الوفد المسجد نادَو ارسول الله عَيَالِيّنَةِ من وراء الحُجُرات: أن اخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك من صياحهم رسول الله عَيَالِيّنَةِ فَرج إليهم، فقالوا يا محمد، جئناك لنفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا، قال نعم، قد أذنت لخطيبكم فليقل، فقام إليه عطارد فقال:

«الحمد لله الذي له علينا الفضل ، وهو أهله ، الذي جعلنا ملوكا ، ووهب لنا أموالاً عظاماً ، نفعل فيها المعروف ، وَجَعَلَنَا أعز أهل المشرق ، وأكثره عدداً ، وأيسره عُدّة ، فَنَ مِثْلُنا في الناس ، ألسنا بر ، وس الناس وأولى فضلهم؟ فمن يفاخر نا فَلْيُعَدِّد مِثْلَ ما عَدَّدنا ، وَإِنّا لو نشاء لا كُثَر نا الكلام ، ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعظانا ، وإنا نعرف بذلك ، أقول هذا الآن لِتَأْتُونا عِثْل قولتا ، وأمر أفضل من أمرنا ، ثم جلس » .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن الشَّمَّاس ، قم فأجب الرجل في خطبته ، فقام ثابت فقال :

#### ١١١ - خطبة ثابت بن قيس بن الشهاس

« الحمد لله الذي ، السمواتُ والأرضُ خَلْقُهُ ، قَضَى فيهن أَمْرَهُ ، وَوَسعَ كُرْسِيَّهُ عِلْمُهُ ، ولم يك شَيْءٍ قَطُّ إلاَّ من فضله ، ثم كان من قدرته أن جَمَلَنَا ملوكًا ، واصطفى من خير خلقه رسولًا ، أَكْرَمَهُم نَسَبًا ، وأصدقهم حديثًا ، وأفضلهم حسبًا ، فأنزل عليه كتابه ، وَأَتَمَنَه على خلقه ، فكان خِيرَة الله من العالمين، ثم دعا الناس إلى الإعمان، فآمن برسول الله عِيَالِيَّةِ المهاجرون من قومه وذوى رحمه، أكرم الناس أنسابًا ، وأحسن الناس وجوهًا ، وخير الناس فعالاً ، شم كان أول الخلق استجابة لله ، حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحنُ ، فنحن أنصار الله ، ووزراء رسوله ، نقاتِلُ الناس حتى يؤمنوا بالله ، فمن آمن بالله ورسوله مَنَعَ ماله وَدَمَهُ ، ومن كفر جاهدناه في الله أبدًا ، وكأن قتلُه علينا يسيراً ، أقول قولى هذا ، وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ، والسلام عليكم » .

ثم قالوا يامحمد: اثذن لشاعرنا، فقال نعم، فقام الزّبرقان بنبدر، فأنشدقصيدة في الفخر، و بعث النبي عَيَالِيِّهِ إلى حسان بن ثابت فردَّ عليه، فقال الأقرع بن حابس التميمي: إن هذا الرجل لَمُؤتَّى له ، لخَطيبه أخطب من خطيبنا ، ولَشاعره أشعر من شاعرنا ، وأصواتهم أعلى من أصواتنا ، فلما فرغ القوم أسلموا ، وجوَّزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأحسن جوائزه . ( تاريخ الطبرى ٣ : ١٥٠٠ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ١٣٩ ، وسيرة ابن هذام ٢ : ٣٦٣ )

١١٢ ـ عمرو من الأهتم والزبرقان بن بدر

بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم

وسأل رسول الله ﷺ عمرًو بن الأهتم عن الزِّبْرِقان بن بدر (١) فقال عمرو:

<sup>[</sup>١] هما سيدان من بني تميم .

«مطاع فى أَدْنيْه () ، شديد العارضة () ، مانع لما وراء ظهره » فقال الزبرقان: «والله يا رسول الله ، إنه ليعلم منى أكثر مما قال ، ولكنه حسدنى شرف » فقال عمرو: «أما لبّن قال ما قال ، فوالله ما علمته إلا ضيق الصدر، زَمِرَ المروءة () ، أحمق الوالد ، لئيم الحال ، حديث الغنى » فلما رأى أنه خالف قولُه الآخر قولَه الأول و رَأَى الإنكار في عين رسول الله عليه الله يتطابق ، قال يا رسول الله: رضيت ، فقلت أحسن ما علمت ، وغضبت فقلت أقبح ما علمت ، وما كذبت في الأولى ، ولقد صدفت في الأخرى ، فقال رسول الله عليه وسلم عند ذلك : « إنَّ مِنَ الْبَبَانِ لَسِحْرًا » .

( البيان والدسين ١ : ٣١ ، والعقد الفريد ١ : ١١٧ ، وجمح الأسال للميداني ١ : ٥ )

## ۱۱۳ - خطبة طهفة بن أبى زهير النهدى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم

لما قَدِمَتْ وفودُ العرب على النبي عَيَّالِيَّةِ قامَ طَهْفَةُ بِن أَبِي زُهَيْرِ النَّهْدِي فقال: « يا رسول الله أتيناك من غَوْرى (') تِهامة بأكوار المَيْس، ترمى بنا العيس (') نستحلب الصَّبر (')، ونستجلب الخبير (')، ونستجلب الخبير اللهُ النَّمَ فضدُ (') الْبَرِيرَ، ونستجيل الرَّهامَ (')، ونستحيل الجَهام (')، من أرض غائلة النَّطَاء (')، غليظة الوطاء،

<sup>[</sup>١] أي في الأدبين منه أي الأفرين ، وأصله أدبين حدفت نونه لإصافته إلى الصمير .

<sup>[</sup>۲] العارضة: قوّة الكلام وتنقيحه والرأى الجيد . [۳] قليل الروءة . [٤] العور: كلّ ما انحدر ممرّ با عن تهامة ، والأكوار جمع :كور بالضم، وهو الرحل أو بأدانه ، والميس : شحر عطام ، أى بالأكوار الصنوعة منه . [٥] العبس جمع عيساء :الإمل البيض يخالط بياضها شقرة .

<sup>[7]</sup> الصدير: السحاب الكثيف . [٧] آلعشب . [٨] استعضد الثمرة: اجتماعاً والبرير ثمر الأراك ، وكانوا يأكلونه وقت الجدب لقلة الزاد . [٩] الرهام جمع رحمة بالكسر، وهي المطر الصعيف الدائم ونستخيل تخال و نظن و سحاية مخيلة بضم فكسر أي تحسها ماطرة . [١٠] الحهام : السحاب قد أراق ماهه . [١٠] النطاء: البعد ، أي بعيدة بعداً مهلكا .

نَشِف الْمُدْهُن (') ، وَيَبِسَ الجُعْنَيْ (') ، وَسَقَطَ الْأُمْلُوج (') ، ومات الْهُمْلُوج (') ، بَرِ ثِناً يا رسول الله من الْهُمُلُوج (') ، وهلك الْهُمَدِيّ (') ، ومات الْوَدِيّ (') ، بَرِ ثِناً يا رسول الله من الْوَثِنَ وَالْعَثَن (') ، وما يحدث الزمن ، لنا دعوةُ السلام ، وشريعة الإسلام ، الْوَثِنَ وَالْعَثَن (') ، ولنا نَمَ م مُهَلُ (') أَغْفَال الله مَا تَبِض (') ما طَمَى (() البحر ، وقام تِعار (() ، ولنا نَمَ م مُهَلُ (() أَغْفَال الله مأ تَبِض (() بيلال ، وَوَقِير (() كثير الرّسل (() ، قليل الرّسُل ، أصابتها سُدَيَّة حمراء مُؤْذِلَة "، ليس بها عَلَل ولا نَهَل " .

#### ١١٤ \_ رده صلى الله عليه وسلم

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« اللهم بارك لهم في مَعْضها (١٠) وَعَفْضها وَمَذْقها، وأبعث راعِيهَا في ألدُّثُر (١٠) يبانع الثَّهَر ، وافْجُر له النَّمَد (١٦) ، وبارك له في المال والولد، من أقام الصلاة كأن مسلماً ، ومن آتى الزَّكَاة كأن مسناً ، ومن شهد أن لا إله إلاَّ الله كأن معلماً ، يا بني نهد ، وَدائع (١١٠) الشرك ، ووضائع المُلك ، لاَ تُمُطِط في الرَّكَاة ، ولا تُمَاقل عن الصلاة » . (العقد الفريد ١ : ١١٣)

<sup>[</sup>۱] مستنقه الماء: أوكل موضع حفره سيل ، و نشف الحوض الماء: شربه . [۲] أصل النمات . [۲] ورق كورق السرو لشجر بالبادية . [٤] مالان واخصر من القصان وعسلجت الشجرة: أخرجتسه . [٥] مايهدى إلى مكة لينحر . [٦] الفسيل (النخل الصسفار) . [٧] الصنم الصنير . [٨] امتلاً وعلا . [٩] جبل ببلاد قيس . [١٠] مهملة والأعمال جمع غفل بالضم ، وهو ما لاسمة عليه من الدواب . [١١] بض الماء يبض : سال قليلا قليلا ، والبلال : البلا ، والمراد قلة اللين . [١٠] القطيع من الغنم . [١٠] الرسل : القطيع من كل شيء ، والرسل اللبن ، وسنية : كصفيرتعظيم لسنة ، وهي الفحط والحجاعة ، وحراء أي شديدة ، ومؤزلة ذات أزل بسكون الزاي ، وهوالضيق والشدة . [١٤] اللهن الحالس ، ومخض اللبن : أخذ زبده . والمذبق اللبن الممزوج بالماء ، مذفه فامتذق . [١٠] الدَّثر : المال السكثير . وقبل هو الكثير من كل شيء ، وأراد به هذا الحصب والذات الكثير . [١٠] الماء القليل لامادة له ، أو مايظهر في الشتاء ويذهب في الصيف . [١٧] أي العائم التي تغتم من المشركين وتودع بيت مان المسلمين ، ليقووا بها على شئونهم ، والوضائع جمع وضيعة ، وهي ماياً تمذه السلطان من المشركين وتودع بيت مان المسلمين ، ليقووا بها على شئونهم ، والوضائع جمع وضيعة ، وهي ماياً تمذه السلطان من المشركين وتودع بيت مان المسلمين ، ليقووا بها على شئونهم ، والوضائع جمع وضيعة ، وهي ماياً تمذه السلطان من المشركين وتودع بيت مان المسلمين ، ليقونه ، والوضائع جمع وضيعة ، وهي ماياً تمذه السلمان

## ۱۱۵ - خطبة ظبيان بن حداد بين يدى النبيّ صلى الله عليه وسلم

وفد ظَبَيْان بن حَدَّاد في سَرَاة مَدْحِيج على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والثناء على الله عزّوجل بماهو أهله : «الحمد لله الذي صدَعَ (۱) الأرض بالنبات ، وفتق السماء بالرّجع (۲) ، ثم قال : فَتَوَقَّلت (۱) ثمن قوم من سَرَاة مَدْحِيج من يُحَايِر (۳) بن مالك ، ثم قال : فَتَوَقَّلت (۱) بنا القيلاص من أعالى الحورف ورءوس الهضاب ، يرفعها عُرَرُ (۱) الرّبا ، ويخفضها بُطنان الرّقاق ، وَتَلْحَقُها دياجي الدّجلي ، ثم قال : وسَرَوَات الطائف كانت لبني مَهْ الأثيل بن قَيْنان ، غرسوا و دْ يَانه ، وَذَلَّوا خِسَانه (۲) وَ رَعَوا فُرْ بانه ، ثم ذكر نوحاً حين خرج من السفينة بمن معه ، قال فكان أكثر بنيه بناناً ، وأسرعهم نباتاً ، عاد وثمود ، فرماهم الله بالدُماني (۱) وأهلكهم بالصواعق ، ثمقال :

من الحراج والعشور. يريد أن يقول لهم: إنّ موارد المال للأمة الإسلامية هما هذان اركان ، العنائم ، وار كاة ، ولا تعطوا الركاة ، ولدا عفب ذلك القول بقوله : لا تلطط في الزكاة أي لا تنعها ، لططت حقه جحدته كألططت ، ولا تلحد في الحياة : أي لا يحرى منكم مبل عن الحق ما دمتم أحياء ، ولا تثاقل عن عن الصلاة ، أي عن أدائم في وقتها ، ويروى: ولا يلطط في الركاة ، ولا يلحد في الحياة (بالباء المعهول) ، ولا تثاقل عن السلاة . [١] شق . [٢] المطر بعد المطر . [٣] هو مراد من مالك (وهومذ حج) ان أدد بن زيد بن يشحب بن عرب بن زيد بن كهلان . [٤] توقل في الحيل : صعد ، والقلاص جمع قلوص ، وهي النافة المثابه أو الباقية على الدير ، والموف : بلد بدمان . [٥] في الأصل : «عواد» ولامني له هنا ، وأرى أن صوابه «عرر » جم عرق كقبة وعرة السنام : الشحمة العليا ، أي دروته وأعلام ، أي أما تسير في أعالى الربا وذراها ، وربحا كان الأصل «عراعي» بعتج العب الأولى جم عرعرة بصمهما ، وعرعرة الحبل والسام وكل شيء رأسه ، وبطان جم باطن ، وهو الدامن من الأرض ، أي المطمئ منها ، والرقاق جم رق بالفتح ، وهي كل أرض إلى جنب واد ينبسط الماء عليها أيام الم ثم ينضب ودياجي اليل حنادسـه كأنه جم ديحاة ، والدجي جم دجية ، وهي الظامة . [٦] الخشن والأخش : المتابع من كل شيء جمه خذان . [٧] الأملس : المستدير من الحجازة .

وَكَانَت بنو هائى من تمود تسكن الطائف ، وه الذين خَطُوا مشاربها ، وأتوا جَدَاولها (١) ، وأخيوا غراسها ، ورفعوا عريشها ، ثم قال : وإن حمير ملكوا متاقل الأرض وقر ارها ، وكُهُول الناس وأغمارها (٣) ورءوس الملوك وعر ارها ، فكان لهم البيضاء والسوداء ، وفارس الحراء ، والجزية الصفراء (٢) ، فبطروا النعم ، واستحقوا النقم ، فضرب الله بعضهم ببعض ، ثم قال : وإن قبائل من الأزد نزلوا على عهد عمرو بن عامر، ففتحوا فيها الشرائع (١) ، و بنوا فيها المسانع (٥) ، واتخذوا الدسائع (١) ، ثم ترامت مذحج بأسنتها ، وتنزت (١) بأعينتها ، فغلب العزيز أذهًا ، وقتل الكثير أقلها ، ثم قال : وكان بنو عمرو بن غالد بن جذيمة يَخْيِطُون عَضِيدها (٨) ، ويأ كلون حَصِيدها ، وَيرشَدُون (١) خضيدها » .

فقال رسول الله صلى الله عليهِ وسلم « إن نعيم الدنيا أقل وأصغر عند الله من خُرَء بُعيَّضَة ، ، ولو عَدَلت عند الله جناح ذباب لم يكن لكافر منها خَلاَق ، ولا لمسلم منها لحاق » . (العد العربد ۱ : ۱۱۰)



<sup>[</sup>۱] أتى الماء تأتية سهّل وأصلح محراه ، أى سهلوا طرق المياه إليها . [۲] جمع عمر منك الهين ، وهو المدت لاتجربة له ، والعرار : الرفعة والسودد . [۳] أى الذهبية . [٤] جمع شريعة ، وهى مورد الشاربة كالمصرعة . [٥] المبابى من القصور والحصون . [٦] حم دسيعة ، وهى الجفنة والدسكرة . [٧] تنزى : توثب وتسرّع [٨] العضيد : ماقطع من الشجر ، أى يضربونه ليسقط ورقه فيتخذوه علماً لا بلهم . [٩] الترشيح : التربية وحسن القيام على المال ، والحضيد : ماخضد من الشسجر ونحى عنه ، وكل ما قطع من عود رطب ( فعيل بمعنى مفعول ) أى يصلحونه ويقومون بأمره .

#### خطب الوفود بين يدى عمر بن الخطاب

لما قدمت الوفود على عمر بن الخطاب رضى الله عنه قام هلال بن بشر (۱) فقال : خطبة هلال بن بشر بسر — خطبة هلال بن بشر

« يأمير المؤمنين : إِنَا غُرَّة مَنْ خَلْفَنَا مَن قومنا ، وسادةُ مَنْ وَرَاءِنَا مِن أَهِلَ مصرنا ، و إِنك إِن تَصْرِفنا بالزيادة في أعطياتنا ، والفرائض لِعيالاتنا، يَزْ دَذْبذلك الشريفُ تأميلا ، و تَكُن لهم أبا وَصولا ، و إِن تكن مع ما نَمُت " به من وسائلك ، وَنُدْلِي به من أسبابك كَالَحَدِل " ، لاَ يُحَلّ ولا يُرْ تَحَلُ ، نر جِع بأنوف مصلومة " ، وجدودعاثرة ، فَعِنا " وأهالينا بسَجْل " مُتْرَع من سِجالك المترعة »

#### ١١٧ – خطبة زيد ن جبلة

وقام زيد بن جبلة فقال :

« يا أمير المؤمنين ، سَوِّد الشريفَ ، وأكرم الحسيب ، وازرع عندنا من أياديك ما تَسُدُّ به الخَصَاصة ، وتطرد به الفاقة ، فإنا بقُفُ (٧) من الأرض يابس

<sup>[</sup>١] وفي البيان والتبيين: ابن وكيم . [٢] نتوسل به . [٣] في البيان والتبيين ﴿ كَالْجُدُ ﴾ وفي نهاية الأرب ﴿ كَالْجُدُ ﴾ ولا معني لهما هنا ، وأرى أن صسوابه ﴿ كَالْحُدُ ﴾ بحاء مفتوحة ودال مكسورة ، وصف من الحدل بفتحتين وهو الذي أشرف أحد عاتقيه على الآخر ، أو المائل العبق من خقة أو وجبع لايملك أن يقيمه ، وارتحل البعير ورحله: حط عليه الرحل ، وإذا كان البعير حدلا فهو لايرتحل لعدم توازن المدلين عليه ، وكذا لايحل من مبركه ايرتحل فهو إذن لا يستحدم ولا ينتفى به ، فالمعني أنك إن لم تعطما تكن كالبعير الحدل الديم الجدوى • [٤] المقطوعة من أصلها . [٥] الميح : الإعطاء . [٦] الدلو العظيمة مملوءة (مذكر) ومترع : مملوء . [٧] ما ارتقع من الأرض كالقفة .

الأكناف ، مُقْشَمِر اللَّرْوَة ، لاَ مُتَّجَرَ ولا زَرْعَ ، وإنا من العرب اليوم إذ أتبناك بمرأى ومسمع » .

#### ١١٨ - خطبة الأحنف س قيس

فقام الأحنف فقال:

« يا أمير المؤمنين إن مفاتيح الحير بيد الله ، والحرصُ قائدُ الحِرْمان ، فاتق الله فيما لا مُيفْنِي عنك يوم القيامة قيلا ولا قالا ، واجعل بينك و بين رعيتك من العدل والإنصاف شيئاً يكفيك و فادة الوفود ، واستماحة المُمْتَاح (1) ، فإن كل امرئ يجمع في وعائه إلا الأقل ممن عسى أن تقتحمه الأعين فلا يُوفَدُ إليك » امرئ يجمع في وعائه إلا الأقل ممن عسى أن تقتحمه الأعين فلا يُوفَدُ إليك »

#### ١١٩ \_ خطبة الأحنف ن قيس

بین ی*دی عمر بن* الخطاب

قدم الأحنف بن قيس التميمي على عمر بن الخطاب رضى الله عنه في أهل البصرة وأهل الكوفة ، فتكلموا عنده في أنفسهم ، وما ينوب كل واحد منهم ، وتكلم الأحنف فقال :

« يا أمير المؤمنين : إن مفاتيح الخير بيدى الله ، وقد أتتك وفود أهل العراق و إن إخواننا من أهل الكوفة والشام ومصر نزلوا منازل الأمم الخالية ، والملوك الجبابرة ، ومنازل كسرى وقيصر و بنى الأصفر ، فهم من المياه العذبة ، والجنان المخصبة في مثل حوكاء السكل (٢) وحَدَقة البعير ، تأتيهم ثماره غَضَة قبل أن

<sup>[</sup>۱] استهامه: سأله النطاء والامتياح الإعطاء . [۲] الحولاء: ملدة خضراء مملوءة ماء تخرج مع الولد فيها أغراس وخطوط حمر وخضر ونزلوا في مثل حولاء النافة . يريدون الحصب وكثرة الماء والحصوة ، والسلى جلدة فيها الولد ( من الناس والمواشى ) .

قال عمر: هذا والله السيد، هذا والله السيد. قال الأحنف: في ازات أسمعها بعدها (العقد العربد ١:١١٦، وسرح العيول ٦٨)

# خطب رجال من الفاتحين بين يدى يزدجرد ملك الفرس

وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص وهو على فتح العراق يأمره أن يبعث إلى يَزْ دَجِرِ دَ مَلْكَ الفَرس رجالا من أهل المنظرة (١) والرأى والجلد يدعونه، فاختارهم وأنفذهم إليه بالمدائن، فلما دخلوا عليه أمر التَّرُ 'جَانَ بينه و بينهم فقال: سلهم ماجا، بكم وما دعاكم إلى غزونا والوَلوع ببلادنا، أمن أجل أنا أجمعناكم (١٠) وتشاغلنا عنكم اجترأتم علينا الم

<sup>[</sup>۱] سبعة: نشاشة لايجمت ثراها ولا يدبت مرعاها، والسبعة بفتح الباء وسكونها أرض دات نز وملح. [۲] ملح مر . [۳] استعذب: استقى عذباً. [۲] التربيق: إدامة النظر. [۶] رفعت من

<sup>[1]</sup> منح من • [7] استعدب أأسبقي عديا. [2] التربيق : إدامه النظر • [6] رفعت من خسيسته ملت به فعلا فيه رفعه. [7] الركس: قلب أو ل الشيء على آخره ، وارتكس التكس ووقع.

<sup>[</sup>٧] صفره: صبعه بصفرة ، أي شدانا بالدره الأبيض ديناراً أصفر وتجعل فشتنا ذهباً .

<sup>[</sup>٨] مكيال . [٩] المنظر . [١٠] من أجم الماءإذا تركه يجتمع ، أي أرحناكم والصرفنا عنكم .

٨ \_ جهرة خطب العرب

فقال لهم النعمان بن مُقَرَّن : إن شئتم أجبت عنكم ، ومن شاء آثرته ، فقالوا : بل تكلم ، فتكلم النعمان فقال :

#### ١٢٠ \_ خطبة النعمان بن مقرن

« إن الله رَحِمَنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير، ويأمرنا به ، ويعرُّفنا الشر، وينهانا عنهُ، ووعدنا على إجابتهِ خيرَ الدنيا والآخرة، فلم يَدْعُ إلى ذلك قبيلةً إلا صاروا فرقتين : فرقة تُقارِبه ، وفرقة تُبَاعِدُهُ ، ولا يدخل معهُ في دينه إلا الخواصُّ، فكت بذلك ما شاء الله أن يمكث، ثم أمر أن يَعْبذ إلى من خالفه من العرب. وبدأ بهم وفعل ، فدخلوا معهُجيما على وجهين : مُكْرَه عليه فاغتبط، وطائع أتاه فازداد ، فمرفنا جميمًا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه ، من العداوة والضيق ،ثم أمرنا أن نبدأ بمن يَليِناً من الأمم ، فَنَدْ عُوَهُمْ إلى الإنصاف ، فنحن ندعوكم إلى ديننا ، وهو دين حَسَّنَ الحَسَنَ ، وَقَبُّحَ الْقَبِيحَ كُلُّهُ ، فإن أبيتم فأمرُه من الشر ، هو أهون من آخر شَرِّ منه ، الجزاء (١) ، فإن أبيتم فالمناجزة ، فإن أجبتم إلى ديننا خَلَّفنا فيكم كـتاب الله ، وأقمناكم عليه ، على أن تحكموا بأحكامه ، ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم ، وإن انقيتمونا بالجزاء قبلنا ومنعناكم ، و إلاَّ قاتلناكم » .

작업

فقال يزدجرد: إنى لا أعلم فى الأرض أمة كأنت أشقى ولا أقل عدداً ، ولا أسوأ ذات َ يَيْن منكم ، قد نوكِّل بكم قُرى الضواحى فيكفونناكم ، لا تغزوكم فارس، ولا تطمعون أن تقوموا لهم ، فإن كأن غه ورلحقكم ، فلا يغرَّنكم منا، وإن

<sup>[</sup>١] جمع جزية .

كَانَ الجهد دعاكم، فرصنا لكم قوتاً إلى خِصْبكم، وأكرمنا وجوهكم، وكسوناكم، ولكن الجهد دعاكم ملكا يرفُق بكم، فقام المغيرة بن زرارة فقال:

#### ١٢١ - خطبة المغيرة من زرارة

أيها الملك : إن هؤلاء رءوسُ العرب و وجوههم ، وهم أشراف يستحيون من الأشراف ، وإنما يكرم الأشراف الأشراف ، ويعظّم حقوق الأشراف الأُشرافُ ، ويفخم الأشراف الأشراف ، وليسكل ما أرْسِلُوا به جمعوه لك ، ولا كل ما تكامتَ به أجابوك عليهِ ، وقد أحسنوا ولا يُحشُّنُ بمثلهم إلا ذلك ، فجاو بني لأكون الذي أبلّغك ، ويشهدون على ذلك ، إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالمًا ، فأما ما ذكرت من سوء الحال ، فما كان أسوأ حالا منا ، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع ، كنا نأكل الخنافس ، والجِعلان (١) والعقاربَ والحَيَّاتِ فنرى ذلك طعامنا ، وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض ، ولا نابس إلا ما غزلنا من أو بار الإبل ، وأشمار الغنم ، ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ، وَ يُغيِرَ بعضنا على بعض ، و إن كأن أحدنًا ليَدْفن ابنتهُ وهي حيةٌ كراهيةً أن تأكل من طعامنا ، فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك ، فبعث الله إلينا رجلا معروفًا نَعْرُف نسبه ؛ ونعرف وجههُ ومولده ، فأرضُهُ خير أرضنا ، وحَسَبُهُ خير أحسابنا ، و بيتهُ أعظم بيوتنا ، وقبيلتهُ خير قبيلتنا ، وهو بنفسه كان خيرنا في الحالُ التي كَانَ فيها ، أُصدقَنَا وأحلمنا فدعانا إلى أمر ، فلم يجب أُحَدُ أُوَّلَ من يِرْبِكَانَ له ، وَكَانَ الخَلَيْفَةُ مَنَ بَعْدُه ، فقال وقلنا، وصدَّق وَكَذَبنا ، وزاد ونقصنا

<sup>[</sup>١] مجمع حمل بضم ففتح ، وهو الحرباء .

فلم يقل شيئًا إلا كَان ، فقذف الله في قلو بنا التصديق له واتباَعَهُ ، فصاًر فيما بيننا و بين رب المالمين ، في قال لنا فهو قول الله ، وما أمرنا فهو أمر الله ، فقال لنا إن ربكي يقول: إنى أنا الله وحدى لاشريك لى ، كنتُ إذ لم يكن شيء ، وكل شيء هالك إلا وجهي ، وأنا خلقت كل شيء ، و إلىَّ يصيركل شيء . و إن رحمتي أدركتكم، فبعثت إليكم هذا الرجل، لأدُلكم على السبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من عذابي ، ولأحِلْكِم دارى دارَ السلام ، فنشهد عليهِ أنه جاء بالحق من عند الحق ، وقال: من تابِعُكُم على هذا، فله مالكم وعليهِ ماعليكم، ومن أبى فاعرضوا عليهِ الجُّزْيَّةُ ۗ ثم امنعوه مما تمنعون منهُ أنفسكم ، ومن أبى فقاتلوه ، فأنا الحَـكَم بينكم ، فمن قُتِلَ مَنكُم أَدخاته جنتى ، ومن بقى منكم أعقبتهُ النصر على من ناوأه ، فأختر إن شئت الجزية عن يَد وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أوتسلم فتنجى نفسك» فقال يزدجرد: أنستقبلني عثل هذا ؟ لولا أن الرسل لا تُقتل اقتلتكم ، لاشيء لَكِم عندى ، ثم قال : ائتونى بو قر (١) من تراب ، فقال احملوه على أشرف هؤلاء، ثم سوقوه حتى يخرج من باب المدائن .

( ناربخ الطبرى ٤ : ٩٢ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ٣٢٣ )

۱۲۲ مقال ربعی بن عامر عند رستم قائد جیش الفرس وأرسل رستم قائد جیش الفرس وأرسل رستم قائد جیش الفرس ، إلى سعد بن أبی وقاص ، أن ابعث إلینا رجلاً نکلمه و یکلمنا ، فبعث إلیه ربعی بن عامر ، فلما انتهی إلیه قال له التر مجران (واسمه عبود من أهل الحیرة) ما جاء بکم ؟ قال :

« الله ابتعثنا ، والله جاء بنا ، لنُخرج من شاء من عبادة العباد ، إلى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سَعتها ، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام ، فأرسلنا

<sup>[</sup>١] الوقر : الحل الثقيل أو أعم .

بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه ، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ، ورجعنا عنه وتركناه وأرضَه يليها دوننا ، ومن أبى قاتلناه أبداً ، حتى نُفْضِي إلى موعود الله ، قال وما موعود الله ؟ قال : الجنة كمن مات على قتال من أبى ، والظفر لمن بق » . (تاريح الطبى ؛ : ١٠٦ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ٢٢٧)

#### ١٢٣ - خطبة المغيرة بن شعبة في حضرة رستم

و بعثِ إليه أيضاً المغيرة بن شعبة ، فتكلم بحضرته ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: « إنَّ الله خالق كل شيء ورازقه ، فمن صنع شيئًا فإنما هو يصنعه والذي له ، وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظهو رعلى الأعداء، والتمكن في البلاد، وَعِظْم السلطان في الدنيا، فنحن نعرفه، ولسنا ننكره، فالله صنعه بكم، ووضعه فيكم، وهو له دونكم، وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال، وضيق المعيشة، واختلاف القلوب، فنحن نعرفه.ولسنا ننكره، والله ابتلانا بذلك، وصيرنا إليهِ ، والدنيا دُوَل ، ولم يزل أهل شدائًدها يتوقعون الرَّخاء ، حتى يصير وا إليه ، ولم يزلأهل رخائها يتوقعون الشدائد، حتى تنزل بهم، ويصيروا إليها، ولوكنتم فيها آتاكم الله ذوى شكر، كأن شكركم يَقْصُرُ عما أوتيتم، وأسلَمَكم ضعف الشكر إلى تغير الحال ، ولوكنا فيما ابتلينا به أهلكفر ، كأن عظيم ما تتابع عليناً ، مستجلِبًا من الله رحمة "يُرَفُّه بها عنَّا ، ولكن الشأن غير ما تذهبون إليه ، أوكنتم تعرفونناً به ، إن الله تبارك وتعالى بعث فينا رسولاً. ثم ذكر مثل الكلام الأول». ( تاريح الطبرى ؛ : ١٠٩ ، والكاملُ لابن الأثير ٢ : ٢٢٨ )

۱۲۶ — خطبة خالد بن الوليد فى وقعة اليرموك وافى خالد بن الوليد جيوش المسلمين ، وقد اجتمعوا بالير مُوك لحرب الرُّوم .

وأراد قو ادها الخروج إلى الرُوم متساندين ، (1) فخطبهم خالد ، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه :

« إن هذا يوم من أيام الله ، لا ينبغى فيه الفخر ولا البغى، أخْلِصُوا جهادكم، وأريدوا الله بعملكم ، فإن هذا يوم له ما بعده ، ولا تقاتلوا قوماً على نظام وتعبية ، على تساند وانتشار ، فإن ذلك لا يحل ولا ينبغى ، وإن من ورائكم من لو يعلم علمكم ، حال بينكم و بين هذا ، فاعملوا فيما لم تؤمروا به ، بالذى تَرَوْن أنه الرأى من واليكم ومحبّتُه » .

قالوا فهات ، في الرأى ؟ قال : « إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أننا سنتياسر (۲) ، ولو علم بالذي كان و يكون لما جمع ، إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد غَشِيهم ، وأنفع للمشركين من أمدادهم ، ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم ، فالله الله أنه فقد أفر د كل رجل منكم ببلد من البلدان لا ينتقصه منه أن دَانَ لِأَحَدِ مِن أمراء الجنود ، ولا يَزيده عليه أن دانوا له ، إن تأمير بعضكم لا يَنْقصكم عند الله ، ولا عند خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هَامُوا فإن هؤلاء قد تهيئوا ، وهذا يوم له ما بعده ، إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل مؤلاء قد تهيئوا ، وهذا يوم له ما بعده ، إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل بعضنا اليوم ، وإن هزمونا لم نُفلح بعدها ، فهلموا فلنتماور (٣) الإمارة ، فليكن عليها بعضنا اليوم ، والآخر غداً ، والآخر بعد غد ، حتى يتأمر كلكم ، ودعوني أتأمّر اليوم » فأمّر وه وه يرون أنها كَدَرَجاتهم ، فكان فيها النصر المبين للمسلمين . اليوم » فأمّر وه وه يرون أنها كَدَرَجاتهم ، فكان فيها النصر المبين المسلمين .

<sup>[</sup>١] أي تحت رايات شتى لاتجنعهم راية أمير واحد . [٢] التياسر : التساهل .

<sup>[</sup>٣] نتعاقب عليها .

#### ١٢٥ – خطبة عتبة بن غزوان بعد فتح الأُبُلَّة (١)

حمد الله ، وأثنى عليهِ ، وصلى على النبي صلى الله عليهِ وسلم ، ثم قال : « أما بعد : فإن الدنيا قد تولت حَذَّاء (٢) مُدْبرةً ، وقد آذنت أهلها بصَرْم (٣)، و إنما بق منها صُبَابة " (١) كَصُبَابة الإِناء يَصْطَبْهَا صَاحِبُهَا ، ألا و إنكم مفارقوها لانحَالَةً ، ففارقوها بأحسَنِ ما يحضركم ، ألاو إن من العجب أنى سمعت رسول الله صلى الله عليهِ وسلم يقول: إن الحجر الضخم مُيْلْقَى في النار من شفيرها (٥٠)، َفَيَهُوْ ِى فيها سبعين خريفاً <sup>(١)</sup> ، ولجهنم سبعة أبواب مابين البابين منها مَسِيرةُ خَمِيمائَةِ سَنَةٍ ، ولتأتينَ عليها ساعةٌ وهي كَظيظ <sup>(٧)</sup> بالزحام ، ولقد كنت مع رسول الله صلى الله علبهِ وسلم سابع سابعة ، مالنا طَعَامٌ إلاوَرَقُ الْبَشَام (^ ، حتى قَرحَتْ أَشداقنا ، فوجدت أنا وســـعد بن مالك تمرة ، فشققتها ببني و بينهُ نصفين، والتقطت بُرْدَةً فشققتها بيني وبينه ، فَأَتَزَرْت بنصفها ،وأَتَزَرَ بنصفها ، وما منا أحد اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار ، وإنه لم يكن نبوَّة قط إلا تناسختها (٢) جَـبَريةُ ، وأنا أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً ، وفي أعين الناس صغيراً ، وستجربون الأمراء من بعدى ، فتعرفون وتنكرون » . ( العقد الفريد ٢ : ١٥٦ ، والبيان والبيين ٢ : ٢٧ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ١٨٨ )

<sup>[</sup>۱] موضع قرب البصرة . [۲] السريعة الماصية التي لايتعلق بها شيء . [۳] آدنت : أعلمت ، والصرم : القطع . [٤] الصباية : بقية الماء و الإناء . [٥] الشفير : حرف كلّ شيء . [٦] سسمة : والمراد أنها بعيدة الأقطار شاسمة الأرجاء . [٧] من كتاء الطمام ملاً م حتى لا يطيق النفس ، ورجل كظ وكظيط ومكاوظ تبهظه الأمور حتى يعجز عنها . [٨] البشام : شحر عطر الرائحة يستاك به . [٩] في الحديث « لم تكن نبو ق إلا تباسخت » أى تحر لت من حال إلى حال ، يعني أمن الأمة وتباير أحوالها ، والجبرية الجبروت .

۱۲٦ — خطبة سعيد بن العاص حين قدم الكوفة واليا عليها عزل عثمان رضى الله عنه الوايد بن عقبة بن أبى مُعيَط من إمارة الكوفة ، وكأن قد اتهم بشرب الحمر وولى مكانه سعيد بن العاص سنة ٣٠ ه ، فلما قدم الكوفة صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليهِ ، ثم قال :

«والله لقد بُمِيْت إليكم و إلى لكاره ، ولكنى لم أجد بدًا إذ أُمِرْت أَنِ اَتْمَرْ ، وَلَكُنَى لَمْ أَجَد بدًا إذ أُمِرْت أَنِ اَتْمَرْ ، وَالله لَأَضْرِ بَنَّ وَجَهَها حَتَى أَقْمَها أَلا إِنَ الفَتنَة قد أَطلَمت خُطُمها (') وعينيها ، ووالله لَأَضْرِ بَنَّ وَجَهَها حَتَى أَقْمَها أَو تُعْيِينِي (') ، و إنى لرائد ('') نفسى اليوم » ثم نزل . ( تاريخ الطبرى • : ٢٢ ) أو تُعْيِينِي ( الحَيْقَ اللهُ اللهُ

حضرت الخنساء حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال، فقالت لهم :

« يا بَنِيَّ ، أنتم أسلمتم طائمين ، وهاجرتم مختارين ، و والله الذي لا إله غيره ،
إنكم لبنو رجل واحد ، كما أنكم بنو امرأة واحدة ، ماخُنْتُ أباكم ، ولا فَضَحت
خالكم ، ولا هَجَنت (1) حَسَبكم ، ولا غَبَّرت (0) نسبكم ، وقد تعلمون ما أَعَدَّ الله المسلمين من الثواب العظيم في حرب الكافرين ، وأعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية ، يقول الله عزَّ وجل : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصا بِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا الله لَهَ عَنَّ مَعْلُونَ » فإذا أصبحتم غداً ، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين ، ولله على أعدائه مستنصرين » .

فلما أُصَاء لهم الصبح باكروا مراكزهم ، فتقدُّموا واحداً بعد واخد ،

<sup>[</sup>١] الحطم . جمَّع خطام ، وهو ما وضع في أنف البعير ليقتاد به ، والمراد ظهورها ونشوبها .

<sup>[</sup>٢] أى تعجزنى . [٣] الرود: الطلب . [٤] النهجين : التقبيح . [٥] غره : لطخه بالنبار ، أى دنست .

يُنْشِدُون الأَراجيز، فقاتلوا حتى اسْتُشْهِدُوا جميعا، فالها بلغها الخبر قالن: « الحمد لله الذى شرَّفنى بقتلهم، وأرجو من ربى أن يجمعنى بهم فى مستقرَّ رحمته». فكان عمر رضى الله عنه يعطيها أرزاق أولادها الأربعة لكل واحد منهم مائة دره، حتى قبض وماتت الخنساء. (خزانة الأدب ١: ٣٩٥)

#### ١٢٨ - خطبة عبد الله بن الزبير حين قدم بفتح إفريقية (١)

قدم عبد الله بن الزبير على عثمان بن عفان بفتح إفريقية ، فأخبره مشافهة ، وقص عليه كيف كأنت الوقعة ، فأعجب عثمان ما سمع منه ، فقال له : أتقوم بمنل هذا الكلام على الناس ؟ فقال يا أمير المؤمنين : إنى أهيب لك منى لهم ، فقام عثمان في الناس خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس : إن الله قد فتح عليكم إفريقية ، وهذا عبد الله بن الزبير يخبركم خبرها إن شاء الله ، وكأن فتح عليكم إفريقية ، وهذا عبد الله بن الزبير يخبركم خبرها إن شاء الله ، وكأن عبد الله بن الزبير إلى جانب المنبر ، فقام خطيباً \_ وكأن أول من خطب إلى جانب المنبر \_ فقال :

«الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا ، وجعلنا متحابين بعد البغضة ، الذي لا تُجُعْدَد نَهِ الذي الله المحدكما تَمِد نفسه ، وكما هو أهله ، انتخب محداً صلى الله عليه وسلم ، فاختاره بعلمه ، وأ تَمنَه على وحيه ، واختار له من الناس أعواناً ، قذف فى قلوبهم تصديقه وعبته ، فآمنوا به وَعَزَّرُوه (٢) وَوَقَرُوه ، وجاهدوا فى الله حق جهاده ، فاستشهد (٢) الله منهم من استشهد على المنهاج الواضح ، والبيع الرابح ، و بنى منهم من بنى ، لا تأخذه فى الله لومة لائم .

<sup>[</sup>١] فتحها عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة ٢٦ هـ، وأمده عنمان بجيش يرأسه عبدالله بن الزبير .

<sup>[</sup>٧] التعزير : التفحيم والتعظيم والإعانة ، وهو أيصاً صرب دون الحد أو هو أشد الصرب ضد .

<sup>[</sup>٣] استشهد ( مبنياً للمجهول ) قتل في سبيل الله .

أيها الناس: رحمكم الله إنها خرجنا للوجه الذي علمتم ، فكنَّا مع وال حافظ، حفظ وصية أمير النؤمنين ، كأن يسير بنا الْأَبْرَدَين (') ، وَيَخْفِضُ (') بنا في الظهائر، ويتبخذ الليل جَمَلاً ، يُعجِّل الرحلة من المنزل الجَدْب، ويطيل اللَّبث في الانبرل الخيصب، فلم نزل على أحسن حالة نَعْرِفها من ربنا، حتى انتهينا إلى إفريقية، فنزلنا منها حيث يسمعون صهيل الخيل ، وَرُغاء الإبل، وقعقعة السلاح ، فأقمنا أيامًا ، نُجم أكراعنا(٢) ، و نصلح سلاحنا ، ثم دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيه ، فأبعدوا منه ، فسألناهم الجزية عن صَـغارِ أو الصلح ، فكانت هـذه أبعد، فأقمنا عليهم ثلاث عشرة ليلة آنتًأنَّاهم، وتختلف رسلنا إليهـم، فلما يئس منهم قام خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليـه ، وذكر فضل الجهاد ، وما لصاحبه إذا صَبَرَ واحتسب، ثم نهضناً إلى عدونا، وقاتلناهم أشــد القتال، يومَناً ذلك، وصَبَرَ فيه الفريقان، فكانت بيننا وبينهم قتلي كثيرة، واستشهد الله فيهم رجالًا من المسلمين ، فبتنا وبانوا ، وللمسلمين دَوِيٌّ بالقرآن كدويّ النحل، وبات المشركون في خورهم وملاعبهم، فلما أصبحناً أخذنا مصافَّنا التي كنَّا عليهاً بالأمس، فزحف بعضناً على بعض، فأفرغ الله علينا صبره، وأنزل عليناً نصره، ففتحناها من آخر النهار، فأصبنا غنائم كثيرة، وفيئاً واسعاً، بلغ فيــه الخس خمسمائة ألف، فَصَفَق (٤) عليها مروان بن الحكم، فتركت المسلمون قد قرَّت أعينهم ، وأغناهم النَّفَل ، وأنا رسولهم إلى أمير المؤمنين ، أبشره و إياكم بمَا فتح الله

<sup>[</sup>۱] الأبردان: النداة والعشى . [۲] خفض بالمكان: أقام ، والظهائر جمع ظهيرة . [۲] الكراع: جماعة الحيل ، وأجم الفرس: ترك ركوبه . [٤] صدفتى الباب يصدفقه وأصفقه أغلقه أي أغلق عامها بأب الحزائن .

من البلاد ، وأذل من الشرك ، فا محمدوا الله عباد الله على آلائه ، وما أحل بأعدائه ، من بأسه الذي لاَ يُرَدُّ عن القوم المجرمين » .

ثم سكت فنهض إليه أبوه الزيير، فقبل بين عينيه وقال: « ذُرِّيَّةٌ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيع عَلِيم » يا بنَيَّ ما زلت تنطق بلسان أبى بكر حتى صَمَت . (العقد العربد ٢: ١٤٩)

#### ١٢٩ - خطبة السيدة عائشة في الانتصار لابيها

يروى أنه بلغ عائشة رضى الله عنها أن أقواماً يتناولون أبا بكر رضى الله عنه فأرسلت إلى أَزْفَلَةٍ (') من الناس، فلما حضروا أَسْدَلَت ('' أستارها، وَعَلَمَتُ وسادها، ثم قالت :

«أبي وما أبيه ، أبي والله لا تَمْطُوه (") الايدى ، ذاك طَوْد مُنيف () ، وسبق إذ وَرْع () مديد ، هيهات كذبت الظنون ، أنجح (ا) إذ أكديتم () ، وسبق إذ وَ نَيْتُم ، سَبْقَ الجواد إذا استولى على الأمد (م) ، فتى قريش ناشئا ، وكهفها (ا) كهلا ، يفك عانيها ، و يَريش (() مُمْلِقِها ، و يَرَأب (() شَعْبَها ، و يَلِمُ شَعَهَا ، كهلا ، يفك عانيها ، و يَريش استشرى (ا) في دين الله ، فيا برحت شكيمته (اله عن حليته (۱) قلوبها ، ثم استشرى (اله في دين الله ، فيا برحت شكيمته (اله في ذات الله عز وجل ، حتى اتخذ بفياً به مسجداً ، يحيى فيه ما أمات المبطلون ،

<sup>[</sup>١] جاعة . [٢] سدله يسدله : كنصر وصرت وأسدله أرخاه . [٣] تتناوله .

<sup>[</sup>٤] الطود: الجل ، والمديم: المشرف . [٥] فرع كل شيء أعلاه ، ومن القوم شريفهم .

<sup>[</sup>٦] أنحج: صار ذا نجبح. [٧] الكدية: بضم فسكون الأرض الغليظة ، والصفاة العطيمة الشديدة وحفر فأكدى إدا صاداتها فلا يمكنه الحفر ( وسأله فأكدى وجده مثانها ) ، وونيتم أى فترتم وضعفتم.

<sup>[</sup>٨] العاية والمنتهي . [٩] الكهف: الوزر والملجأ ، والكهل من جاوز الثلاثين أوأربهاً وثلاثين

إلى إحدى وخسين . [١٠] راش السهم يريشه ألرق عليه الريش كريشه ، والمراد يعينه ويساعده .

<sup>[</sup>١١] يصلح والشعب الصدع . [١٢] على الشيء : استعلاء . [١٣] غضب ولج .

<sup>[ً</sup> ١٤] الشكيمة الأنفة وق اللجام الحديدة المعترضة في فم الفرس. وهو شديد الشكيمة أنف أبي لاينقاد .

وكَأَن رحمه الله غزير الدَّمعة ، وَقيدْ (١) الجوانح ، شَجِئَّ النَّشِيجِ (١) ، فَانْقَضَّت إليه نسوان مكة وَوِلدانِهَا ، يسخرون منه ويستهزئون به « اللهُ يَسْتَهُوْرَئُ بهمْ ، وَ يَمُدُّهُمْ فِي طَغْيًا نِهِمْ يَعْمَهُونَ » (٢) فأ كبرت ذلك رجالاًت من قريش ، فحنت قسِيُّهَا ، وَفُوَّقَت ('' سهامها ، وامتثلوه (' غرضًا ، فما قُلُوا له صَفَاة (' )، ولا قصفوا له قناة ، ومرَّ على سِيسائه (٧) ، حتى إذا ضرب الدين بجرانه(٨) ، ورست أوتاده ، ودخل الناس فيه أفواجاً ، ومن كل فرقة أرسالاً (١) وأشتاناً ، اختار الله لنبيه ما عنده ، فلما قَبَضَ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ضرب الشيطان رُوَاقه (١٠٠، وَمَدَّ طُنْبُه (١١) ، وَنَصَبَ حبائله ، وأجلب (١٢) بخيله و رجله ، واضطرب حبل الإسلام ، وَمَرِ ج (١٣) عهده ، وماج أهله ، وَ بُغيي الغوائلُ ، فظنت رجال أن قد أَكْتُبِتُ (١٤) أَطْمَاعُهُم، ولات حين الذي يرجون ، وأنَّى والصَّديُّنُ بين أظهرهم ، فقام حاسرًا مشمرًا ، فجمع حاشيتَيْه (١٠) ، ورفع قُطريه (١٦) ، فرد رَسَن (١٧) الإسلام على غَرُّبه (١٨) ، ولم مُ شَعَثَهُ بطبه ، وانتاش (١٩) الدين فنعشهُ ، فلما

. [١٩] انتشل ونعشه الله كأنعشه ، ونعشه : رفعه .

<sup>[</sup>۱] الوقيد: الصريم والشديد المرض المشرف . [۲] الشعبى: الحزين ، والشيح: صوت البكاء يشج الباكي ينشح كجلس عص بالبكاء في حاقه من عير انتجاب . [۳] العمه بفتحتين الردد في الضلال . [٤] فو ق السهم : جعل له فوقا ، وهو موضع الوتر من السهم . [٥] امتثلوه: مثلوه . [٦] الحجر الصلد: الضعم . [٧] شد نه . حمله على سيساء الحق أى على حده ، والسيساء: عظم الطهر ، والعرب تصر به مثلا لشد ة الأمر . [٨] جران البعير: مقدم عقه من مذبحه إلى منحره . [٩] جمع رسل بفتحتين ، وهو القطيم من كل شيء . [١٠] نسطاطه . [١١] حبل طويل يشد به سرادق البيت أو الوتد . [٢١] أجلت : صاح ، والحيل : الحيالة ، ومنه ياخيل الله اركبي ، والرحل: الم جمع راحل كالصعب والرك ، أي صاح بالركاب والمشاة و ترى ورجك بكسر الجيم وضمها، والرحل: الم جمع راحل كالصعب والرك ، أي صاح بالركاب والمشاة و ترى ورجك بكسر الجيم وضمها، [٣] المرح : بفتحتين الفساد والقلق والاختلاط والاضطراب ( وإعما يسكن مع الهرج ) . [٤] أكثب : قرب ، والنهز جمع نهزة بضم الون وهي الفرصة . [١٥] الفرب : حدّ الشيء . [١٤] الخبه وطرده . [٢١] القطر : الناحية . [٢١] الحبل . [١٨] الغرب : حدّ الشيء .

أراح ('' الحَقَ على أهله ، وقرَّ رالر عوس على كواهلها ('' ، وحقن الدماء في الهُبها ('' ، أتتهُ منيتهُ ، فسد مُثلَمته بنظيره في الرحمة ، وشقيقه في السيرة والمعدّلة ، الهُبها ('' ، أتتهُ منيتهُ ، فسد مُثلَمته بنظيره في الرحمة ، وشقيقه في السيرة والمعدّلة ذاك ابن الخطاب ، فعلله دَرَّ أُمّ ('' علت به ، وَدَرَّت عليه ، لقد أوحدت ('' به ، ففنّخ ('' ) الكفرة ، وديَّخها ('') ، وشرد الشرك شَذَرَ مَذَر ('' ) ، وبَهج ('' ) الأرض وبَخمها ('' ) ، فقاءت أُسكُلها ('' ) ولفظت خَباها ، ترأمه ('' ) ويصدف عنها ، وتَعَمد من الله ويأبها ، ثم وزع فيها فيئها ، وودّعها كما صحبها ، فأروني ، ماذا ترتئون ، وأي يوتئ أبي تنقمون ، أيوم إقامته إذ عدل فيكم ، أم يوم ظَمْنه إذ نظر لكم ('' ) أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ، ثم أقبلت على الناس بوجهها ، فقالت أنشدكم الله هل أنكرتم مما قلت شيئاً ، قالوا : اللهم لا » .

( صبح الأعشى ٢:٨:١، والعقد الفريد ٢:٦:١، ونهاية الأرب ٧:٠٠٠) ١٣٠ ـــ رثاؤها لأبيها

لما توفى أبو بكر رضى الله عنه ، وففت عائشة على قبره فقالت : « نضّر (١٠٠ الله وجهك يا أبت ، وشكر لك صالح سعيك ، فلقد كنت للدنيا مُذِلا بإدبارك عنها ، وللآخرة مُعِزَا بإقبالك عليها ، ولمن كأن أجل الحوادث بعد رسول الله صلى عليه وسلم رُزؤك ، وأعظم المصائب بعده فَقَدْك ، إن كتاب

<sup>[</sup>١] أراح على فلان حقه: ردّه عليه . [٢] الكاهل: مقدم أعلى الطهر بما يلي العنق .

<sup>[</sup>٣] جمع إهاب، وهو الجلد، والمراد الأجسام . [٤] الدرُّ : اللبن والنفس والعمل .

<sup>[</sup>٥] أوحدت المرأة : ولدت واحداً ، أي جاءت به منفرداً لانظير له . [٣] أذل وقهر .

<sup>[</sup>۷] داخ البلاد: ودو خها، ودیخها: تهرها واستولی علی أهاها . [۸] تفر توا شدر مذر: ذهبوا ق کل وجه . [۹] شعها: کنایة عن الفتح . [۱۰] قهر أهاها واستدر ما فیها من الکنوز وأموال الملوك . [۱۱] الأکل: ما یؤکل ، أی أخرجت خیراتها . [۱۲] تعطف علیه ویصدف أی بعرض . [۱۲] تتمرض . [۱۲] أی فیما صلحکم فولی علیکم عمر . [۱۵] من النضرة والضارة بفتح النون وهی الحسن .

الله ليّم أن بحسن الصبر فيك حُسنَ الْمُوَضَ منك ، وأنا أستنجز ، وعود الله تعالى بالصبر فيك ، وأستقضيه (1) بالاستغفار لك ، أما لئن قاموا بأمر الدنيا ، لقد قمت بأمر الدين ، لما وَهَى شَعْبه (1) ، وتفاقم صَدْعه (1) ، وَرَجَفَت (1) جوانبه ، فعليك سلام الله توديع عير قالية (10 لحياتك ، ولارارية (1) على القضاء فيك . (زمر الآداب ١ : ٠ : ، ، المعد العرب ٢ : ٧ ، نباية الأرب ه : ١٦٧ ، البان والنبين ٢ : ١٦٠) حطبتها حين أنبئت بقتل عثمان

كانت السيدة عائشة خرجت إلى مكة للحج وعثمان محصور ، ثم خرجت من مكة تريد المدينة ، فلما كانت بِسَرِف أنبئت بمقتل عثمان ، فانصرفت إلى مكة ، فقصدت ألحُجْرَ ، فسترت فيهِ ، واجتمع إليها الناس ، فقالت :

«أيها الناس: إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة ، اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلما بالأمس ، ونقموا عليه استعمال من حدّثت سينة ، وقد استُعمل أمثالُهم قبله ، ومواضع من الحمى (٧) حماها لهم فتابعهم ، ونزع لهم عنها ، فلما لم يجدوا حجة ، ولا عذراً ، بادروا بالعدوان ، فسفكوا الدم الحرام ، واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام ، وأخذوا المال الحرام ، والله لأصبع من عثمان خير من طِباق الأرض أمثالهم ، والله لو أن الذي اعتدوا به عليه ، كان

<sup>[</sup>١] أطلب قصاءه . [٢] وهي ضعف ، والشعب الجمع . [٣] الصدع : الشيّ .

<sup>[3]</sup> اضطربت . [0] مبغضة . [7] عائبة ولائمة . [٧] من المطاعن التي وحهت إلى عثمان رضى الله عنه أنه حمى الحمى عن المسلمين مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعابهم سواء في الماء والكلا ، ولما سئل في دلك قال إنماء لمات ذلك لإبل الصدقة ، وقد أطقته الآن ، وأنا أستغفر الله ، وروى الواقدي أن عثمان كان يحمى الرّبدة والشرف والبقيع ، مكان لايدخل الحمى بعير له ولافرس ولا لبني أمية ، حتى كان آخر الزمان ، مكان يحمى الشرف لإبله ، وكانت ألف بعير ولإبل الحكم بن أبي العاص ، ويحمى الرّبذة لا بل الصدقة ، ويحمى البقيع لحيل المسلمين وخبله وخيل مني أمية ـ شرح ابن أبي المحديد م ١ ص ٢٣٥

ذنبًا لخلَص منه كما يخلُص الذهب من خَبَثهِ ، أو الثوب من دَرَنه ، إذ ماصوه (۱) كما مُكاص الثوب بالماء » . (الكامل لابن الأثير » : ١٠٢)

### فتنة أصحاب الجمل

ولما قدمت السيدة عائشة رضى الله عنها البصرة ، للطلب بدم عثمان ، خرج إليها من أهلها.من أراد أن يكون معها ، واجتمع القوم بالمر بد ، وجعلوا يثو بون ، حتى غَصَّ بالناس ، فتكام طلحة ، فأنصتوا له :

#### ١٣٢ - خطبة طلح\_ة

حمد الله وأثنى عليه ، وذكر عثمان رضى الله عنه وفضله ، والبلد وما أَسْتُحِلَّ منه ، وعظم ما أتى إليه ، ودعا إلى الطلب بدمه وقال :

« إن فى ذلك إعزاز دين الله عز وجل وسلطانه ، وأما الطلب بدم الخليفة المظلوم ، فإنه حَذْ من حدود الله ، وإنكم إن فعلتم أصبتم ، وعاد أمركم إليكم ، وإن تركتم لم يقم لكم سلطان ، ولم يكن لكم نظام » .

وتكلم الزُّبير بمثل ذلك ، ثم تكلمت السيدة عائشة وكانت جَهُور بة الصوت خطبة السيدة عائشة بالمريد

حمدت الله عز وجل ، وأثنت عليه وقالت :

« كَانَ الناس يَتَجِنَّوْنَ (٢) على عثمان رضى الله عنه ، وَ يَنُر رونَ (٣) على عماله، و يأتوننا بالمدينة ، فيستشيروننا فيما يخبروننا عنهم ، فننظر في ذلك فنجده بريًا ،

<sup>[</sup>۱] الموس: عسل اين والدلك باليد . [۲] تجنى عليه: ادَّ عي ذباً لم يفعله . [۳] زرى عليه: عابه كأزرى لكنه قليل .

تقيًّا وفيًا ، ونجده فَجَرَة غَدَرة كَذَبة ، يحاولون غير ما يُظْهرون ، فلما قَوُوا على المكاثرة كآثروه ، فاقتحموا عليه داره ، واستحلوا الدم الحرام ، والمال الحرام ، والبلد الحرام ، بلا يَرَة (1) ولا عذر ، ألا إن مما ينبغى ، لا ينبغى لكم غيره ، أَخَذَ قَتَلَة عَمَان رضى الله عنه ، و إقامة كتاب الله عزَّ وجل : ( أَلَمَ " تَرَ إِلَى اللّذِينَ أُوتُوا عَمَان رضى الله عن الكرية ، يُنهَمُ ) الآية » . فصيبًا مِنَ الْكَتَابِ يُدْعَونَ إِلَى كَتَابِ الله إِنهُ لِيَحْكُم مَ يَيْنَهُمْ ) الآية » .

#### ۱۳۶ - خطبة عدى بن حاتم يستنفر قومه لنصرة الإمام على"

لما شخص الإمام على كرام الله وجهه من المدينة إلى البصرة وقد علم بمسير طلحة والزبير وعائشة إليها ، قام عدى بن حاتم إليه فقال : يا أمير المؤمنين لو تقدمت إلى قومى أخبرهم بمسيرك، وأستنفرهم ، فإن لك من طبى منل الذى معك، فقال على نعم فافعل ، فتقدم عدى إلى قومه ، فاجتمعت إليه رؤساء طبى ، فقال لهم :

« يا معشر طيئ : إنهم أمسكتم عن حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشّرك ، و نصرتم الله و رسوله فى الإسلام على الرّدة ، وعلى قادم عليه ، وقد ضمَنْت له مثل عدّة من معه منهم ، فِفَقُوا (٢) معه ، وقد كنتم تقاتلون فى الجاهاية على الدنيا ، فقاتلوا فى الإسلام على الآخرة ، فإن أردتم الدنيا فعند الله مغام كثيرة ، وأنا أدعوكم إلى الدنيا والآخرة ، وقد ضمَنْت عنكم الوفاء ، وباهيت بكم الناس ، فأجيبوا قولى ، فإنكم أعز العرب داراً ، لكم فضل معاشكم وخيلكم ، فاجعلوا فضل فأجيبوا قولى ، فإنكم أعز العرب داراً ، لكم فضل معاشكم وخيلكم ، فاجعلوا فضل

<sup>[</sup>١] عدر . [٢] أي ارتحلوا مسرعين .

المعاش لِلْعِيَالِ (1) ، وفضول الخيل للجهاد ، وقد أظلكم على وَالناس معـــهُ من المعاش لِلْعِيَالِ (1) وفضول الخيل للجهاد ، وقد أظلكم على وَالناس معـــهُ من المهاجرين والبدريين (۲) وَالأنصار ، فكونوا أكثرهم عددا ، فإن هذا سبِيلُ للحى فيهِ الغنى والسرور ، وللقتيل فيهِ الحياة والرزق » .

فصاحت طبي تعم نعم ! حتى كأد أن يُصَم من صياحهم . ( الإمامة والسياسة ١ : ١٥ )

## ۱۳۵ - خطبة زفر بن زيد يستنفر قومه لنصرة على أيضاً

وقام إلى على تزفر بن زيد الأسدى \_ وكأن من سادة بنى أسد \_ فقال : يا أمير المؤمنين ، إن طيئاً إخواننا وجيراننا قد أجابوا عَدِيًا ، ولى فى قومى طاعة ، فأذَنْ لى فآتيَهم ، قال : نعم ، فأتاهم فجمعهم ، وقال :

« يا بني أسد : إن عَدِي بن حاتم صَمِن لمَلِي قومَهُ ، فأجابوه ، وقصَوا عنهُ فِمَامَهُ (٢) ، فلم يَمْتُلُ الْهَنِي بِالغِنَى ، وَلا الفقيرُ بالفقر ، وواسى بعضهم بعضا ، حتى كأنهم المهاجرون في الهجرة ، والأنصار في الأثرة (١) ، وهم جيرانكم في الديار ، وخُلَطاؤكم (٥) في الأموال ، فأنشُدكم الله لا يقولُ الناس غدا : نصرت طبي ، وَخَذَلَت بنو أسد ، و إن الجار يُقاس بالجار ، كالنعل بالنعل ، فإن خفتم فتوسمّوا في بلاده ، وانضموا إلى جبلهم ، وهذه دعوة لها تواب من الله في الدنيا والآخرة » . (الإمامة والسياسة ١ : ٢١)

<sup>[</sup>۱] جم عيل (كجيد) وهو من يجب الإنفاق عليه . [۲] أى اذين حضروا وتعة بدر . [۳] المهد والحرمة . [٤] أى يؤثركل منهم أخاه على نفسه وبفضله كا فعل الأنصار بالمهاجرين « وَ يُوْ يُرُونَ عَلَى أَنفُهِم \* وَلَوْ كَانَ بِهِم \* خَصَاصَة \* » [٥] الحاطا. حمع خليط وهو الشربك

٩ \_ جمهرة خطب العرب

#### ١٣٦ - خطبة سعيد بن عبيد الطائي

ولما نزل الإمام على كرم الله وجهة بالرابدة (١) ، أتنه جماعة من طيئ ، فقيل لعلى : « هذه جماعة من طيئ قد أتنك ، منهم من يريد الخروج معك ، ومنهم من يريد التسليم عليك » قال : « جزى الله كُلاً خيراً ، وَفَضَّلَ ٱلله المُجاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً » ثم دخلوا عليه ، فقال على : ما شهدتمونا به ؟ قالوا شهدناك بكل ما تحب ، قال : «جزاكم الله خيراً ، فقد أسلمتم طائمين ، وقاتلتم المرتدين ، و وافيتم بِصَدَقا بَهم المسلمين ، فنهض سعيد بن عبيد الطائى فقال : « با أمير المؤمنين : إن من الناس مَن مُيمبِّر لسانه عما في قلبه ، و إنى والله ما كُلُ ما أجد في قلبي يُعبِّر عنه لسانى ، وسأجهد ( وبالله التوفيق ) أما أنا فسأ نصح لك في السَّر والعَلانية ، وأقاتل عدو ك في كل موطن ، وأرى لك من الحق ما لا أراه لاً حد من أهل زمانك ، افضلك وقرابتك » .

قال: رحمك الله! قد أدَّى لسانك عما يُجِنَّ (٢) ضَميرك، فقتل معه بصفين رحمه الله! ( تاريخ الطبرى ٥ : ١٨٤ )

۱۳۷ – خطبة أبى موسى الأشعرى المتوفى سنة ٥٥ ه وكان عاملَه على الكوفة وكان عاملَه على الكوفة ليستنفر الناس لقتال عائشة ومن معها، فثبطهم وخطبهم، فقال:

<sup>[ [ ]</sup> قربالمدينة ، وكان الامام حين بلمه خبرخروج عائشة وطلعة والزبير ، وأنهم قد توجهوا نحو العراق، ألم حرب المدينسة يبادر وهو يرجو أن يدركهم ويردهم ، فلما انتهى إلى الرّبذة أنّاه أنهم قد أمعنوا فأقام بالرّبذة أياما . [ 7 ] يجن : أي يستر ويخنى .

« أيها الناس : إن أصحاب النبي صلى الله عليهِ وسلم الذين صحبوه في المواطن ، أعلم بالله جلَّوعزُّ و برسوله صلى الله عليهِ وسلم ممن لم يصحبهُ، و إن لكم علينا حقًّا ، فأنا مُؤَدِّيه إليكم ، كأن الرأى ألاَّ تَسْتَخِفُوا بسلطان الله عزَّ وجلَّ ، ولا تجترئوا على الله عزَّ وجل ، وكأن الرأى الثاني أن تأخذوا مَنْ قَدِم عليكم من المدينة فتردوهم إليها ، حتى يجتمعوا ، وهم أعلم بمن تصلُّح له الإمامة منكم ، وَلاَ تَـكَلْفُوا الدخُولَ في هذا ، فأما إذ كأن ما كأن ، فإنها فتنة صَمَّاء ، النائمُ فيها خير من اليقظانِ ، واليقظانُ فيها خير من القاعد ، والقاَعِدُ خير من القَائِم ِ ، وَالْقَائِمُ خير من الراكب، فكونوا جُر ثومة (١) من جراثيم العرب، فأَغْمِدُوا (٢) السيوف، وَأَ نُصِلُوا (٣) الأسنة ، واقطعوا الأوتار ، وَآوُوا المظلوم وَالمُضْطَهَد ، حتى يلتُّم هذا الأمر ، وتنجلي هذه الفتنة » . (تاريخ الطبرى ه : ١٨٧ ، والكمل لابن الأثر ٣ : ١١٣) ١٣٨ - خطبة أخرى له

وخطب أيضاً في هذا الصَّدَد، فقال:

« أيها الناس : أطيعونى تكونوا جرثومة من جراثيم العرب ، يأوى إليكم المظلومُ ، ويأمن فيكم الخائف، إنا أصحابَ محمد صلى الله عليه وسلم أعلمُ بمـا سَمِعْنَا . إن الفتنة إذا أُقبلت شُبِّهت، و إذا أُدبرت بُينت، و إن هذه الفتنة باقرة (٤) كداء البطن، تجرى بها الشَّمال وَالْجَنُوب، وَالصَّبا (٥) والدُّبور، فتسكن أحيانًا، فلا يُدْرَى من أين تؤتى ، تَذَر الحليم كَأَبْنِ أمس ، شِيموا (٦) سيوفكم ، وَقَصِّدوا (٧)

<sup>[</sup>١] جرثومة الشيء: أصله . [٧] غمد السيف يغمده كنصر وصرب وأعمده : جعله في العمد .

<sup>[</sup>٣] أنصل السهم ونصله بالنشديد : جعل فيه نصلا وأزاله عنه ــ ضد ــ . [٤] فتنة باقرة صادعة للا ألفة شاقة للمصا . وق الكامل لابن الأثير : فاقرة بالفاء ، وهي الداهية تكسر فقار الطهر .

<sup>[</sup>٥] الصبا: ربح تهبّ من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار . والدبور : ربح نقابالها .

<sup>[</sup>٦] شام سيفه يشيمه : مُمده واسستله ضد . [٧] التقصيد والقصد : الكسر بأى وجه كان أو

رِماحكم، وأرسلوا سهامكم، واقطعوا أوتاركم، والزموا بيوتكم، خَلُوا قريشاً إِذَا أَبُو اللَّم الخروجَ من دار الهجرة، وفراق أهل العلم بالإمرة، ترتُق (1) فتقها، وتَشَعّب (2) صَدْعها، فإن فعلت فلاً نفسها سَعَت، وإن أبت فعلى أنفسها جنت، سمنها تُهرّيق في أديمها، استنصحوني ولا تستغيثوني، وأطيعوني يَسْلَم لكم دينكم ودنياكم، ويشقى بحرّ هذه الفتنة من جناها».

#### ١٣٩ - خطبة زيد بن صوحان

فقام زيد بن صُوحان، فشال (٣) يده المقطوعة، فقال:

« يا عبد الله (٤) بن قيس ، رُدَّ الفُرات عن أدراجه (٥) ، أردُده من حيث يجيء ، حتى يعود كما بدأ ، فإن قدرت على ذلك ، فستقدر على ماتريد ، فدع عنك ما لسنت مُدْرِكَه ، ثم قرأ : (الم ، أحسب النّاسُ أَنْ يُبْرَ كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لاَيُفْتَنُونَ ، وَلَقَدْ فَتَنَّا اللَّهِ مَنْ قَبْلَهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ الله أَجعين ، وسيد المسلمين ، وَأَنْفِرُ وا (١) إليه أجمعين ، تصيبوا الحق » .

#### ١٤٠ – خطبة القعقاع بن عمرو

فقام القعقاع بن عمرو فقال :

« إنى لكم ناصح ، وعليكم شفيق ، أحب أن تَرْشُدُوا (٧) ، وَلَأَقُولَنَّ لَكم

بالسف ورمح قسمه كفرح وقصيه وأقصاد متكسر . [١] وثق الفتنى : سده . [٢] الشعب : الإصلاح والإفساد والجمع والتفريق ، ضد . [٣] رفع ، قطعت يده يوم جلولاء ، وقيل بالقادسية . في الأصلاح وقتل يوم الجمل (أسد النابة ٢ : ٢٣٤) . [٤] هو اسم أبي موسى .

[ه] جمع درج بفتحتین و هو الطریق . [٦] اذهبوا . وکانت السیدة عائشة قد کتبت إلیــه کتاباً تأمره فیــه بملازمة بیته أو نصرتها ، فنال أمرت أن تقر فی بیتها ، وأمرنا أن نفانل حتی لا تکون فتنة ، فأمر ننا بما أمرت به ، ورکبت ما أمرنا به . [٧] رشد: کنصر وفرح . قولاً هُوَ الحَق ، أما ما قال الأمير فهو الأمر ، لو أن إليه سبيلاً ، وأما ما قال زيد فزيد عدو هذا الأمر ، فلا تستنصحوه ، فإنه لا ينتزع أحد من الفتنة طعن فيها ، وجرى إليها ، والقول الذي هو الحق أنه لابدً من إمارة تنظم الناس ، وتزَع (1) الظالم ، وتُعزِ المظلوم ، وهذا على يلى بما ولى ، وقد أنصف في الدعاء ، و إنما يدعو إلى الإصلاح ، فانفروا وكونوا من هذا الأمر بمرأى ومسمع » .

١٤١ - خطبة سيحان بن صوحان

وقال ستيحان :

« أيها الناس: إنه لابدً لهذا الأمر ، وهؤلاء الناس من وال ، يدفع الظالم ، و يُعزِ المظلوم ، و يجمع الناس، وهذا واليكم يدعوكم لينظر فيما بينه و بين صاحبيه (٢)، وهو المأمون على الأمة ، الفقيه في الدين ، فمن نه كض إليه ، فإنا سائرون معه » .

#### ١٤٢ – خطبة الحسن بن على

وقام الحسن بن على رضى الله عنه ، فقال :

«أيها الناس: أجيبوا دعوة أميكم، وسيروا إلى إخوانكم، فإنه سيوجد لهذا الأمر من يَنْفِر إليه، والله كَأْن يَليّه أُولو النهى أمثلُ في العاجلة، وخير في العاقبة، فأجيبوا دعوتنا، وَأعينُونا على ما ابتلينا به وابتليتم، و إن أمير المؤمنين يقول: قد خرجت مخرجي هذا ظالماً أو مظلوماً، و إنى أذكر الله رجلاً رعى حق الله إلا نَفَرَ، فإن كنت مظلوماً أعانني، و إن كنت ظالماً أخذ مني، والله إن طلحة والزبير لأول من بايعني، وأول من غدر، فهل استأثرت بمال، أو بَدّلت حكا؟ فانْفِرُوا، فمر وا بالمحروف، وانهوا عن المنكر».

( تاریخ الطبری ه : ۱۸۸ ، والسکامل لابن الأثیر ۳ : ۱۱۱ )

<sup>[</sup>١] تردع وتكف . [٢] طلعة والزبير .

#### ١٤٣ – وفادة القعقاع بن عمرو إلى أصحاب الجمل

ولما نزل الإمام على كرم الله وجهه بذى قار ، دَعا الْقَمْقاع بن عمرو ، فأرسله إلى أهل البصرة ، وقال له : إلَّنَ هذين الرجلين \_ طلحة والزبير \_ يا بن الحنظلية ، « وكان القعقاع من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » فادْعُهما إلى الألفة والجماعة ، وعظم عليهما الفُر قة ، وقال له : كيف أنت صانع فيا جاءك منهما ، مما ليس عندك فيه وَصاف (١٠ منى ؟ فقال : نلقاه بالذى أمرت به ، فإذا جاء منهما أمر لبس عندنا منك فيه رأى ، اجتهدنا الرأى ، وكامناه على قدر ما نسمع ونرى أنه ينبغى ، قال : أنت لها .

غرج القعقاع حتى قدم البصرة . فبدأ بعائشة رضى الله عنها ، فسلم عليها ، وقال : أَىْ أُمْهُ : ما أَشْخَصَكُ وما أَفْدَمَكُ هذه البلدة ، قالت : أَى مُبَىّ : إصلاح بين الناس ، قال : فابعثى إلى طلحة والزبير ، حتى تسمعى كلاى وكلامهما ، فبعثت إليهما فجاءا ، فقال : إنى سألت أم المؤمنين ما أَشْخَصَها وأقْدَمَها هذه البلاد ، فقالت : إصلاح بين الناس ، فما تقولان أنتما ، أُمُتابعان أم مُخالفان ، قالا : متابعان ، قال : فأخبراني ، ما وجه هذا الإصلاح ، فوالله لئن عَرَفناه لئن عُرفناه لئن مُن ولئن أنكرناه لا نُصْلح ، قالا : قَتَلة عثمان رضى الله عنه ، فإن هذا إن تُرك كان تَر كا للقرآن ، وإن مُمِل به ، كان إحياة للقرآن ، فقال : قد قتلتم قتلة عثمان من أهل البصرة ، وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم ، قتلتم ستائة إلا رجلا ، فنضب لهم ستة آلاف ، واعتزلوكم ، وخرجوا من بين قتلتم ستائة إلا رجلا ، فنضب لهم ستة آلاف ، واعتزلوكم ، وخرجوا من بين أَفْهُركم ، وطلبتم ذلك الذي أَفْلَتَ \_ يَعْني حُرْقوص بن زُهَيْر \_ فنمه ستة آلاف

وهم على رجل ، فإن تركتموه كنتم تاركين لما تقولون ، فإن قاتلتموهم والذين لمعتزلوكم فأديلُوا (1) عليكم ، فالذى حَذِرتهم وقرِ بتم (1) به هذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهون ، وأنتم أحميتم مُضَرّ وربيعة من هذه البلاد ، فاجْتَمعوا على حربكم وخِذلا نكم نُصْرَةً لهؤلاء ، كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحَدَث العظيم ، والذنب الكبير» .

فقالت أم المؤمنين: فتقول أنت ماذا و قال: أقول ، هذا الأمر دواؤه التسكين، وإذا سكن اختلجوا (") ، فإن أنتم بايه تمونا فعلامة خير ، وتباشيرُ رحمة ، وَدَرَكُ بِثَارِ هذا الرجل، وعافية وسلامة لهذه الأُمة ، وإن أنتم أيبتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافة ، كانت علامة شرّ وذهاب هذا النار، وبعثة الله في هذه الأمة هزاهيزها (أ) ، فآ ثِرُوا العافية تُر وزوها ، وكونوا مفاتيح الحير، كا كنتم تكونون ، ولا تعرّضونا للبلاء ، ولا تعرّضوا له، فيَصْرَعَنا وإياكم، وأيمُ الله إلى لأقول هذا وأدعوكم إليه ، و إلى لخائف ألا يتم حتى يأخذ الله عز وجل حاجته من هذه الأمة ، التي قل متاعها ، ونزل بها ما نزل ، فإن هذا الأمر الذي حدث ليس يُقدّر ، وليسكالأمور ، ولا كقتل الرجل ، ولا القبيلة الرجل ، ولا القبيلة الرجل » .

فقالوا: نعم ، إذن قد أحسنت وأصبت المقالة فارجع ، فإن قدم على ، وهو على مثل رأيك ، صلح هذا الأمر ، فرجع إلى على فأخبره، فأعجبه ذلك ، وأشرف القوم على الصلح (٥٠ . (تاريخ الطبرى ٥ : ١٩١١)

<sup>[</sup>١] أي علبوكم وانتصروا عليكم . [٣] قربه (كسم) قرب،نه (ككرم) .

<sup>[</sup>٣] اضطربوا وتفككوا . [٤] الهزهزة والهزاهز : تحريك البلايا والحروب الناس -

<sup>[</sup> ه ] ولكن السبئيين أحبطوا مساعى الصلح ، إذ خرجوا في الغلس دون أن يشعر بهم أحد فقصد مضرهم مضراً ولكن السبئين أحبطوا مساعى الصلح ، إذ خرجوا في الغلس دون أن يشعر بهم أحد فقصد مضرا المبحرة ، ووضعوا فيهم السلاح ، فثاركل قوم في وجوم أصابهم ، وكلا الغريقين لايملم بكنه تلك المكيدة ، وكان بينهما ماكان .

#### الله على بن أبي طالب حطبة على بن أبي طالب

فلما رجع القعقاع من عند أم المؤمنين وطلحة والزبير ، جع الإمام على الناس، ثم قام على الغرائر، فحمد الله عز وجل ، وأثنى عليه ، وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ، وذكر الجاهلية وَشَقَاها ، والإسلام والسَّمادة ، وإنعام الله على الأمة بالجماعة ، بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم الذي يليه ، ثم حدَث هذا الحَدَث ، الذي جرَّه على هذه الأمة أقوام طلبوا هـ ذه الدنيا ، وسَسَدُوا من أفاءها الله عليه على الفضيلة ، وأرادوا رد الأشياء على أدبارها ، والله على أمرَه ، ومُصيب ما أراد ، ألا إلى راحل عداً فارتحلوا ، ألا ولا يَر تحلن غداً أحدَ أعان على عثمان رضى الله عنه بشيء ، في شيء من أمو رائناس ، وَلَيْمُنِ السفها عنى أنفسَهم » . (ناريخ الطبرى ه : ١٩٤)

معل الجمل (توفیت سنة ٥٥ هـ)
وخطبت السیدة عائشة رضی الله عنها أهل البصرة یوم الجمل فقالت:
« أیها الناس: صه صه، إن لی علیكم حق الأُمُومة، وَحُرْمة المَوْعِظة،
لاَ يَتَهمنى إلاَّ من عَصَى رَبه، مات رسول الله صلی الله علیه وسلم بین سَحْرِی ()
وَنَحْرِی، فأنا إحدی نسائه فی الجنة، له ادَّخر نی رَبی، وخلصنی من كل بضاعة،
وبی مَیزَ منافقكم من مؤمنكم، وبی أرخص الله لكم فی صَمِیدِ الأَبْوَاءِ (۲)، ثم أبی

<sup>[</sup>۱] السحر : الرئة . [۲] الصعيد : التراب أو وجه الأرض ، والأبواء : قرية بها قبر آمنة بنت وهبأم النبي صلى الله عليه وسلم ، تشير إلى ماحدث ببركتها من ترخيص المولى (جل وعلا) للمسلمين في التيمم إذا لم يجدوا ماء يتوضئون به ، وفي الحديث : « عن عائشة رضى الله عنها : قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بدات الجيش انقطع عقد لى ، فأقام رسول الله على التماسه ، وأقام الناس معه وليسوا على ماء ، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ماصنعت

ثَانِي اثنين الله ثَالِيْمُهُمَا ، وأوَّلُ من شُمِّي صِدِّيقًا ، مضى رسول الله صلى الله عليــــ وسلم راضياً عنه ، وطوَّقه أعباء الإمامة ، ثم اضطرب حبل الدين بعده ، فمسك أبى بطرفيه ، ورتق لَكُم فَتْقَ النفاق ، وأغاض نَبْع الرِّدَّة ، وأطفأ ما حَشَّ (١) يهود، وأنتم يومنذ جُمُّظُ الميون، تنظرون الغَدُّرة، وتسمعون الصيحة، فَرَأْبَ الثأى (٢) ، وَأُوَّد (٣) من الْغِلْظَة ، وانتاش من الْهُوَّة ، وَأَجْتَحَى (١) دَفِينَ الداء ، حتى أَعْطَنَ (٥) الْوَارِدُ، وَأُوْرَدَ الصَّادِرُ، وَعَلَّ (٦) الناهل، فقبضه الله إليه، واطئًا على ها مات (٧) النفاق ، مُذْ كيًا (٨) نار الحرب للمشركين ، فانتظمت طاعتكم بحبله ، فَوَلَّى أَمركم رجلاً مُرْعياً إذا رُكن إليه ، بعيد ما بين اللابَتَين (٥٠ ، عُرَكَة للأذاة بجَنْبه (١٠) ، صَفُوحًا عن أذاة الجاهلين ، يقظان الليل في نصرة الإسلام ، فسلك مسلك السابقة ، ففرَّق شمل الفتنة ، وجمع أعضاد ماجمع القرآن، وأنا نُصْبِ المسألة عن مسيرى هذا ، لم ألتمس إثمًا ، ولم أونِسْ فتنة أوطِّينَكموها ، أقول قولى هذا صدقًا وعدلاً ، و إعذاراً و إنذاراً ، وأسأل الله أن يصلي على محمد ، وأن يخلفه فيكم بأفضل خلافة المرسلين » . ( العقد الفريد ٢ : ١٥٦ ــ ٢٢٦ )

عائشة ، أوامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والداس ، وليسوا على ماء وليس مهم ماء ، عجا، أبو بكر ورسول الله قد مام ، فقال حبست وسول الله والناس وليسدوا على ماء وليس مهم ماء ، فقالت عائشة مهاتبي أبو كر ، وقال ماشاء الله أن يقول ، وجعل يطعنني بيسده في خاصرتي ، فقام رسسول الله حين أصبح على عير ماء ، مأنزل الله آية التيمم ، فتيمنوا ، فقال أسيد بن الحضير (بصيفة التصعير) ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر ، قالت فعشا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحمه » ( راجع الحديث كاملا في باب التيمم من صحيح البحاري ١ : ٧٠ ، وصحيح مسلم ١ : ٢٤٦) . [١] حش النار : أوقدها . [٢] الثامي والثامي وسائل والملا : [٢] التأمي والثامي يسكول الهمزة وفتحها : الإنساد . [٣] أو ده فتأود : عطفه فانعطم . [٤] المبتحاء : استأصله . [٥] أعطن الإبل : حبسها عنسد الماء . [١] العلّ والعلل : (بفتحتين) الشرب بعد الشرب تباعاً عل يعلّ بكسرالعين وضعها ، والنهل : أول الشرب نهل ينهل كفر. [٧] جمع هامة وهي الرأس . [٨] مشملا . [٩] اللابة : الحرة بفتح الحاء ( أرض دات حبارة نخرة سود) ولابتاً المديدة حرّ ثمان تكتنفانها ، أرادت أنه واسم الصدر واسم العطن فاستعارت له اللابة كريف غفرة سود) ولابتاً المديدة حرّ ثمان تكتنفانها ، أرادت أنه واسم الصدر واسم العطن فاستعارت له اللابة كمريف يقال رحب الماء واسم الجاب . [١] أي يعرك الأذي يجنبه أي يحتمله . وفي هذه الحطبة تحريف شديد و الأصل وقد اصلحته كما يتبين بالمراحية .

#### ١٤٦ – خطبة زفر بن قيس

وكتب الإمام على كرَّم الله وجهه ، مع زفر بن قبس إلى جرير بن عبد الله البَجَلِيّ – وكان على ثغر هَمذان استعمله عليه عثمان – كتابًا يخبره فيه بماكأن يبنه و بين أصحاب الجل ، وما أُوتى من الانتصار عليهم ، واستعمال ابن عباس على البصرة ، فلما قدم زفر على جرير بكتاب على وقرأه جرير ، قام زفر خطيبًا ، فمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

«أيها الناس: إن عليًّا كتب إليكم بكتاب، لا نقول بعده إلاَّ رَجِيعًا (') من القول، إن الناس بايعوا عليًّا بالمدينة غيرَ محاباة ببيعتهم، لعلمه بكتاب الله، ويُرَى الحق فيه، وإن طلحة والزبير نقصاً بَيْهُةَ عَلِيَّ على غير حَدَث، ثم لم يرضيا حتى نَصَباً له الحرب، وألبَّا (') عليه الناس، وأخرجا أم المؤمنين عائشة من حِجَابِ ضربه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليها، فلقيهما فأعْذَر في الدعاء، وخَشَى البغي، وَحَمَل الناس على ما يعرفون، فهذا عِيان (') ما غاب عنكم، وإن سألتم الزيادة زدناكم ». (الإمامة والسياسة ١: ١٦)

#### ١٤٧ – خطبة جرير بن عبد الله البجلي

وقام جرير بن عبد الله الْبَجَلِيِّ خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« أيها الناس : هذا كتاب أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، وهو المأمون
على الدين والدنيا ، وكان من أمره وأمر عدوه ما قد سمعتم، والحمد لله على أقضيته،
وقد بايعه السابقون الأولون ، من المهاجرين والأنصار ، والتا بعون بإحسان ، ولو

<sup>[</sup>١] الرجيع: كل مردّد . [٢] حرّضا . [٣] مصدر عاين الشيء إذا رآه بعينه .

جعل الله هذا الأمر شُورَى بين المسلمين لكان عَلِي أَحقَ بها ، ألا و إن البقاء في الجماعة ، والفناء في الْفُرْقَة ، وَعَلِي حامِلُكم مااستة متم له، فإن مِلتم أقام مَيْلكم». قال الناس سممًا وطاعة ، وَرضانا رضاً مَنْ بَعْدَنا .

( الإمامة والسياسة ١ : ٦٩ )

#### ١٤٨ – خطبة زياد بن كعب

وكتب الإمام على كرّم الله وجهه ، إلى الأشعث بن قيس – وكان عاملاً بأذر بيجان، استعمله عليها عثمان – بمثل ماكتب به إلى جرير بن عبدالله، ووجه بالكتاب مع زياد بن كعب ، فلما قرأ الأشعث كتاب على "، قام زياد بن كعب خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ، شم قال :

«أيها الناس: إنه مَنْ لم يكفهِ القليل، لم يَكفهِ الكثير، وإنَّ أَرْ عَمَانَ لم ينفع فيه الْمِيَانُ، ولم يَشْفِ منه الحبرُ، غيرَ أَنَّ مَنْ سَمِمَه ليس كمن عاينه، وإن المهاجرين والأنصار بايموا عليًّا راضين به، وإن طلحة والزبير نقضا يَيعة عَلِيٍّ على غير حَدَث، وأخرجا أم المؤمنين على غير رضًا، فسار إليهم ولم ينلهم، فتركهم وما في نقسه منهم حاجَة ، فأو رثه الله الأرض، وجمل له عاقبة المتقين ».

(الإمامة والسياسة ١ : ٧٠)

#### ١٤٩ - خطبة الاشعث بن قيس

فقام الأشعث بن قيس فقال:

« أيها الناس: إن عثمان رحمه الله وَلاَّنَى أَذْرَبيجان ، وهلك وهى فى يدى ، وقد بايع النامى عَلمِيًّا ، وطاعَتُنَا له لازمة ، وقد كان من أمره وأمرِ عدوه ما قد بلغكم ، وهو المأمون على ما غاب عنا وعنكم من ذلك » . ( الإمامة والسباسة ، ن ٠٠ )

# فتنة معاوية

# استطلاع الامام على كرم الله وجهه آراء أصحابه

وقد أراد السير إلى الشأم

لما أراد الامام على كرم الله وجهه المسير إلى الشأم ، دعا من كان معه من المهاجرين والأنصار فجمعهم .

#### ١٥٠ - خطبة الامام على

ثم حمد الله وأثنى عليه ، وقال :

« أما بعد: فإنكم مَيَامِينُ الرأى ، مَرَاجِيح الحلم ، مُباركو الأمر ، مُقَاويلُ الحق ، وقد عزمنا على المسير إلى عدونا وعدوكم ، فأشيروا علينا برأيكم » .

## ١٥١ - خطبة هاشم بن عتبة

فقام هاشم بن عُتْبة بن أبى وقاص ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال :

« أما بعد \_ يا أمير المؤمنين \_ فأنا بالقوم جد خبير ، هم لك ولأشياعك أعداء ،
وهم لمن يطلب حرّث () الدنيا أولياء ، وهم مقاتلوك ومجادلوك ، لا يُبقُون جُهْداً ،
مُشاحَة فر على الدنيا ، وَضِينًا () عما في أيديهم منها ، ليس لهم إر بَة (ن غيرها ،
إلا ما يَخْدَعون به الجُهَّال ، مِن طلب دم ابن عفان ، كذبوا ! ليسوا لدمه ينفرُون () ، ولكن الدنيا يطلبون ، انهض بنا إليهم ، فإن أجابوا إلى الحق ،

<sup>[</sup>١] أى متاعها . [٢] بخلاعليها وحرصا . [٣] ضن ضنا : بالكسر وضنانة بالفتح بخل .

<sup>[</sup>٤] الأربة: الأرب . [٥] نفر للأمر: ذهب له .

فليس بعد الحق إلا الضلال ، وإن أبَوا إلا الشقاق ، فذاك ظنى بهم ، والله ما أراه يبايعون ، وقد بقى فيهم أحد ممن يُطَاع إذا نَهَنَى ، ولا يسمع إذا أمر » . ما أراه يبايعون ، وقد بقى فيهم أحد ممن يُطَاع إذا نَهَنَى ، ولا يسمع إذا أمر » . خطبة عمار بن ياسر

وقام عَمَّار بن ياسر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال :

« يا أمير المؤمنين ، إن استطعت أن لا تُقيم يوماً واحداً فافعل ، اشخص بنا قبل استعار (1) نار الفَجَرَة ، واجتماع رأيهم على الصدود والفُر قة ، وادعهم إلى حَظَهم وَرُسْدِهم ، فإن قَبِلوا سَعِدُوا ، وإن أَبَو الله حَر بَنَا ، فوالله إنَّ سفك دما مُهم ، والجُدَّ في جهادهم ، لَقُر بَة عند الله ، وكرامة منه » .

#### ١٥٢ - خطبة قيس بن سعد بن عبادة

ثم قام قيشُ بن سمَد بن عُبَادَة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« يا أمير المؤمنين : انكمِش (٢) بنا إلى عدونا ولا تُمرَّج ، فوالله لجِهادُهم
أَحَبُ إلَى من جهاد الترك والروم، لإدهانهم (٣) في دين الله، واستذلالهم أولياءالله من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله ، من المهاجرين والأنصار والتا بعين بإحسان ، إذا غَضِبوا على رَجل حبسوه وضربوه وَحَرَموه وَسَيَّرُوه (١) ، وَفَيْنُنَا لَهُم في أَنْفُسهم حلال ، ونحن لهم في يُزعمون قطين (٥) » .

فقال أشياخ الأنصار، منهم خُزَ يُمَة بن ثابت وأبو أيوب وغيرها : لِمَ تَقَدَّمْتَ أشياخ قومك، وبدأتهم بالكلام يا قيس ؟ فقال : أَمَا إِنّي عارف

<sup>[</sup>١] أي اشتعال . [٢] انكمش وتكمش: أسرع . [٣] الادمان : المداهنة والمش .

<sup>[</sup>٤] المراد أبعدوه . [٥] القطين : الرقيق والحدم .

بفضلكم ، مُعظم لشأنكم ، ولكنى وجدت فى نفسى الضّغن الذى فى صدوركم ، الفضلكم ، مُعظم لشأنكم ، ولكنى وجدت فى نفسى الضّغن الذى فى صدوركم ، الله حين ذكرت الأحزاب ، فقال بعضهم لبعض : ليقم رجل منكم ، فَلَيْحِب أمير المؤمنين عليه السلام عن جماعتكم .

#### ١٥٤ – خطبة سهل بن حنيف

فقام سهل بن حُنَيْف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

« يا أمير المؤمنين : نحن سِلْم لمن سالمت ، وَحَرَّبُ لمن حاربت ، وَرَأْ يُنَا رَأَيْك ، ونحن يمينك ، وقد رأينا أن تقوم فى أهل الكوفة ، فتأمُرَ هم بالشخوص ، وَثُخبرهم بِمَا صُنِع لهم فى ذلك من الفضل ، فإنهم أهل البلد ، وهم الناس ، فإن استقاموا لك ، استقام لك الذي تريد وتطلب ، فأما نحن فليس عليك خِلاف منا ، متى دعوتنا أجبناك ، ومتى أمرتنا أطعناك » .

#### ١٥٥ - خطبة الامام على

وقام الإمام على خطيباً على منبره ، يحرض الناس و يأمرهم بالمسير إلى صِفين ، لقتال أهل الشأم ، فقال :

« سيروا إلى أعداء الله ، سيروا إلى أعداء القرآن وَالسُّنَن ، سيروا إلى بقية الأَّحزاب (١) ، وَقَتَـلَةِ المهاجرين والأنصار » .

فقام رجل من بنى فَزارة فقال له: أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا من أهل الشأم نقتلهم كُلاً ؟ ها اللهِ (٢) الشأم نقتلهم كُلاً ؟ ها اللهِ (٢)

<sup>[</sup>۱] يشير إلى الأحزاب التى تألبت وتطاهرت على قتال رســول الله صلى الله عليه وســـلم من قريش ، وغطفان ، وبنى مرّة ، وبنى أشــجع ، وبنى سليم ، وبنى أســـد فى غزوة الأحزاب ــ غزوة الحندق ـــ . التى كانت سنة حمس للهجرة ، وكانت عدّة الجميع عشرة آلاف مقاتل وقائدهم العام أبو سفيان .

<sup>[</sup>٢] هي ها التنبيه ، وهي تدخل على اسم الله في القسمُ عند حذف الحرف ، تقول : ها الله بقطع الهمزة ووصالها ، وكلاهما مع إثبات ألف ها وحذفها .

إذن لانفعل ذلك ، فقام الأشتر فقال : من هذا المارق ؟ فَهَرَ بِالْفَزَارِئ ، واشتد الناس على أثره ، فَلُحِق في مَكان من السوق ، تباع فيه البراذين (1) ، فوطِئوه بأرجلهم ، وضربوه بأيديهم ونِمال سيوفهم ، حتى قُتِل ، فأتى على على عليه السلام ، فقيل له : يا أمير المؤمنين قُتِل الرجل ، قال : ومن قتله ، قالوا قتلته همدان ومعهم شوّب (2) من الناس ، فقال : قتيل عِمِّيَّة (2) لاَ يُدْرَى مَنْ قَتَلَه ، دِيَتُه من بيت مال المسلمين ، فقام الأشتر فقال :

#### ١٥٦ – خطبة الأشتر النخعي

« يا أمير المؤمنين : لا يَهُدُّ نَكُ ما رَأيت ، ولا يُو َلِينَكُ مِنْ نَصْرِنا ماسَمِعْت من مقالة هذا الشق الخائن ، إن جميع من ترى من الناس شيعتُك ، لا يَو ْغَبُون بأ نفسهم عن نفسك ، ولا يحبُّون البقاء بعدك ، فإن شبّت فَسِر بنا إلى عدول ، فوالله ما ينجو من الموت من خافه ، ولا يُعْطَى البقاء من أحبه ، وإنا لَعَلَى بَينَة من رَبِّنا ، وإن أنفسنا لن تموت حتى يأتِي أجلُها ، وكيف لا نقاتل قوماً هم كما وصف أمير المؤمنين ، وقد وَتَبَت عصابة منهم على طائفة من المسلمين بالأمس ، وباعوا خَلاقهم (3) بعرَض من الدنيا يسير » .

فقال على « الطريق مُشْتَرَك ، والناس في الحق سواء ، ومن اجتهد رَأيه في نصيحة العامة ، فقد قضى ما عليه » ثم نزل فدخل منزله .

<sup>[</sup>١] البراذين: الدواب جمع برذون . [٢] خايط . [٣] قتل عميا بكسر العين والميم مشدّدة مع تشديد اليا. لم يدر من قتله . [٤] الحلاق: النصيب الوافر من الحير .

#### ١٥٧ \_ مقال من تبطوه عن المسير

ولما أمر الإمام بالمسير إلى الشأم ، دخل عليه عبد الله بن المُعْتَمِ " الْعَبْسى ، وَحَنْظَلَة بن الرَّبِيعِ التميمي ، في رجال كثير من غَطَفان و بنى تميم ، فقال له حنظلة : « يا أمير المؤمنين : إنا قد مشينا إليك في نصيحة فاقْبَلُها ، وَرَأْيْنا لك رَأْيًا فلا تردِّنه علينا ، فإنا نَظَرْ فا لك ولمن معك ، أقم وكاتيب هذا الرَّجُل ، ولا تعنجل إلى قتال أهل الشأم ، فإنا والله ما نَدْرِي ولاندري لِمَنْ تكون الْعُلَبَةُ إذا انتقيتم، ولا على من تكون الدَّبْرة () »

وقال ابن المعتم مثل قوله ، وتكلم القوم الذين دخلوا معهما بمثل كلامهما . ١٥٨ ــ رد الامام عليهــــم

غمد على عليه السلام الله وأثنى ، ثم قال :

« أما بعد : فإن الله وارث العياد والبلاد ، وَرَبُ الساوات السبع والأَرضين السبع ، وإليه تُر بَعون ، يؤتى الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء ، ويُغزِ من يشاء ، ويُغزِ من يشاء ، أما الدَّبْرَة ، فإنها على الضالين العاصين ، ظَفِرُ وا أَو ظُفِرَ بهم ، وائم ألله إلى لأسمع كلام قوم ما أراه يعرفون معروفاً ، ولا يُنكر ون مُنكراً » .

فقام إليه مَمْقِل بن قيس الرّياحي فقال:

« يا أمير المؤمنين: إن هؤلاء والله ما آثر وك بنصح ، ولا دخلوا عليك إلاً - بغش ، فاحْذَره ، فإنهم أدنى العدو" » .

<sup>[</sup>١] الدبرة بسكون الباء وفتحها الهزيمة في القتال

وقال له مالك بن حبيب : « إنه بلغنى يا أمير المؤمنين أن حنظلة هذا يكاتب معاوية ، فادفعه إلينا نحبِسه ، حتى تَنْقَضِيَ غَزَاتك وتتصرف » .

وقام من بني عبس قائد ُ بن بكير، وعَيَّاش بن ربيعة، فقالا:

« يا أمير المؤمنين ، إن صاحبنا عبد الله بن المعتم قد بلغنا أنه يكاتب معاوية، فاحبسه أو مَكِنّاً مِنْ حَبْسِه ، حتى تَنْقَضِىَ غزاتك ثم تتصرف » .

فقالا: «هذا جزاء لمن نظر لكم ، وأشار عليكم بالرَّأَى فيما بينكم و بين عدوكم؟» فقال لهما على عليه السلام: « الله بينى و بينكم و إليه أَكِلُكم ، و به أَسْتَظْهِرِ عليكم ، اذهبوا حيث شئتم » (1) .

# ١٥٩ - خطبة عدى بن حاتم الطائي

وقام عَدِئ بن حاتم الطائى ، بين يدى على على عليه السلام ، فحمِدَ الله ، وأثنى عليه ، وقال :

« يا أمير المؤمنين ، ما قائت إلا بعلم ، ولا دَعَوْت إلا إلى حق ، ولا أمرت إلا برُسْد ، ولكن إذا رَأيت أن تستأنى (') هؤلاء القوم وتستديمهم ، حتى تأتيهم كتبُك ، وَتَقْدَم عليهم رُسُلك ، فَمَلْت ، فإن يقبلوا يُصِيبوا رُشدهم ، والعافية أوسع لنا ولهم ، وإن يتمادَوْا في الشقاق ، ولا يَنْزِعُوا عن الْغَيّ ، نَسِر إليهم ، وقد قد منا إليهم العذر ، ودعوناهم إلى ما في أيدينا من الحق ، فوالله لَمُمْ من الحق أبعدُ ، وعلى الله أهون من قوم قاتلناهم أمس بناحية البصرة ، لل دعوناهم من الحق أبعدُ ، وعلى الله أهون من قوم قاتلناهم أمس بناحية البصرة ، لل دعوناهم

<sup>[</sup>١] هذا وقد خرجاً إلى معاوية في رجل من قومهما ، ولكنهما لم يقاتلا معه واعترلا الفريقين جميعاً

<sup>[</sup>۲] تنظر .

إلى الحق فتركوه ، ناوخناهم بَرَاكاً القتال (1) ، حتى بلغنا منهم ما نحب ، و بلغ الله منهم رضاه » .

#### ١٦٠ \_ خطبة زيد بن حصين الطائي

فقام زيد بن حُصين الطائى \_ وكان من أصحاب البرانس المجتهدين \_ فقال : 
« الحمد لله حتى يَرضَى ، ولا إله إلا الله رَبّنا ، أما بعد : فوالله إن كنا فى شك فى قتال من خالفنا ، ولا نَصْلُحُ لنا النّيةُ فى قتالهم حتى نستديمَهُم ونستة نيهُم ، فا الأعمال إلا تَبَاب (٢) ، ولاالسعى إلا فى ضلال ، والله تعالى يقول : « وَأُمّا بنعْمة رَبّكَ كَفَدّتْ » إننا والله ما ارتبنا طَرْفة عين فيمن يتبعونه ، فكيف بأتباعه القاسية قلوبهم ، القليل من الإسلام حَظُهم ، أعوان الظامة ، وأصحاب الجَوْرِ والعدوان السوا من المهاجرين ولا الأنصار ، ولا التابعين بإحسان » . الجَوْرِ والعدوان المعلى فقال : « يا زَيْدُ بن حصين ، أكلام سيدنا عدى بن فقال ربد : « ما أنتم بأعْرَف بحق عَدِي منى ، ولكنى حاتم يُهَجَّن (٢) ﴿ » فقال زيد : « ما أنتم بأعْرَف بحق عَدِي منى ، ولكنى الأدع القول بالحق وإن سخط الناس » .

## ١٦١ \_ خطبة أبي زينب بن عوف

ودخل أبو زينب بن عوف على الإمام على فقال:

« يا أمير المؤمنين ، لَبُن كنا على الحق لأنت أهدانا سبيلا ، وأعظمُنا في الحير نصيباً ، ولمُن كنا على ضلال إنك لأَثْقَلُنا ظَهراً (١) ، وأعظمنا وزْراً ، قد

<sup>[</sup>١] براكاء الفتال وبروكاء : موضع اصطدام الفوم ، وناوخناهم مفاعلة من أناخ الابل إذا أبركها ، والمعى التقينا وإيام في ساحة الفتال . [٢] خسران . [٣] يقبح . [٤] لأنه حياءًذ بكون أكثرهم ذبوبا .

أمرتنا بالمسير إلى هذا العدو، وقد قطعنا ما بيننا و بينهم من الوكلية، وأظهرنا لهم العداؤة، نريد بذلك ما يعلم الله تعالى من طاعتك، أليس الذي نحن عليهِ هو الحق المبين، والذي عليهِ عدونا هو الحوب (1) الكبير؟»

فقال عليه السلام: « بَلَى ، شهِدْت أنك إن مَضَيت معنا ناصراً لدعوتنا ، صحيح النية في نصرنا ، قد قطعت منهم الولاية ، وأظهرت لهم العداوة ، كما زعمت ، فإنك ولى الله تَسْبَح في رضوانه ، وتركض في طاعته ، فأبشر أبازينب ، وقال له عمار بن ياسر: « أثبت أبا زينب ، ولا تشك في الأحزاب أعداء الله ورسوله » فقال أبوزينب: « ما أُحِبُ أَن لي شاهدين من هذه الأمة ، شهِدا لي عما سألت من هذا الأمر الذي أهمني مكانكا » .

## ١٦٢ - خطبة يزيد بن قيس الأرحى"

ودخل يزيد بن قيس الأَرْحَبيّ (٢) على عليّ عليهِ السلام فقال:

« يا أمير المؤمنين : نحن أُولو جهاز (") وَعُدّة ، وأكثرُ الناس أهلَ قوة ، ومَن ليس به ضعف ولا عِلَّة ، فَرُ مُناديك فلينادِ الناس يخرجوا إلى معسكره بالنّخيلة ، فإن أخا الحرب ليس بالسّئُوم ولا النّئوم ، ولا ممن إذا أمكنته الفررس أجّلها ، واستشار فيها ، ولا مَنْ يؤخر عمل الحرب اليوم لغدي ، و بعد غد » .

#### ١٦٣ - خطبة زياد بن النضر

فقال زياد بن النَّضر :

<sup>[</sup>١] الحوب بالفتح والضم: الايتم . [٢] نسبة إلى أرحب: وهي قبيلة من همدان .

<sup>[</sup>٣] جهاز السافر والعروس والميت ( بالكسر والفتح ) ما يحتاجون إليه .

على الله وثيق به ، واشخص بنا إلى هذا العدو راشداً مُماناً ، فإن يُردِ ألله بهم خيراً لا يتركوك ، وغبة عنك إلى من ليس له مثل سابقتك و قدمك ، و إلا يتركوك ، وغبة عنك إلى من ليس له مثل سابقتك و قدمك ، و إلا يُنيبوا و يَقْبَلُوا ، وأبوا إلا حَر بَنَا نجد حَر بَهم علينا هائناً ، ونرجو أن يَصرعهم ألله مصارع إخوانهم ثم (1) بالأمس. »

١٦٤ - خطبة عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى ثم قام عبد الله بن بُدَيْل بن وَرْقاء الخُزاعيّ فقال :

«يا أمير المؤمنين ، إن القوم لو كأنوا ، الله يريدون ، ولله يعملون ، ما خالفونا ، ولكن القوم إنما يقاتلوننا فراراً من الأسوة (") ، وحُبًا للأثرة (") ، وضِنًا بسلطانهم ، وكرها لفراق دنياهم التي في أيديهم ، وعلى إحن (") في نفوسهم ، وعداوة يجدونها في صدوره ، لوقائع أوقعتها يا أمير المؤمنين بهم قديمة ، قتكلت فيها آباءهم وأعوانهم » ثم التفت إلى الناس فقال : «كيف يبايع معاوية عليًّا ، وقد قتل أخاه حَنْظَلة ، وخاله الوليد : وجده عُنْبة ، في موقف واحد (") ، والله ماأظنهم يفعلون ، ولن يستقيموا لكم دون أن تُقْصَف فيهم قَنَا المُرَّانِ (") ، وَتُقْطَع على هامهم (") السيُوف ، وتنثر حواجبهم بِهُمُدالحديد، وتكون أمور جَمَّة بين الفريقين ».

<sup>[</sup>۱] هماك يريد البصرة . [۲] الأسوة مالهم والكسر القدوة: أى فرارا من أن يكونوا نابعين الله مسودين وأن تكون لهم إماما وسسيدا . [۳] استأثر على أصحابه اخبار لنفسه أشياء حسنة ، والاسم الأثرة . [٤] حمم إحنة ، وهى الحقد والعداوة . أى ويقاتلوننا على إحن : أى من أجلها . [٥] مو جد ولأمه عبة بن أبي ربيعة ، وقد قتلهم على يوم بدر . وفي كتاب بعث به الامام إلى معاوية يقول : « فأنا أبو حسن قاتل جد ك وخالك وأخيك شدخا يوم بدر وذلك السيف مهى » . [٦] الفنا : الرماح جمع قناة ، والمرآن : الرماح الصلبة اللدنة الواحدة مرانة ، وشجر ، والإضامة على العني الأول على حد قوله تعالى « فَأَرْ سَلَمْنَا عَلَيْهُم " سَيْلَ الْعر م " سان فسرالعرم بالمطر الشديد . (وفسر أيضا ما ناه على المام الشديد . (وفسر أيضا من الشجر ، [٧] الهام جمع هامة : وهي الرأس ،

## ١٦٥ \_ أدب الامام على، وكرم خلقه

وخرج حُجْر بن عَدِي ، وعمرو بن الحَمِن ، يُظْهِرَ ال البراءة من أهل الشأم ، فأرسل على عليه السلام إليهما أن كُفًا عما يبلغني عنكا ، فأتياه فقالا : « يا أمير المؤمنين : ألسنا مُحِقِّينَ \* » قال : بلى ، قالا : « أو ليسوا مُبْطِلين \* » قال : بلى ، قال : « فلم مَنَعْتَنَا من شتمهم \* » قال :

" ولكن لو وسفتم مساوى أعمالهم فقلتم : من سيرتهم كذا وكذا ، ومن أعمالهم كذا وكذا ، كأن أصوب في القول ، وأبلغ في المُذْرِ ، وقلتم مكان لعنكم إياهم ، وبراء تكم منهم اللهم احقن دماءهم ودماءنا ، وأصلح ذات بينهم و بيننا ، واهدهم من ضلالتهم من يعرف الحق منهم متن جَهِلَه ، ويرعوى عن الغي والعدوان منهم من لحج به ، لكان أحب إلى ، وخيراً لكم » .

فقالا : يا أمير المؤمنين ، نقبل عظتك ، ونتأدب بأدبك .

#### ١٦٦ \_ مقال عمرو بن الحمق

وقال له عمر و بن الْحَمِق يومئذ:

« والله يا أمير المؤمنين ، إنى ما أحببتك ولا بايعتك على قرابة بينى و بينك ، ولا إرادة مال تُو تينيهِ ، ولا التماسِ سلطان ترفع ذَكْرِى به ، ولكننى أحببتك بخصال خمس ، إنك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله ، ووصيه، وأبوالدرية ، التى بقيت فينا من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأسبق الناس إلى الإسلام ، وأعظم المهاجرين سَهناً في الجهاد ، فلو أنى كُلِّفْتُ نَقْلَ الجبال الرواسي ، ونزح

البحور الطُّوَامى (1) ، حتى يأتِي عَلَى يُومى فى أمر أُقَوَّى به وَلِيْك ، وأهين عدوَّك ، ما رَأيت أنى قد أديت فيه كُلُّ الذي يَحُنَّ عَلَى من حقك » .

فقال على على على السلام: «اللهم نور قلبه بالتق، واهده إلى صراطك المستقيم، ليت أن في جندى مائة مثلك». فقال حجر: إذن والله ياأميرالمؤمنين صح جندك، وقل فيهم من يغشك.

#### ۱۹۷ \_ مقال حجر بن عدی

وقام حجر بن عدى فقال :

« يا أمير المؤمنين نحن بنو الحرب ، وأهها الذين نُلْقِحُها (٢) وَنُنْتِجُها ، قد ضارَسَتْنَا (٣) وصارسناها ، ولنا أعوان وعشيرة ذات عدد ، ورأى مجرّب ، و بأس محمود ، وأزِمِّتِنا منقادة لك بالسمع والطاعة ، فإن شرّقت شرّقنا ، وإن غرّبت غرّبنا ، وما أمرتنا به من أمر فعلنا » .

فقال على عليه السلام: «أكل قومك يرى مثل رأيك ؛ » قال ماراً يت منهم إلاحسناً ، وهذه يدى عنهم بالسمع والطاعة وحسن الإجابة ، فقال له على عليه السلام خيراً .

# ١٦٨ \_ مقال هاشم بن عتبة

وقال زياد بن النضر الحارثى العبد الله بن بُدَيْل الخزاعي :

« إِن يومنا ليوم عَصَبُصَبُ (١) ، ما يصبر عليهِ إِلا كُلُّ مُشْبَعَ القلب ، صادق النية ، رابط الجأش ، وايم الله ما أظن ذلك اليوم ثيبْقي منهم ولا منا

الم الم المراكبة المعلى البحر إذا امتلاً . [۲] أســـله من ألقح الفحل الناقة . [۳] ضرسته المراكبة المراكبة المراكبة عن المراكبة ا

إلا الرَّذَال (1) » فقال عبد الله بن بديل : أنا والله أظن ذلك ، فبلغ كلامهما عليًا عليه السلام ، فقال لهما : « ليكن هذا الكلام مخزونًا في صدوركما ، لا تُظهراه ، ولا يسمعه منكما سامع ، إن الله كتب القتل على قوم والموت على آخرين ، وكل آتيه منيَّتُهُ كا كتب الله له ، فطو بَى للمجاهدين في سبيله ، والمقتولين في طاعته » فلما سمع هاشم بن عُنْبة ماقالاه أتى عليًا عليه السلام فقال :

• « سر بنا يا أمير المؤمنين ، إلى هؤلاء القوم القاسية ِ قلوبُهُم ، الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، وعملوا في عباد الله، بغير رضا الله، فأحلُّوا حرامه، وَحَرَّمُوا حَلاله ، واستهوى (٢) بهم الشيطان ، و وعدهم الأباطيلَ، ومنَّاهم الأماني، حتى أزاغهم عن الهدى ، وقَصَدَ بهم قَصْدَ الرَّدى ، وحَبَّبَ إليهم الدنيا ، فهــم يقاتلون على دنياهم رغبةً فيها ، كرغبتنا في الآخرة ، وانتجازِ موعد ربنا ، وأنت يا أمير المؤمنين أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله رَحِماً ، وأفضل الناس سابقة وقدما ، وهم يا أمير المؤمنين يعلمون منك مثل الذي نعلم ، ولكن كُتب عليهم الشقاء، ومالت بهم الأهواء، وكأنوا ظالمين، فأيدينا مبسوطة لك بالسمع والطَّاعة ، وقلو بنا منشرحة لك ببذل النصيحة ، وأنفسنا تنصرك على من خالفك ، وَتُوكَّى الأمر دونك ، جَذِلَةً ، والله ما أحب أن لي ما على الأرض فَىا أَقَلَّتُ (٣) ، ولا ما تحت السماء في أَظَلَّت ، وَأَنِّي واليت عدوَّا لك ، وعاديت وايًّا لك » .

فقال على على عليه السلام: « اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك والموافقة لنبيك»

<sup>[</sup>۱] الدّون: الحسيسأو الردى، من كل شى، . [۲] استهواه: استهاله والفعل متعدّ ومفعوله هنا محذرف: أى استهوى الشيطان أتباعهم بهم ـــ فالباء فلسبية ــ . [۲] أى حملت .

## ١٦٩ - خطبة الامام على

ثم إن عليا عليه السلام صَعِدَ المنبر، فخطب الناس ودعاهم إلى الجهاد، فبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم قال:

« إن الله قد أكرمكم بدينه ، وخلقكم لعبادته ، فانصبوا أنفسكم في أداء حقه ، وتنجّزوا موعوده ، واعلموا أن الله جعل أمراس (۱) الإسلام متينة ، وعُراه وثيقة ، ثم جعل الطاعة حَظَّ الأنفس و رضا الرب ، وغنيمة الأكياس (۱) عند تفريط المتجرّزة ، وقد حملت أمر أسوردها وأخمرها ، ولا قوّة إلا بالله ، ونحن سائرون المتجرّزة ، وقد حملت أمر أشورها وأخمرها ، ولا قوّة إلا بالله ، وما لا يدركه ، معاوية إن شاء الله إلى من سفه (۱) نفسه وتناول ما ليس له ، وما لا يدركه ، معاوية وجنده ، الفئة الطاغية الباغية ، يقودهم إبليس ، وَيَبرُ أَق لهم ببارق تسويفه ، ويدليهم (۱) بغروره ، وأنتم أعلم الناس بالحلال والحرام ، فاستغنوا بما علمتم ، واحذروا ما حَذَّرَكم الله من الشيطان ، وارغبوا فيما عنده من الأجر والكرامة ، واعلموا أن المسلوب من سمليب دينه وأمانته ، والمغرور من آثر الضلالة على واعلموا أن المسلوب من سمليب دينه وأمانته ، والمغرور من آثر الضلالة على المدى ، فلا أعرفن أحداً منكم تقاعس (۵) عنى ، وقال في غيرى كفاية ، فإن المشود إلى الذود إلى الذود إيل (۲) : (وَمَنْ لاَ يَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ يَتَهَدّم )

ثم إنى آمركم بالشدة في الأمر ، والجهاد في سبيل الله ، وأن لا تغتابوا مسلماً ، وانتظر وا النصر العاجل من الله ، إن شاء الله » .

<sup>[</sup>۱] جمع مرس بفتحتین ، ومرس جمع مرسة بفتحتین أیضا : وهو الحبل . [۲] جم کیس : وهو صد الأحق . [۳] أصله سفهت نفسه ، فلما حوّل الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه لأنه صار في معنى سفه نفسه بالتشديد ، ومثله : رشد أمره "وبطر عيشه . [٤] أى بحطهم عن منزلتهم . قال تعالى : « فَلَالْمُكُمّا بِغُرُورٍ » [٥] تأخر وتقاعد . [٦] الذود : ثلاثة أبعرة إلى العشرة أو خمسة عشر أو عشرين أو ثلاثين وهو مثل : أى إذا جمعت الفليل مع القليل صاركتيرا فإلى بمعنى مع .

#### ١٧٠ \_ خطبة الحسن بن على

ثم قام بعده ابنه الحسن رضى الله عنه فقال:

« الحمد لله لا إله غيره ، ولا شريك له ، ثم قال : إن نما عظم الله عليكم من حقه ، وأسبغ عليكم من نعمه ، ما لا يُحْصلى ذَكْرُهُ ، ولا يُوَدِّى شكرُه ، ولا يبلغه قول ولاصفة ، ونحن إنما غضبنا لله ولكم ، إنه لم يجتمع قوم قط على أمر واحد إلااشتد أمره ، واستحكمت عقدتهم ، فاحتشدوا فى قتل عدوكم معاوية وجنوده ، ولا تَحَاذلوا ، فإن الخذلان يقطع نياط (1) القلوب ، وإن الإقدام على الاسنة فيوة وعضمة ، لم يتمنّع قوم قط إلا رفع الله عنهم العلة ، وكفاهم جوائح الله له ، وهداهم إلى معالم الملة ، ثم أنشد :

والصلح تأخذ منه مارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جُرَع الصلح تأخذ منه مارضيت به خطبة الحسين بن على

ثم قام الحسين رضى الله عنه ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« يأهل الكوفة : أنتم الأحبة الكرماء ، والشّعار (٢) دونَ الدّثار ، جدُّوا فى إطفاء مَا وَتَر (٣) بينكم ، وتسميل ما توعّر عليكم ، ألا إن الحرب شرها وربع (١) ، وطعمها فظيع ، فن أخذ لها أُهْبَتَهَا ، واستعد لها عُدَّتها ، ولم يألم كُلُومَها (٥) قبل حلولها ، فذاك صاحبها ، ومن عاجلها قبل أوان فرصتها ، واستبصار سعيه فيها ، فذاك قين (٦) أن لا ينفع قومه ، وأن يُهلك نفسه ، نسأل الله بقوّته أن يُدَعُم بالفِيئة (٧) » ثم نزل . ( درح ابن أبي الحديد ، ١ : ص ٢٧٨)

<sup>[</sup>١] عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين ، جمعه أنوطة . «والوتين عرق في القلب إذا انقطع ماتصاحبه جمعه أوتنة » · [٧] الشمار : مايلبس على شعر الجسد ، والدّثار : ما فوق الشعار من الثياب .

<sup>[</sup>٣] الوتر والنزة :الثأر ، وتره بتره ، ووتره حقه : نقصه إياه ، ووتره : أدركه بمكروه .

<sup>[</sup>٤] الوربع: الكاف . أي أن شرها عظيم يدعو الناس إلى أن يكنوا عن خوض غمارها .

<sup>[</sup>ه] كاوم: جمع كلم ، وهو الجرح . [٦] جدير وحقيق . [٧] الفيثة : بفتح الفاء وكسرها ، والىء : العنيمة ، أى نسأل الله أن يقو يكم بما تغنمون من عدو كم .

# وفد على على معاوية

بعد أن نزل الإمام على كرّم الله وجهه بصفين ، دعا بشير بن عرو بن مِحْصَن الأنصارى ، وسَعِيد بن قيس الهَمْدَانَى ، وَشَبَث بن رِ بَعِي التّميمى ، فقال : ائتوا هذا الرجل ، فادعوه إلى الله ، و إلى الطاعة والجاعة ، فقال له شبث بن ربعى : يا أمير المؤمنين : الاتُطْمِه في سلطان توليه إياه ، ومنرلة يكون له بها أثرَة عندك ، إن هو بايعك ؛ فقال على "ائتوه فالقوه واحتجوا عليه ، وانظروا ما رأيه ؛ \_ وهذا في أوّل ذي الحجة سنة ٣٦ هـ فأتوه ، ودخلوا عليه .

#### ۱۷۲ – خطبة بشير بن عمرو

فحمد الله أبو عَمْرة بشير بن عمرو، وأثنى عليهِ، وقال:

« يا مماوية : إن الدنيا عنك زائلة ، و إنك راجع إلى الآخرة ، و إن الله عزّ وجلً وجلً عاملك ، وَجَازِيك بما قَدّمت يداك ، و إنى أنشدك الله عزّ وجلً أن تفرّق جماعة هذه الأمة ، وأن تسفيك دماءها بينها » .

فقطع عليهِ الكلام ، وقال : هلا أوصيت بذلك صاحبك ؟ فقال أبو عمرة : « إن صاحبي ليس مثلك ، إن صاحبي أحق البرية كلها بهدا الأمر ، في الفضل ، والدين ، والسابقة في الإسلام ، والقرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال : فيقول ماذا ؟ قال : يأمرك بتقوى الله عز وجل ، وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليهِ من الحق ، فإنه أسلم لك في دنياك ، وخير لك في عاقبة أمرك » . قال معاوية : « و نُطِل دم عنمان رضى الله عنه ! لا والله لا أفعل ذلك أبداً ، فذهب سعيد بن قيس يتكلم ، فبادره شبث بن ربعي ، فتكلم :

#### ۱۷۳ – خطبة شبث ىن ربعى

فحمد الله ، وأثنى عليهِ ، وقال :

« يا معاوية ، إنى قد فهمت ما رددت على ابن مِحْصَن ، إنه والله لا يخنى علينا ما تغزو وما تطلب ، إنك لم تجد شيئا تستغوى به الناس ، وتستميل به أهوا ، هم ، وتستخلص به طاعتهم ، إلا قولك : « قُتِلَ إمامكم مظلوماً ، فنحن نطلب بدمه » ، فاستجاب له سفها ، طغام ، وقد علمنا أن قد أبطأت عنه بالنصر ، وأحببت له القتل ، لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب ، ورُب متمنى أمر وطالبه ، الله عز وجل يحول دونه بقدرته ، ورجا أوتى المتمنى أمنيته ، وفوق أمنيته ، ووالله ما لك في واحدة منهما خير ، لأن أخطأت ماترجو ، إنك لشر العرب حالاً في ذلك ، والمن أصبت ما تَمَني لا تصيبه حتى تستحق من ربك صُلِي (١) النار ، فاتق الله يا معاوية ، ودع ما أنت عليه ، ولا تنازع الأمر أهله » .

#### ١٧٤ \_ خطبة معاوية

خمد الله معاوية وأثنى عليه ، ثم قال :

«أما بعد: فإن أول ما عَرَفْتُ فيه سَفَهَك ، وَخِفَةً حِلْمِك ، قَطْعك على هذا الحسيب الشريف سَيِّد قومه منطقه ، ثم عُنيت بَعْدُ فيما لاعلم لك به ، فقد كذبت وَلُو مُت (٢) ، أيها الأعرابي الجِلْف (١) الجافى ، في كل ما ذكرت ووصفت ، انصرفوا من عندى ، فإنه ليس بيني و بينكم إلا السيف »

وغضب وخرج القوم وشبث يقول: أفعلينا تُهَوِّل بالسيف ؟ أقسم بالله

<sup>[</sup>١] صلى النار : كرصى ، وصلى بها صليا بكسر الساد وصمها ، قاسى -ر"ها .

<sup>[</sup>٢] لامه لوماً : عذله ، وألامه ولوَّمه للمالنة . [٣] الجف : الرحل الجال .

لَيُعْجَلَنَ بها إليك ، فأتوا عليًا ، وأخبروه بالذي كان من قوله ، فأخذ على يأمر الرجل ذا الشرف فيخرج معه جماعة ، و يخرج إليه من أصحاب معاوية آخر معه جماعة ، فيقتتلان في خيلهما و رجالهما ، ثم ينصرفان ، وكأنوا يكرهون أن يلقوا بجمع أهل العراق أهل الشأم ، لما يتخو فون أن يكون في ذلك الاستئصال والهلاك . ( تاريخ الطبرى ٥ : ٢٤٢)

# وفدعلي الى معاوية أيضا

ولما دخلت سنة ٣٧ ه توادعا على ترك الحرب فى المحرَّم إلى القضائه، طمعاً فى الصلح واختلفت فيما بينهما الرسل فى ذلك دون جَدُّوى ، فبعث على عَدِى بن حاتم ، ويزيد بن قيس ، وشَبَثَ بن رِ بْعِي ، وزياد بن خَصَفة إلى معاوية .

#### ١٧٥ - خطبة عدى" بن حاتم

فاما دخلوا حمد الله عَدِئ بن حانم ، ثم قال :

« أما بعد : فإنا أتيناك ندعوك إلى أمر يجمع الله عزّ وجل به كلتنا وأمّتنا ، ويَحقِن به الدماء ، ويُروعن به الشّبُل ، ويُصلح به ذات البَيْن ، إن ابن ممك سيّد المسلمين ، أفضلُها سابقة ، وأحشنها في الإسسلام أثراً ، وقد استجمع له الناس، وقد أرشدهم الله عز وجل بالذي رأوا ، فلم يبق أحَد غيرُك وغيرُ من معك، فانتكر يا معاوية ، لا يصبنك الله وأصحابك بيوم مثل يوم الجل » .

#### ١٧٦ – جواب معاوية

فقال معاوية : «كَأَنْكَ إَنْمَا جِيْنَ مُتَهَدِّدًا ، لم تأت مُصْلِحًا ! هَيْهَات

ياعدى ، كَلاً والله ، إنى لا بن حرّب () ما يُقَعْقَعُ () لى بالشّنانِ ، أما والله إنك لمن المُجْلِبِينَ على ابن عفان رضى الله عنه ، وإنك لِمَن قَتَلَته ، وإنى لأَرجو أن تكون من يَقْتُلُ () الله عزّ وجل به ، هَيْهَات يا عَدِئ بَنَ حاتم ، قد حَلَبْتُ بالساعد الأَشد () » .

فقال له شبَث بن ربعى وزياد بن خَصَفة \_ وتنازعا جواباً واحداً \_ « أتيناك فيها يصلحنا وإياك ، فأقبلت تضرب لنا الأمثال ، دع مالا يُنتفع به من القول والفعل ، وأجبنا فيها يَعْمُنْنَا وإياك نَفْعُهُ » .

#### ۱۷۷ - خطبة يزيد بن قيس

وتكلم يزيد بن قيس فقال :

« إِنَّا لَمْ نَاتِكَ إِلاَ لَنبلَغِكَ مَا بُعِيْنَا بِهِ إِليكَ ، وَلِنُوَّدًى عَنكَ مَا سَمَعَنَا مَنكَ ، وأن نذكر ما ظنَنَا أن لنا عليك به وضحن \_ على ذلك \_ لن نَدَع أن ننصح لك ، وأن نذكر ما ظنَنَا أن لنا عليك به حُجَّة ، وأنك راجع به إلى الألفة والجاعة ، إِنَّ صاحِبَنا من قد عَرَفت وعرَف المسلمون فضلَهُ ، ولا أظنه يخفي عليك ، إن أهل الدين والفضل لن يَعْدِلوا بعلى ، ولن يُعْلُوا بعلى ، ولا أظنه يامعاوية ، ولا تخالف عليًا ، فإنا والله ما رأينا وجلاً قط أعمل بالتقوى ، ولا أزهد في الدنيا ، ولا أجع بإصال الخيركلها منه ».

#### ١٧٨ – خطبـــة معاوية

غمد الله مماوية وأثنى عليهِ ، ثم قال :

<sup>[</sup>١] هو جدّه . [٢] القعقعة: تحريك الشيء اليابس الصلب من صوت ، والشنان جميش بالفتح ، وهو القرية البالية ، وإذا قعقع بالشنان للإبل نفرت ، وهو مثل يضرب لمن لايروعه ما لا-قيقة له .

<sup>[</sup>٣] أي يقتله . [٤] يعني بذلك قو"ة استعداده للفتال وتأهبه له .

<sup>[</sup>٥] التمييل بين الشيئين ، كالترجيح بينهما .

« أما بعد : فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة ، فأما الجماعة التى دعوتم إليها فَعَنَا هَى ، وَأَمَا الطاعة لصاحبكم فإنّا لا نراها ، إن صاحبكم قَتَلَ خليفتنا ، وفرّق جماعتنا ، وَآوَى ثَأْرَ نَا (1) وَقَتَلَتَنَا ، وَصَاحبُكم يزعم أنه لم يقتله ، فنحن لانرد ذلك عليه ، أرأيتم قَتَلَة صاحبنا ، ألستم تعلمون أنهم أصحابُ صاحبكم ؟ فَلْيَدْفعهم إلينا فلنقتلهم به ، ثم نحن نجبيكم إلى الطاعة والجماعة » .

فقال له شبُّث: أيسرك يامماوية أنك أُمكينت من عَمَّار (٢) تقتله ؟. فقال

[١] الثأر: فاتل حميمك .

[7] هو عمار بن ياسر رضى الله عنه ، أحد السابقين الأو لين ، وقد عـذبه المشركون فى بدء الدعوة الإسلامية فاحتمل العداب ، وكان يعدب هو وأخوه وأبوه وأمه بالنار ، فمر بهم رسسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « صبرا آل ياسر فموعدكم الجنة . اللهم اعفر لآل ياسر » ومراد شبث بهذا القول إحراج معادية . اقوله عليه الصلاة والسلام لهمار : « تفلك العثة الباغية » : أى إلمك يا معاوية إن قتلت عمارا \_ وكان من أصحاب على \_ كست من العثة الباغية ، وتفصيل الحبر فى دلك ماروته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فالت : « لما بى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده بالمدينة أمر باللبن نضرب وما يحتاج اليه ، ثم فام فوضم رداءه فلما رأى ذلك الهاجرون والأنصار وضعوا أرديتهم وأكسيتهم يرتجزون ويقولون ويعملون .

لثن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذن أعمل مضال

قالت : وكان عثمان بن عفان رجلا نطاها متنطاها ، فدكان يحمل اللبنة ويحافى سها عن ثوبه ، فاذا وضعها نفض كفيه ، ونظر إلى ثوبه ، فادا أصابه شيء من التراب نفضه فدطر إليه على رضى الله عنه فأنشد :

لایستوی من یعمر المساجدا یدأب نیها راکها وساجدا و نائما طورا وطورا قاعدا و من بری عن التراب حائدا

فسمها عمار بن ياسر مجعل برتحرها وهو لايدرى من يهنى ، فسمه عثمان فقال : يابى سمية (وسمية أمه) ما أعرفى بمن تعرض ، ومعه جربدة ، فقال لتسكفل أو لأعترض بها و-هك ، فسمعه البي وهو جالس في ظل حائط فقال : «عمار جلدة ما بين عبنى وأنوى هن بلغ ذلك منه فقد بلم مى ، وأشار بيده فوضعها بين عيني و نصل الله عن ذلك ، وعالوا لعمار : إن رسول الله قد غضب فيك، ونخاف أن يترل فينا قرآن ، فقال : أما أرضيه كما عصب ، فأقبل عليه فغال : يارسول الله مالى ولأصحابك ? قال : مالك ولهم ? قال يريدون تتفل ، بمملون لبنة ويحملون على لبنين ، فأخذ به وطاف به في السجد وجعل يمسح وجهه من التراب ويقول «يا بن سمية لا يقتهك أصحابي ، ولكن تقتلك العثة الباعية » فلما قتل بسفين ، وروى هذا الحديث عبد الله ابن عمرو بن العاس ، غال معاوية : هم قتلوه ، لأنهم أخرجوه إلى الفتل ، فلما بلغ ذلك عليا قال : ونحن قتلنا أيضا حزة لأنا أخرجناه (العقد الفريد ٢ : ٢٢٧)

معاوية : وما يمنعنى من ذلك ؟ والله لو أُمكينت من ابن سُمَيَّة ما قتلتهُ بعثمان رضى الله عنهُ ، ولكن كنتُ قا تِلَهُ بنَا تِل مولى عثمان ، فقال شبث :

« وَ إِله الأَرض و إِله السماء ، ماعدلت معتدلا (') ، لاوالذي لا إله إلا هو ، وَتَضِيقَ الأَرضُ لا تَصِلُ إِلى عمَّار ، حتى تَنْدُرَ ('' الهَامُ عن كواهِلِ الأقوام ، وَتَضِيقَ الأَرضُ الفَضَاءُ عليك برُحبها ('') » فقال له معاوية : « إنه لو قد كانَ ذلك كانت الأَرضُ عليك أَضيقَ » وتفرّق القوم عن معاوية ، فلما انصرفوا بعث معاوية إلى زياد ابن خصفة التميمي فلا به .

فحمد الله وأثني عليهِ وقال:

«أما بعد يا أخار بيعة ، فإن علياً قَطَع أرحامنا ، وآوى قَتَلَة صاحبنا ، وإنى أسألك النصر بأُسْرَتك وعشيرتك ، ثم لك عَهْدُ الله جل وعز وميثاقه أنْ أوليك إذا ظَهَرَ ثُنُ أَى المصريين أحببت ، قال زياد : فاما قضى معاوية كلامه حميدت الله عز وجل وأثنيت عليه ثم قلت : «أما بعد فإنى على يَينّة من ربى ، وبما أَنْعَمَ عَلَى "، فلن أَكون ظَهِيراً (٥) للمجرمين » ثم قمت . (تاريج الطبى ٢ : ٢)



<sup>[</sup>١] أي إلك إد عدلت حماراً بنانل مولى عثمان أي سويت بينهما لم تكن معتدلا في حكمك .

<sup>[</sup>۲] ندر النبيء كنصر ندورا: سقط من حوف شيء أو من بين أشياء فظهر ، والهام الر،وس: جمع هامة . [۳] ازحب بالضم: الانساع . [٤] أي عابت وانتصرت . [٥] معينا وناصرا .

# وفدمعاوية الى على

و بعث معاوية إلى على حبيب بن مَسْلَمة الفِهِرْى ، وشُرَخبِيل بن السَّمْط ، ومَعَن بن يزيد بن الأخنس ، فدخلوا عليه .

#### ١٧٩ \_ خطبة حبيب بن مسلمة

خمد الله حبيب وأثنى عليهِ ، ثم قال :

« أما بعد فإن عثمان بن عفان رضى الله عنه كان خليفة مَهْدِيًّا ، يعمل بكتاب الله عزَّ وجل ، و يُنيب إلى أمر الله تعالى ، فاستنقلتم حياته ، واستبطأتم وفاته ، فعكوتم عليه ، فقتلتموه رضى الله عنه ، فادفع إلينا قتلة عثمان \_ إن زعمت أنك لم تقتله \_ نقتُلْهم به ، ثم اعتزل أمر الناس ، فيكونَ أمرُهم شورى بينهم ، يُولِّى الناس أمرهم من أجمع عليهم وأيهم » .

فقال له على بن أبى طالب : « وما أنت لا أم لك والْمَزْل ، وهذا الأمر ؟ السكت ، فإنك لست هُنَاك ، ولا أهل له » فقام وقال له : «والله لترينى بحيث تكره » فقال على : «وما أنت ولو أجْلَبْت بِخَيْـلِك وَرَجلك ؟ لا أبق الله عليك إن أبقيت عَلَى ، أحُقْرَة (1) وسوءاً ، أذهب فصوب وصمّد ما بدا لك » وقال شرحبيل بن السمط : « إنى إن كلتك فلممرى ما كلامى إلا مثل كلام صاحبى قبل ، فهل عندل جواب غير الذي أجبته به ؟ فقال على : نعم . لك واصاحبك جواب غير الذي أجبته به ؟ فقال على : نعم . لك واصاحبك جواب غير الذي أجبته به .

<sup>[</sup>۱] فی کتب اللغة: حقره حقراً بفتح الحاء وحقریة ضمها وتشدید الیاء ولم أجد کلة « حقرة » وأری أنها مثل هزأة وضحکة ، یقال رجل هزأة بضم الهاء وسکون الزای أی یبزأ به وضحکة کذلك أی بضمك منه ، فالمدنی أنکون حقرة أی حقیراً وتسوءنی سوءا .

# ١٨٠ \_ خطبة على بن أبي طالب

فميدَ الله وَأَثنى عليهِ ، ثم قال :

« أما بعد ، فإن الله جَلَّ ثناؤه بعث محمداً صلى الله عليه وسِلم بالحق ، فأنقذَ به من الضلالة، وانتاش (١) به من الْهُمَاكَكَةِ، وجمع به من الْفُرُ قَةَ، ثم قبضه الله إليه ، وقد أدَّى ماعليه ، صلى الله عليه وسلم ،ثم استخلف الناس أبا بكر رضى الله عنه ، واستخلف أبو بكر عمرَ رضي الله عنه ، فأحْسَنا السيرة ، وَعَدَلافي الأمة ، وقد وَجَدنا (٢) عليهما أنْ تولَّيا علينا ، ونحن آلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فغفرنا ذلك لهما ، وولى عثمان رضى الله عنـه فعمِلَ بأشياء عابها الناس عليه ، فساروا إِليه فقتلوه ، ثم أتاني الناس وأنا معتَزِلٌ أمورهم ، فقالوا لى : بايع ، فأبيت عليهم ، فقالوا لى : بايع ، فإن الأمة لا ترضى إلابك ، وإنا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس، فبايعتهم، فلم يَرُءْنِي إِلاَّ شَقَاقُ رَجَايِنَ قَدْ بَايِعَانِي (")، وخلافُ معاوية، الذي لم يجعل الله عزَّ وجلَّ له سابقةً في الدين، ولا سَلَفَ صِدْقٍ في الإسلام، طَلِيق (1) بن طليق ، حزَّب (٥) من هذه الأحزاب ، لم يَزَل الله عزَّ وجلَّ، ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، والمسلمين عدوًّا ، هو وأبوه ، حتى دخلا فى الإِسلام كَارِهَيْن، فلا غَرْقُ إلا خِلاَفُكم معه، وانقيادكم له، وَتَدَعُونَ آلَ نبيكم

<sup>[</sup>۱] انتشلو أخرج . [۲] وجد عليه عض و [۳] يعي طاحه والربير وماكان منهما من الحلاف عليه ، والضامهما إلى السيدة عائشة . [٤] الطلقاء : هم الدين عما عنهم الدي عليه الصلاة والسلام احد وتتح كم الدين عما عنهم الدي عليه الصلاة والسلام احد وتتح التي الله على الله عليه وسلم من قريش ، وغطفال ، والى مرّة ، والى أشسحم ، والى تألبت واتفاهرت على حربه صلى الله عليه وسلم من قريش ، وغطفال ، والى مرّة ، والى أشسحم ، والى سلم ، والى أسسد ( في غزوة الأحزاب ، وهي غزوة الحندق سنة ه ه ) وكانت عدّة الجميع عشرة آلاف مقاتل ، والمأدم العام أبوسنيان . [٦] والاعرو : أي الاعجب ، وقوله إلا خلافكم معه : أي خلافكم على معه ، أو هو «حلافكم معه » بالحاء أي محالفتكم له ، ومناصرتكم إياه .

صلى الله عليه وسلم، الذين لا ينبغى لكمشقاً قُهُمْ ولاخِلاَفهم، ولاأن تَعْدِلوا بهم من الناس أحداً ، ألا إنى أدعوكم إلى كِتابِ الله عز وجل ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وإمانة الباطل ، وإحياء معاكم الدين ، أقول قولى هذا ، وأستغفر الله لى ولكم ، ولكل مؤمن ومؤمنة ، ومسلم ومسلمة » .

فقالا: « اشهد أن عنمان رضى الله عنه قُتل مظلوماً » فقال لهما: « لا أقول إنه قُتِل مظلوماً ، ولا إنه قتل ظالما ». قالا: «فمن لم يزعم أن عنمان قتل مظلوماً ، فنحن منه برآء » ثم قاما فانصرفا ، فقال على : «إِنَّكَ لاَنْسْمِعُ الْمُو تَى ، وَلاَنْسْمِعُ الْمُو تَى ، وَلاَنْسْمِعُ اللهُ عَنْ صَلاَ لَيْهِمْ ، إِنْ الصُمْ الدُّعَاء إِذَا وَلَو المُدْبِرِينَ ، وَمَا أَنْتَ بِهَادِى الْمُمْ عَنَ صَلاَ لَيْهِمْ ، إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِا يَاتِناً ، فَهُمْ مُسْلِهُونَ » . (تاريح الطبرى ٢ : ٤)

# التحريض على القتال من قبل معاوية ١٨١ – خطبة عمرو بن العاص (المتوفى سنة ٤٣هـ)

لما بلغ معاوية أن الإمام علياً (كرَّم الله وجهه) يجهز الجيوش لقتاله ، دعا عمرو بن العاص ، فاستشاره ، فقال : « أما إذ بلغك أنه يسير فسر بنفسك ، ولا تَفب عنه برأيك ومكيدتك ». قال : « أما إذاً يا أبا عبد الله فجهز الناس ». فجاء عمر و فحضض الناس ، وضمَّف علياً وأصحابه ، وقال :

« إن أهل العراق قد فر قوا جمعهم ، وأوهنوا شوكتهم ، وفلُوا حده ، ثم إن أهل البصرة مخالفون العلى ، قد و ترهم و قتلهم ، وقد تفانت صناديده وصناديد أهل الكوفة يوم الجمل ، وإنما سار في شر ذِمَة قَلِيلَةٍ ، منهم من قد فتَل خليفتكم ، فالله الله قل حقكم أن تُضيّعهُوه ، وفي دمكم أن تُطِلُوه » .

( تماریخ الطبری ه : ۲۳۳ )

#### ۱۸۲ — خطبة أخرى لعمرو بن العاص

وخطب عمر و بن العاص قبل الوقعة العظمى بصفين ، يحرض أهل الشأم « وقدكان منحنياً على قوس » فقال :

« الحمد لله العظيم في شانه ، القوى في سلطانه ، الْعَلِيِّ في مكانه ، الواضح في برهانه ، أَخمده على حُسن الْبلاء ، وتظاهر النَّمماء ، في كل رَزِيَّة من بلاً والله أو شدة أو رخاء ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، ثم إنا نحتسب عند الله رَبِّ العالمين ما أصبح في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، من اشتعال نيرانها ، واضطراب حَبْلها ، ووقوع بَأْسِها ببنها ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، والحمد لله رَبِّ العالمين .

أو لا تعامون أن صلاتنا وصلاتهم ، وصيامنا وصيامهم ، وحجنا وحجهم ، وقبلتنا وقبلتهم ، وديننا ودينهم واحد ؟ ولكن لأهواء مختلفة . اللهم أصلح هذه الأمة بما أصلحت به أولها ، واحفظ فيما بيننا ، مع أن القوم قد وَطِئوا بلادكم ، وَ بَغَو ا عليكم ، فِي قتال عدوكم ، واستعينوا بالله ربكم ، وحافظُوا على حُر ما تكم حلس . ( عرح ابن أبد الحديد ، ١ : س ، ٠٠ )

١٨٣ \_ خطبة معاوية بن أبي سفيان يحرض أهل الشأم وقام معاوية في أهل الشأم خطبها ، فقال :

« أَيْهَا الناس : أُعِيرُونَا جَمَاجِمَكُم وأنفسكم (") لاَ تُقْتَلُوا ('') ، ولا تَتَخَاذُلُوا ('')،

<sup>[</sup>۱] البلاء : يكون محنة ، ويكون محة . [۲] جم حرمة ، وهي مالا يحل النهاكه . [۴] أي جودوا بر،وسكم ، ولا تبحلوا بنفوسكم على القتل . [٤] في الأصل « لايتقتتلوا » على

<sup>[</sup>۲] ای جودوا بر،وسکم ، ولا ببخاوا بنفوسکم هی الفتل . آن ی ادهن سر دند. وای این الفتل سر دند. وای آن اله الفتل محزوا ، وایما هو « لا نقتلوا » مجزوم فی حواب الأمر ، أی ال تسخوا ببذل رءوسکم ونفوسکم وتفائلوا مستبسلین تنحوا من الفتل . [٥] فی الأصل «ولاتتمادلوا» وأراه مصحفاً عن « ولا تتحاذلوا » أی لتتعاونوا ، ولا یخدل نعصکم بعساً .

فإِنَّ اليومَ يومُ أخطار، ويومُ حقيقة وَحِفاظ (''، إنكم لعلى حَقّ ، و بأيديكم حُجَّة "، إنحا تقاتلون من نَكَتُ الْبيعة ، وَسَفَكَ الدم الحرام، فليس له من السماء عَاذِر "، قَدِّمُوا أصحاب السلاح المُسْتَاثِيمَة ('')، وأخرُوا الحَاسِر (")، واحمُوا بأجمَهِم ، فقد بلغ الحق مَقْطَعَه ، وإنحا هو ظالم ومظلوم » .

(شرح ابن أبي الحديد ١ : ٤٨١)

#### ١٨٤ – خطبة ذي الكلاع الحيري (١)

وطلب معاوية إلى ذى الكَلاَع الحميرى أن يخطب الناس ، ويحرَّضهم على قتال على رضى الله عنه ومن معه من أهل العراق ، فعقد فرسه « وكاَن من أعظم أصحاب معاوية خَطَراً (°) » وخطب الناس فقال :

« الحمد لله حمداً كثيراً ، ناميا واضحا مُنيراً ، بُكرَةً وأصيلاً ، أخمده وأستعينه ، وأومن به ، وأتوكل عليه ، وكنى بالله وكيلاً ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالعرفان إماماً ، وبالهدى ودين الحق ، حين ظهرت المعاصى ، وَدَرَسَتِ (١) الطاعة ، وامتلأت الأرض جَوْراً وصلالة ، واضطرمت الدنيا نيراناً وفتنة ، وورك (١) عدو الله المبلس على أن يكون قد عُبد فى أكنافها ، واستولى على جميع أهلها ، فكان إبليس على أن يكون قد عُبد فى أكنافها ، واستولى على جميع أهلها ، وأوهن عمد صلى الله عليه وآله هو الذي أطفأ الله به نيرانها ، و تَزَعَ به أوتادَها ، وأطهره على به قوى إبليس ، و آيسَه مما كأن قد طَمِع فيهِ مِنْ ظَفَره بهم ، وأظهره على الدن كله ، ولو كره المشركون .

<sup>[1]</sup> أى يوم محافظ على الأرواح والأعراض والأموال ودفع عنها . [7] استلام : لبس اللامة ، وهي الدرع . [7] المحاسر من لامغفر له ، ولادرع ، أو لاجنة له . [3] هو ذو الكلاع الأصعر سم في من ماكور من عمرو بن يعفر بن ذى الكلاع الأكبر يزيد بن النعمان وهما من أذواء الممن . [٥] أى شأماً ، وقدراً . [7] التحت . [٧] ورك على الأمر وروكا : قدر .

ثم كان من قضاء الله أن ضَمَّ بيننا و بين أهل ديننا بِصِفِّين ، و إنا لنعلم أنَّ فيهم قوماً ، قد كانت لهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله سابِقة ذاتُ شأن وخَطَر عظيم ، ولكنى ضر بت الأمر ظهراً و بطناً ، فلم أرّ يسعنى أن يُهْدَر دَمُ عثمان ، صِهْر نبينا صلى الله عليه وآله ، الذي جَهَّز جيش الْهُسْرة (۱) ، وألحق في مُصَلِّى رَسُول الله صلى الله عليه وآله بيتاً ، و بنى سقاية (۱) ، و بَايع له نبى الله عليه وآله بيتاً ، و بنى سقاية (۱) ، و بَايع له نبى الله بيده اليمنى على اليسرى (۱) ، واختصه بكريمتيه أمَّ كاثوم ورُقيَة (۱) ، فإن كان كان

[١] ودنك أنه في عزوة تبوك ــ وكانت ســنة تسع للهجرة ــ أنهق في تجهير المفائلة من المســامين عشرة آلاف دينار ، وأعطى ثلثمائة بعير بأحلاسها وأضابها ﴿ وَالْأَحْلَاسُ حَمَّ حَلَسُ بَالْكُسْرُ وَهُو كَسَاءَ عَلَى ظهر البعير تحت البرذعة ، والأقتاب جمع قتب بالتحريك وهو مايوضع على سننام البعير ) وحمسين فرساً ، فقال عليه الصلاة والسلام : « اللهم ارض عن عثمان ، و ني راض عسه » وكان دلك في زمن عسرة الياس وجد البلاد ، وسدّة الحرّ ، قال تعالى : « لَقَدْ تَأَبَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمَهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذينَ أَتَّبَعُوهُ فِي مَاعَةِ الْعُسْرَةِ » أَى ونتها ، وهي حالهم في ثلك العزوة ، دكروا أن الرَّ جلين كانا يقتسهان تمرة ، وأن العشرة كانوا يعلمبون البعير الواحد . [٢] ودلك أنه اشسترى بثر رومة ( نضمّ الراء : بثر بالمدينة ) ثم تصدّق بها على المسلمين ، فكان رشاؤه فيها كرشاء أحدهم ، وقد فال عليمه الصلاة والسلام: « من حفر بتر رومة فله الجنة » وأشرف عثمان رصي الله عنه على النوّ ار حير حمروه ومعوا الماء عنه ، فقال : « أنشــدكم الله ، هل علمتم أتى استرت رومة من مالى يســعدب بها ، محملت وشاتى منها كرشاء رجل من المسلمين ؟ قيل : نعم ، فال : فما يمنعي أن أشرب دنها حتى أفطر على ماء البحر ? ثم قال : أنشكم الله على علمتم أني اشتريت كذا وكذا من الأرض وردته و المسجد ؟ قبل : نم ، قال : فهل علمتم أحداً من الناس منع أن يصلي ديه قبلي ? ثم قال : أنشدكم الله ، هل سمعتم سيَّ الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا \_ أشياء في شأنه ، مجمل الناس يقولون : مهلا عن أمير المؤسير . [٣] وَذَاكَ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لما قصد إلى مَكَةً في عروة الحديثية (سنة ست الهجرة) بعث عثمان بن عفان إلى أبى سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه إنما حاء زائراً لايت ومعطماً لحرمته ، خرج عثمان إلى مكة وبلغ الرسالة ، واحتسته قريش عدرها ، فشاع عند المسالمين أن عثمان قد قتل ، فقال عليه الصلاة والسلام : لانبرح حتى : اجز القوم ، ودعاً المساءين إلى البيعة على الموت ، فكانت ببعة الرصوال نحت الشجرة ، وبابع عليه الصلاة والسلام لعثمان ، فضرب بيده البيني على يده اليسرى وقال : هذه يد عثمال . [٤] تزوُّج عثمان السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما ماتت جزع عثمان عابها وقال يا رســول الله انقطع صهرى ملك ، قال : إن صهرك من لا ينقطع ، وقد أمرنى -بربل أن أروّ جك أحتها مأمر الله: السيدة أمّ كاثوم .

قد أذنب ذنباً ، فقد أذنب من هو خير منه ، قد قال الله سبحانه لنبيه: (لِيَغْفِرَ لَكُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ) وقتل موسى نفساً (١) ، ثم استغفر الله فغفر له ، وقد أذنب نوح (١) ، ثم استغفر الله فغفر له ، وقد أذنب أبوكم آدمُ (٩)،

[١] ودنك أنه في إبان المأنه بمصر دخل مدينة ملف ذات مرَّة ، فوجد فيها رجلين يقتتلان قبطياً يسخر إسرائيلاً ليحمل حطباً إلى مطبح فرعون ، فاستمائه الإسرائيلي ، فقال موسى للقبطي خل سبيله ، فقال له لقد هممت أن أحمله عليك ، فوكره موسى ( أى ضرمه بحمع كفه ) وكان شديد القوَّة والبطش فقتله ، ولم يكن يقسد قتله ( وذكروا أنه كان إد ذاك ابن اثنتي عشرة سنة ) وقد اغتم لذلك خوداً من عقاب الله ، ومن التصاص درعون واستعفر الله مغفر له ، وق دلك يقول الله تمالى : ﴿ وَدَخُلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَى حِينَ غَنْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتَلَانِ ، هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ ، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ، فَأَسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شَيِعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ، فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ، قال هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنهُ عَدُو مُضِلٌّ مُبِينٌ ، فانَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغَفُو لِي فَغَرَ لَهُ إنهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ » (سورة القسس) وقال تعالى: «وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مَنَ الْغَمِّ » (سورة طه). [٢] يشمير إلى ما كان من توح عليمه الملام بشأن ابنمه كنعان حين حدث الطوفان ، فال تعالى : «وَنَادَى نُوحٌ أَبْنَهُ ، وَكَانَ فِي مَعْزِ لِ ، يَا 'بَنَيَّ آرْ كُبْ مَعَنَا ، وَلاَتَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ ، وَالْ سَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ المَاءِ، قالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ إِلاَّ مَنْ رَحِيم، وَحَالَ بَهْنَهُماَ المَوْجُ فَكَانَ مِنَ اللُّغْرَاقِينَ » إلى أن فال: « وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبٌّ إِنَّ آ ْبَنِي مِنْ أَهْلِي ( أَى وقد وعدتني بنجاتهم ) وَإِنَّ وَعْدَكَ الْكَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ الحَاكِمِينَ ، فال يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ، فَلَا تَسْأَلُن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّى أَعِطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ ، فال رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ، وَ إِلاَّ تَغَفْر ۚ لِي وَ رَ ۚ خَنى أَكُنْ مِنَ الْحَاسِرِينَ ». « سورة هود » [٣] ودلك أنه إد أسكمه الله هو وزوجه حواء الجنــة وأباح لهما أن يأكلا من حيث شاءا ، نهاء أن يقرب شحرة عينها له ، فوسرس له إبايس أن يأكل منها فأطاعه ، وفي ذلك يفول الله تعالى : « وَيَآدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ ، فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِنْتُمَا ، وَلاَ تَقْرَّ بَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوناً مِنَ الظَّالِمِينَ ، فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيبُدِّي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِنْ

ثم استغفر الله فغفر له ، ولم يَمْرُ أحدكم من الذنوب ، وإنا انعلم : قد كأنت لابن أبي طالب سابِقة وحَسَنَة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإن لم يكن مَالاً (۱) على قتل عثمان فقد خذله ، وإنه لأخوه في دينه ، وابن عمّه، (۱) وسلِفه، (۱) وابن عمّه (۱) ، ثم قد أقبلوا من عراقهم ، حتى نزلوا شامكم و بلادكم و يَيْضَنكم (۱) وانما عامتهم بين قاتل وخاذل ، فاستعينوا بالله واصبروا ، فلقد ابتُليتم أيتُهَا الأُمّة ، ولقد رأيت في منامي في ليلتي هده ، لَكَانًا وَأَهْلَ الْمِرَاقِ أَعْتُورُ الله ومع أنا والله لا نفارق المَرْصة (۱) حتى نموت ، فعليكم بتقوى الله ، وليكن النّبات لله ، وليكن النّبات لله ، فلي سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : هاي سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ها إنّه علينا وعليكم الصبر ، وأعز اننا ولكم النه عليه والله يكن النا ولكم النه علي الثبات » أفرغ الله علينا وعليكم الصبر ، وأعز اننا ولكم .

(شرح ابن أبي الحديد ١ : ٤٨٤)

#### م ١٨٠ - خطبة يزيد بن أسد البجلي

وقام يزيد بن أسد الْبَجَلِيِّ في أهل الشأم يخطب الناس بصفين ، وعليه قَبَالِهِ

سَوْءَانهِماً وَقَالَ مَا مَا كُمَّا رَبُكُماً عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُوناً مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوناً مِنَ الْحَالِدِينَ ». «سورة الأعراف » وعلى بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاهم بن عبد مناف . ان أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، وعلى بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاهم بن عبد مناف . [٣] الساف بفتح فكسر وبكسر نسكون من الرحل : زوج أخت امرأته وقد علمت أن عثمان تزوج السيدة ونبة أخت السيدة ونبة أخت السيدة ونبة أخت السيدة فاطمة زوج الإمام على . [٤] أم عثمان في أروى بنت كريز بن ديعة ابن حبيب بن عبد شمس ، وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب بن هاهم عمة النبي صلى الله عليه وسلم . [٥] البيضة : ساحة القوم . [٦] اعتوروا الشيء : تداولوه . [٧] العرصة : كل بقمة بين الدور واسعة ليس فيها بناء .

من خَزّ وعمامة سوداء ، آخذاً بقائم سيفه ، واضعاً نَصْلَ السَّيْفِ في الأَرْضِ متوكئاً عليه ، فقال :

« الحمد لله الواحد الفرد ، ذى الطّول () والجَلال ، العزيز الجَبّار ، الحكيم النّفّار ، الكبير المُتَعَال ، ذى الْعَطَاء والفّعال () ، والسّخاء والنّوال ، والبهاء والجلل ، والمَن والإفضال ، مالك اليوم الذى لا بَبْع فيه () وَلا خِلال () ، أَخْمَده على حسن البلاء ، و أَظَاهُر النّعثماء ، و في كل حال من شدة أو رخاء ، أخمَده على نعمه التّوام ، وآلائه العظام ، حمداً يستنير بالليل والنهار ، وأشهد أن المخده على نعمه التّوام ، وآلائه العظام ، حمداً يستنير بالليل والنهار ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، كلة النّجاة في الحياة الدنيا وعند الوفاة ، وفيها الخلاص يوم القيصاص ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المصطفى ، وإمام الرّحة والهدى ، صلى الله عليه وآله .

ثم كأن من قضاء الله أن جَمَعنا وأهل ديننا في هذه الرُقْمة من الأرض، والله يعلم أنى كنت كأرها لذلك، ولكنهم لم يُبلعونا ريقنا، ولم يتركونا نرتاد لأنفسنا، وننظر لِمَادنا، حتى نزلوا بين أظهر نا، وفي حريمنا و بيُضَتنا (٥)، وقد علمنا أنَّ في القوم أحلاما (٦) وطَعاما، ولسنا نأمن طَعامهم على ذَرَارِينا ونسائنا، ولقد كنا نحب أن لانقائل أهل ديننا، فأخرجونا حتى صارت الأمور إلى أن قاتلناه عِدا جَمِيَّة (٧)، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رَب العالمين.

<sup>[</sup>١] الطول: الفصل والقدرة والغيى . [٢] الفعال: اسم الفعل الحسن ، والكرم .

<sup>[</sup>٣] لابيع فيه فيبتاع المصر ما يتدارك به تفصيره ، أو يفدى به نفسه . [٤] الحلالة والمحالة مصدر خالة : المصادقة ، أى ولا محالة فيه فينانهم لك خليلك . [٥] البيصة : ساحة القوم .

<sup>[</sup>٦] الحلم بالكسر : الأناة والعقل وهو حليم ، والجمع حلماء وأحلام ، والطغام : أو : د الباس .

<sup>[</sup>٧] الحمية : الأنفة ( وق الأصل عداً ، وأرى صوابه عداً أي أعداء ) .

أما والذى بعث محمداً بالرّسالة لَوَدِدْتُ أَنَى مُنِت منذ سنة ، ولكن الله إذا أراد أمراً لم يستطع العبادُ رَدَّه ، فنستعين بالله العظيم ، وأستغفر الله لى ولكم » . أراد أمراً لم يستطع العبادُ رَدَّه ، فنستعين بالله العظيم ، وأستغفر الله لى ولكم » . ( عرت ان أبد الحديد ١ : ١٠٥ )

# التحريض على القتال من قبل الإمام على أيضاً 117 - خطبة الإمام على من

وخطب الإمام على كرم الله وجهه أصحابَه ، متوكئًا على قوسه ، وقد جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عنده فهم يَلُونَه ، كأنه أَحَبَ أَن يعلم الناس أن الصحابة متوافرون معه ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال :

« أما بعد: فإنّ الخُيلَاء ('' من التجبّل، وإنّ النّغْوَة ('' من التكبّر، وإنّ الشيطان عدو ما عدو الله عدو السلم، فلا تنابَذوا، ولا تخاذلوا، ألا إنّ المسلم أخو المسلم، فلا تنابَذوا، ولا تحاذلوا، ألا إنّ شرائع الدين واحدة، وَسُبُله قاصدة ('')، من أخذ بها لحِق ('')، ومن فارقها محيق ('')، ومن تركها مرق ق ''، ليس المسلم بالخائن إذا أوّ تُمن، ولا بالحلف إذا وَعَدَ، ولا بالكذّاب إذا نَطَق، نحن أهل ببت الرّحمة، وقولنا الصّدْق، وَفعنلنا الْفَضْل، ومنا خانَم النبيين، وفينا قادَةُ الإسلام، وفينا حَملة الكتاب، ألا إنا ندعوكم إلى الله، وإلى رسوله، وإلى جهاد عدوه، والشدة في أمره، وابتغاء مَرْضاته، وإقام الصلاة، وإبتاء الزّكة، وحَبّج البيت، وصيام شهر رمضان، وتوفير أنق على أهله، ألا وإن من أعجب العجائب أنّ مُعاوية بن

<sup>[</sup>١] الحيلاء : الكبر . [٢] النخوة : الافتحار والنعطم . [٣] القصد : استقامة الطرق .

<sup>[</sup>٤] أي أدرك رضا الله وثوابه . [٥] محقه : محاه ، ومحق الله الشيء دهب سركته .

<sup>[</sup>٦] أي خرج عن الدين ، وأصله من مرق السهم من الرَّ مية مروقاً إذا خرج من الجانب الآخر .

أبى سفيان الأموى، وعمر وبن العاص السَّه مِي، أصبحا يُحرِّ ضان الناس على طلب الدين بزعمهما، ولقد عامتم أنى لم أخالف رسول الله صلى الله عليه وآله قط، ولم أعْضِهِ في أمر، أقيهِ بنفسى في المواطن التي يَنْكُص (ا فيها الأبطال، وَيُرْعَد فيها الْفَرَائِصُ (ا) بنجدة أكرمنى الله سبحانه بها وله الحمد، ولقد قبيض فيها الفرَائِصُ (ا بنجدة أكرمنى الله سبحانه بها وله الحمد، ولقد قبيض رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنَّ رَأْسَهُ الى حِجْرِى، ولقد وَليت عُسْلَه بيدى وَحدي، تُقلِّبُهُ الملائكة المقرَّبُون معى، وايم الله ما اختلفت أمة قط بعد نبيها، ولا ظهر أهل باطلها على أهل حقها إلاً ما شاء الله ».

( شرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ٤٨١ )

#### ١٨٧ – خطبة أخرى له

وروى أن الإمام علياً قال في هذه الليلة : حتى متى لانناهض القوم بأجمعنا ؟ فقام في الناس فقال :

«الحمد لله الذي لا مُيشِرَمُ ما نقض ، ولا يُنقَضُ ما أبرم ، لو شاء ما اختلف اثنان من هذه الأمة ، ولا من خلقه ، ولا تنازع البشر في شيء من أوره ، ولا جَحَدَ المفضولُ ذا الفضل فَضْلَهُ ، وقد ساقتنا وهؤلاء الْقَوْمَ الأَقْدَارُ ، حتى لَفَّتْ بيننا في هذا الموضع ، ونحن من ربنا عِرْأَى وَمَسْمَع ، ولو شاء لَعَجَّلَ النقمة ، يبننا في هذا الموضع ، وتحن من ربنا عِرْأَى وَمَسْمَع ، ولو شاء لَعَجَّلَ النقمة ، ولكنه ولكان منهُ النصر ، حتى يكذّب الله الظالم ، ويعلم المُحِقُ أَين مصيرُهُ ، ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال ، والآخرة دار الجزاء والقرار ، « لِيَجْزِي اللهِ يَن أَساء والله ، عَمَلُوا ، و يَجْزِي اللهِ ين أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى» الاإنكم لاَقُو الْمِدُو عَداً إن شاء الله ،

<sup>[</sup>١] نكص عن الأمر: أحجم عنه .

<sup>[</sup>٢] جمع فريصة ، وهي لحمة بين الجنب والكتف لانزال ترءر .

فأطيلوا الليلة الفيِامَ ، وأكثروا تلاوَةَ القرآن ، واسألوا الله الصبر والنصر ، والنَّهُ والنَّهِ والنصر ، والنَّقُو هُمُ " بِالْجِذِّ والحزم ، وكونوا صادقين » . (شرح ابن أبي الحديد م ، س ٤٨١)

# ١٨٨ – ومن كلام له كرم الله وجهه

كلن يقوله لأصحابه في بعض أيام صنين

«مَمَاشِرَ المسلمين: اسْتَشْعِرُوا (۱) الخَشْية ، وَتَجَلْبَبُوا السَكيِنة ، وَعَضُوا على النَّوَاجِذِ (۲) ، فإنه أَنهي للسيوف عن الهام (۳) ، وَأَ كُمُلُوا اللَّأْمَة (۵) ، وَوَلَمْقُلُوا الخَرَرَ (۲) ، وَاطْمَنُوا السَّرْرَ (۲) ، وَاطْمَنُوا السَّرْرَ (۲) ، وَاطْمَنُوا السَّرْرَ (۲) ، وَاطْمَنُوا السَّرْرَ (۲) ، وَالْمَعُوا السَّرِف بالخُطَا ، واعلموا أنكم بِعَدَيْنِ (۱) الله ، ومع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فَعَاوِدُوا الكر ، وَاسْتَخْيُوا مِن الْفَرِّ، فإنه عار في الأعقاب ، ونار يوم الحساب ، وَطِيبُوا عِن أَنفسكم نَفْسا ، وامشوا إلى الموت مَشْيا سَجْحا (۱) ، وعليكم بهذا السَّواد (۱۱) الأعظم ، والرَّواق المُطَنَّب (۱۲) ، فاضربوا تَبَجَه (۱۲) ، فإن الشيطان كَامِن في كِسْرِه (۱۱) ، قد قَدَّمَ لِلْوَثْبَة يدا ، فاضربوا تَبَجَه (۱۲) . فإن الشيطان كَامِن في كِسْرِه (۱۱) ، قد قدَّمَ لِلْوَثْبَة يدا ،

<sup>[1]</sup> استشعر: لبس الشعار وهو ما يلى الدن من الثياب ، وتحلمت: لبس الجلباب ، والمراد: لارموا الحشية والسكينة . [7] البواحد جم ناجذ: أقصى الأصراس ، ويعض المره نواحذه حين يشتد عيطه ، والمراد: استحمعوا كل قوتكم . [٣] فإنه الضمير فيه يعود على المصدر المفهوم من الفعل السابق أي فإن العض على المواجذ أنبي للسيوف ، أي أدعي إلى نو ها عن رءوسكم ، نا السبف عن الفيريبة : كل ، والهمام: الرءوس جمع هامة . [٤] اللامة : الدرع ، وبحوز أن يعبر باللامة عن حميم أدوات الحرف ، يريد أكلوا السلام . [٥] محافة أن تستعصى عن الحروج وقت سلها .

<sup>[</sup>٦] الحزر: النظر في أحد النقين ، وتلك أمارة العضب . [٧] الطعن في الجوانب عبداً وشمالاً .

<sup>[</sup>٨] نافحوا: كافحوا وضاربوا ، والطبا : جمع ظبة ، وهي حدّ السيف . [٩] أي ملحوظين بها .

<sup>[</sup>۱۰] اللين السهل . • [۱۱] العدد الكثير . يعنى جمهور أهل الشأم . [۱۲] الرّواق : كسر الرّاء وضمها الفسطاط ، يربد به مضرب معاوية المطنب ، أى المشدود بالأطناب ( جمع طنب بضمتين ، وهو الحمل ) وكان معاومة في مضرب عليه قبة عالمية وحوله صناديد أهل الشأم .

<sup>[</sup>۱۲] أي وسطه . [۱۶] جانيه .

وأُخَّرَ للنكوس رِجْلا ، فَصَمْداً صَمْداً صَمْداً ('` ، حتى يَنْجَلِيَ لَكُمْ عمودُ الحق ، وأنتم الْأَعْلَوْن ، واللهُ معكم ، ولن يَبْرِكُمْ (' أعمالكم » . (نج البلاءة ١ : ٧٠) الأَعْلَوْن ، واللهُ معكم ، ولن يَبْرِكُمْ (' أعمالكم » . (خطبة أخرى للامام

وخطب الإمام على ذلك اليوم أيضاً ، فقال :

« أيها الناس : إن الله تعالى ذِكْرُه ، قد دلكم على تجارة تُنْجِيكم من العذاب، وَتُشْنِي (\*) بَكُم على الخير، إيمانِ بالله ورسوله، وجهادٍ في سبيله، وجمل-ثوابَهُ مغفرة الذنوب، وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِي، وَرضُو َانْ من الله أكبر، وأَخبَرَكُمُ بِالذَى يَحِبُ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبَيلِهِ صَفًّا ، كَأَنَّهُمْ بُذْيـاَنْ مَرْصُوصْ ) فسو وا صفوفكم كالبنيان المرصوص، وقَدَّموا الدارع، وأخِّرُوا الحاسر، وءَضُّوا على الأضراس، فإنه أنْبي للسيوف عن الهام، وأرْ نَط للجأش، وأسكن للقلوب، وأميتوا الأصوات، فإنه أطرد للقتل، وأو لى بالوقار، والتَوْمُوا في أطراف الرّماح ، فإنه أموّر ('` للأسيَّة ، ورايَتكم فلا تُميلوها ، ولا تُزيلوها ، ولا تجعلوها إلا بأيدى شجمانكم ، المانِمي الدّمار(٥٠)، والصُّبُرُ عند نزول الحقائق، أهل الحْفِاظِ الذين يخفِرُ ون (٦) برايتكم و يكشفونها ، يضربون خلفها وأمامها ، ولا يُضَيِّعُونها ، أَجْزَأَ كُلَّ امْرِئَ مسلم قِرْ نُه (٧) ، وواسى أخاه بنفسه، ولم يَكِل قِرْ نَه إلى أَخيه ، فيجمَع عليه قِرْ نَه وقرن أُخيه، فيكسب بذلك اللائمة، و يأتى مه دناءة ، أنَّى هذا، وكيف يكون هكذا ؟ هذا يقابل اثنين، وهذا مُمْسِكُ

<sup>[</sup>١] الصمد: القصد ، صمده من باب نصر قصده . [٢] لن ينقصكم منها شيئاً .

<sup>[</sup>٣] أشـــى عليه: أشرف . [٤] اسم تفضــيل من مار ، سهم مائر : أى حفيف نابد داخل فى الأجسام . [٥] مايلزمك حفطه وحمايته . [٦] خفره و نه وعليــه يخفر كمر الفا، وضمها أجاره ومنعه وآمنه . [٧] القرن : كفؤك فى الشجاعة (أو عام) وأجرأه: أعناه وكفاه .

يَدَه ، قد خَلَى قرنه إلى أخيه هارباً منه ، أو قائماً ينظر إليه ؟ من يَفْمَلْ هذا مقته الله ، فلا تَمَرَّضوا لمقت الله ، فإنما مَرَدُّ كم إلى الله ، قال الله تعالى ، لقوم عابهم : (لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرُ ثُمْ مِنَ المَوْتِ أو الْقَنْل ، وَإِذَنْ لاَ تُعَيَّمُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ) وابم الله إن فررتم من سيف الله العاجلة ، لا تسلمون من سيف الآخرة ، استعينوا بالصدق والصبر ، فإنه بعد الصبر أينزل النصر ».

( شرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ٤٨٣ )

#### ١٩٠ - خطبة للامام على

ومر "الإمام على كرّم الله وجهه على جماعة من أهل الشأم، فيها الوليدُ بن عُتْبة وهم يشتمونه، فَخُبّر بذلك، فوفف فيمن يليهم من أصحابه، فقال:

« انه دُوا (۱) إليهم ، عليكم السكينة والوقار ، وقار الإسلام وسيمى الصالحين ، فوالله لأقرر ب قوم من الجهل قائدهم ومؤذنهم (۲) معاوية وابن النابغة (۳) وأبو الأعور السُّلَمي ، وابن أبى مُعيْط ، شارب الحر ، المجلود حدا فى الإسلام ، وهم أولى من يقومون فيَنقُصُوننى وَ يَجْدُ بوننى (۱) ، وقبل اليوم ما قاتلونى ، وأنا إذ ذاك أدعوه إلى الإسلام ، وهم يدعوننى إلى عبادة الأصنام ، الحمد لله ، قديمًا عادانى الفاسقون ، فَمَبَّدَه (۱) الله ، ألم يُفْنخُوا (۱) ؟ إن هذا لهو الخطب الجليل ، إن فسيّا قا غير مَرْ ضييّن ، وعلى الإسلام وأهله مُتَخَوَّ فِين ، خدعوا شَطَرَ هذه الأمة ، وأشر بُوا قلو بَهُم حُبّ الفتنة ، واستمالوا أهواءهم بالإفك والبُهتان ، هذه الأمة ، وأشر بُوا قلو بَهُم حُبّ الفتنة ، واستمالوا أهواءهم بالإفك والبُهتان ،

<sup>[</sup>١] تهد الرحل: نهض، ، ونهد لعدو"ه: صمد له . [٧] الأذبن والؤدن: الرَّعم .

<sup>[</sup>٣] هو عمرو بن العاص ، والـابمة : لقب أمه سلمي بنت حرملة . [٤] الحدب داتسكين : الميب .

<sup>[</sup>٥] ذالهم ، الممد : المذال من الطريق وعيره . [٦] الفنح بالسكون : القهر ، والعلبــة والتذليل كالنفنيح ( وق الأصل : « ألم يفتحوا » وهو تصحيف ) .

قد نصبوا لنا الحرب فى إطفاء نور الله عز وجل، اللهم فافضُض خَدَمَتهم ('')، وشَتَت كَلَمْتهم، وأُبْسِلُهم ('') بخطاياهم، فإنه لاَ يَدِلُ من واليْت، ولاَ يَعَزِنْ من عاديت ». ( ناریخ الطبری ۲: ۲۱)

#### ١٩١ - خطبة أخرى له

ومرًا بأهل راية ، فرآه لا يزولون عن موقفهم ، فحرَّض عليهم الناس ، - وذُكرِ أنهم غَسَّان — فقال :

« إن هؤلاء لن يَزُولوا عن موقفهم دون طعن دَرَّاكِ ، يُخرِ جُ منهم النَّسَم (٣) ، وضرب يُفلَق منه الهامُ (٤) ، ويطيح (٥) العظام ، وتَسقط منه الماصمُ (١) والأكف ، وحتى يُصدَع جباههُم بِعُمُد الحديد ، وتنتشر حواجبهم على الصدور والأذقان ، أين أهلُ الصهر ، وطُلاَبُ الأَجر ؟ » .

#### ١٩٢ \_ خطبة عبد الله بن عباس

وخطب عبد الله بن عباس أهل العراق بصفين ، فقال :

« الحمد لله رَبّ العالمين ، الذي دَمّا (٧) تحتنا سبعًا ، وَسَمَك (٨) فوقنا سبعًا ، وخانى فيما يينهن خلْقًا ، وأنزل انا منهن رزقا ، ثم جعل كل شيء قدرًا يَبْـلَى

<sup>[1]</sup> يقال فض الله خدمتهم أى فرق جاعتهم ، الحدمة بالتحريك سير عليط مضفور مثل الحلقة يشد في رسنع البعير ، ثم يشد إليه سرامح النعل (أى سيورها: جم سريحة) فإذا انفضت الحدمة انحلت السرامح وسقطت النعل مصرب ذاك مثلا لدهاب ما كانوا هليه وتفرقه وشبه اجتماع أمرهم واتساقه بالحلقة المستديرة . [7] أبسله : أسلمه للهلكة ، أى أهلكهم . [٣] جمع نسسمة ، وهي نفس الروح ( بفتح الفاء ) ثم سميت بها النفس ( بالسكون ) . [٤] حم هامة ، وهي الرأس . [٥] يسح أن يكون مضارع طبح بالتشديد : طبح بثوبه : رمى به في مصيعة ، وطبح الشيء : ضيمه ، وأن يكون مضارع أطاح : أطاح ! أطاح ! أطاح ! أطاح ! أطاح ! أطاح الشهم ، والتيء أوناه و أذهبه ، وأن يكون مصارع طاح : طاح يطبح و يطوح هلك أو أشرف على الهلاك وذهب وسقط و تاه في الأرض . [٦] جمع معهم بكسر الميم ، وهو موضع السوار أو اليد .

وَ يَفُـٰنَىٰ ، غيرَ وجهه الحي القيُّوم ، الذي يحيا ويبقي .

إن الله تمالى بعث أنبياء و رُسُلا، فجعلهم حُجَجاً على عباده عُذُوراً وَنُذُوراً وَنُدُوراً وَنُدُوراً وَنُدُوراً وَنُورُوراً لا يُطَاعُ إلا بعلمه وإذنه ، يَمُنُ بالطاعة على من يشاء من عباده ، ثم يُثيب عليها، ويُعْفِى بعلم منه ، فيعفو ويغفر بحلمه ، لا يُقْدَر قدره ، ولا يَبْلُغ شيء مكانه ، أحصى كل شيء عدداً ، وأحاط بكل شيء علماً ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له ، وأشهد أن محداً عبده ورسوله ، إمام الهدى والنبي المصطفى .

وقد ساقنا قدَرُ اللهِ إلى ما تَرَوْنَ ، حَتَّى كان مما اصطرب من حبل هذه الأمة ، وانتشر من أمرها ، أنَّ معاوية بن أبى سفيان وجد من طَهَام الناس أعوانا على ابن عم "رسول الله عليه وسهره ، وأوّل ذَكَر صَلَى معه ، بَدْرِى " قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله كل "مَشَاهِدِه التى فيها الفضل ، ومعاوية مُشْرِكُ كَان يعبد الأصنام ، والذي ملك الملك وحده ، وبان به وكان أهله ، لقد قاتل على بن أبى طالب عليه السلام مع رسول الله عليه بقوى الله ، والجد والحزم ورسوله ، ومعاوية يقول : صدق الله ورسوله ، ومعاوية يقول : كذب الله ورسوله : فعليكم بتقوى الله ، والجد والحزم والصبر ، والله إنا لنعلم إنكم لَمَلَى حق ، وإن القوم الحلى باطل ، فلا يكونُن أولى بالجد على باطله منكم في حقكم، وإنا لنعلم أن الله سيمذبهم بأيديكم أو بأيدى غيركم ، الجم أعنًا وافتح بينا وبين الهم أعنًا ولا تَحَدُلنا ، وانصرنا على عدونا ، ولا تَحَلُ عنا ، وافتح بينا وبين قومنا بالحق ، وأنت خير الفاتحين » ( عرح ابن أبى الحديد م ا : س ١٠٠٥)

في السنة اشائية للهجرة

<sup>[</sup>۱] هما مصدران: عذره يعذره عذراً بضم فكون ويضحتين وأندره إنداراً وندراً بصم مكرن وبضمتين ، أر جمان: العذر بضمتين جمع عذير وهو العاذر ، والدر بضمتين جمع ندير وهو الندر . [۲] أي حضر عروة بدر الكبرى التي نشبت بين رسول الله عليه الصلاة والسسلام وبين مشركي قريش

# ۱۹۳ – خطبة عبدالله بن بديل الخزاعي

وقام عبد الله بن بُدَيْل الْحُزَاعي في أصحابه فخطبهم ، فقال :

« إن مماوية ادَّعي ما ليس له ، ونازع الأمر أهله ، ومن ليس مثله ، وجادل بالباطل ، ليُدْحِض () به الحق ، وصال عليكم بالأعراب والأحزاب ، وزَرَع في قلوبهم حُب الفتنة ، وأبس () عليهم الأمور ، وزَرَع في قلوبهم مُب الفتنة ، وأبس () عليهم الأمور ، وزَادهم رِجْساً () إلى رِجسهم ، وأنتم والله على نورو برهان ، قاتلوا الطّمام الجُفاة ، قاتلوه ولا تخشوه ، وكيف تخشونهم ؟ وفي أيديكم كتاب من ربكم ظاهر مبين ، قوله سبحانه : ( أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَنَ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، قاتلُوهُمْ يُمَذِّبُهُمُ الله بأيديكم ويُخْزِهِمْ ويَنْفُرْهِمْ ويَنْفُرُهُمْ ويَنْفُونَ الله عليه وآله ، والله ماه في هذه بأزكى ولا أتنق ولا أبَر ، انهضوا إلى عدو الله وعدوكم » .

( شرح ابن أبي الحديد ١ : ص ٤٨٣ )

# ١٩٤ - خطبة أبي الهيثم بن التيهان

وكان أبو الهيثم بن التيهان يسوى صفوف أهل العراق ، ويقول :

« يا معشر أهل العراق ، إنه ليس بينكم و بين الفتح في العاجل ، والجناة في الآجل ، إلا ساعة من النهار ، فأرستوا أقدامكم ، وسونوا صفوفكم ، أعيروا ربكم جماجاكم ، واستعينوا بالله إلهاكم ، وجاهدوا عدو الله وعدوكم ، واقتلوهم قتلهم الله وأبادهم ، واصبر وا، فإن الأرض لله يُورِثُها مَنْ يَشَاء من عباده والعاقبة للمتقين » .

( شرح ابن أبد المديد ١ : ص ١٨٤ )

<sup>[</sup>١] دحست الحجة: بطلت ، وأدحضتها: أبطلتها . [٢] التابيس: التحليط .

<sup>[</sup>٣] الرجس : القذر والمأثم وكلّ ما استقدر من العمل ، والعمل المؤدّى إلى المذاب .

## 190 - خطبة للامام على

وخطب على عليهِ السلام بصفين أيضاً فقال :

« الحمد لله على نعمهِ الفَاصِلَة على جميع من خَلَقَ من الْبَرِّ والفاجر ، وعلى حُجَجه البَّالغة على خَلْقِهِ مَنْ أَطَاعه منهم ومن عصاًه، إن يَرْحَم فبفضله ومَنَّه، و إِنْ عَذَّبَ فَهَا كَسَبَتْ أَيديهم ، وإِنْ الله ليس بِظَلام لِلعبيد ، أَحْمَدُهُ على حسن البلاء ، وتظاهر النَّعْمَاء ، وأستعينهُ على ما نابنا من أمر الدنيا والآخرة ، وَأَتُوكُلُّ عليهِ، وكنى بالله وكيلا ، ثم إنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق، ارتضاه لذلك وكأن أَهْلَهُ ، واصطفأه لتبليغ رساَلتهِ وجعله رحمةً منهُ على خلقهِ ، فكان عَلَمَه فيه رءوفًا رحيهاً ، أكرم خلق الله حَسَبًا ، وأجملهم منظراً ، وأسخاهم نفساً ، وأبرَّهم لوالد ، وأوصلهم لِرَحِم ، وأفضلهم علماً ، وأثقلهم حِلْماً ، وأوفاهم لعهد ، وَآمَنَهُمْ على عَقَد ، لم يتملق عليه مسلم ولا كَافر ِعَظْلِمَة قطُّ ، بَلْ كَانَ يُظْلَمَ فَيَغْفِر ، ويَقْدر فَيَصْفَح ، حتى مضى صلى الله عليه وآله مطيعًا لله ، صَابِرًا على ما أَصَابِه ، مِجَاهِدًا فِي الله حَقَّ جِهَادِهِ ، حتى أُناه اليقين صلى الله عليهِ وآله ، فكان ذهابه أعظم المصيبة على أهل الأرضِ الْبَرِّ والفَاجِر ، ثم ترك فيكم كتاب الله يأمركم بطاعة الله ، وينها كم عن معصيته .

وقد عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً ، فلست أحيد عنه ، وقد حضرتم عدوكم ، وعلمتم أن رئيسهم منافق يدعوهم إلى النار ، وابن عم بنيكم معكم

٢ ١ ــ جهرةخطبالعرب

و بين أظهرُكم يدعوكم إلى الجنة، وإلى طاعة ربكم، والعمل بسنة نبيكم، ولاسواء (١) من طلق قبل كل ذكر ، لا يسبقنى بصلاة مع رسول الله أحد ، وأنا من أهل بدر ، ومعاوية طليق ، والله إنّا على الحق ، وإنهم على الباطل ، فلا يَجْتَمِمُنَ على باطلهم ، وتتفرّ قوا عن حقكم ، حتى يغلب باطلهم حقكم ، قارتلوهم في يُعَذّبهُمُ الله بأيديكم ، فإن لم تفعلوا يعذبهم بأيدى غيركم » .

(شرح ابن أبي الحديد م ١: س ٥٠٠٠)

#### ١٩٦ – خطبة سعيد بن قيس

وقام سعيد بن قيس يخطب أصحابه بِقُنَاصِرِينَ (٢) ، فقال :

« الحمد لله الذي هدانا لدينه ، وأورثَنَاكِتابَه ، وامتنَّ علينا بنبيه ، فجمله
رحمةً للمالمين ، وسيد المرسلين ، وقائد المؤمنين ، وختاماً للنبيين ، وحجة الله
العظيم ، على الماضين والغابرين ، ثم كان مما قضى الله وقدَّره ـ وله الحمد على

ما أحببنا وكرهنا \_ أنْ ضَمِّنا وعَدُو نا بِقُنَاصِرِين ، فلا يَجْمُلُ بنا اليوم الحِياصُ (٢)، وليس هذا بأوان انصراف ، ولات حين مَناص (٤) ، وقد خَصَّنا الله بمَنّه برحمة لا نستطيع أداء شكرها ، ولا نَقْدُر (٥) قَدْرَها ، إن أصحاب محمد صلى الله عليه

<sup>[</sup>۱] أى ولا مثل من صلى . [۲] قال صاحب الاسان والقاموس : تماصرين موضع بالشأم ، ولم مدكره ياقوت في معجمه .

<sup>[</sup>٣] حاس عنده يحيس حيصاً وعيصاً وشاصاً عدل وحاد ، والحياس والمحايصة : مفاعلة من الحيص أى العدول والهرب . قال صاحب اللسان : وقى حديث مطرف ( بتشديد الراء المكسورة ) أنه خرج من الطاعون نقيل له في ذلك ، فقال : «هو الموت نحايصه ولابد منه » «مال أبو عبيد معناه : نروغ عنه » وليس بين العبد والمرت مفاعلة ، وإنحا المعنى أن الرحل في فرط حرصه على المرار من الوت كأنه يباريه ويعالب ، فأخرجه على المعاعلة لكونها موضوعة لإفادة المباراة والمعالبة بالفعل ، كقوله تعالى : هو يُحَادِعُونَ الله وَهُو خَادِعُهُم » فيثول معى العابصه إلى قولك نحرس على الفرار منه اه » .

<sup>[</sup>٤] النوس والماس: التأخر والفرار ، ناس عن قرنه ينوس: ورّ وراغ ، أى وليس الوقت وقت تأخر وفرار . [٥] قدر الشيء قدره من التقدير وبابه سرب ونصر «وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ» أَى ما عظموه حقّ تعطيمه .

وآله الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارَ معنا وفي حَيّزنا ، فوالله الذي هو بالعباد بصير ، أنّ لو كَانَ قائدُنَا رَجَلًا مُخْدُوعًا ، إِلَّا أَنَّ مَمْنَا مِنَ البَدَرِينِ سَبَمِينَ رَجَلًا ، لَكَانَ يَنْبَغَي لنا أن تحْسُنَ بصائرنا، وتطيبَ أَنْفُسُناً، فَكَيف وإنما رثيسنا ابن عم نبينا، بَدْرِئُ صِدْق ، صَلَّى صغيراً ، وجاهد مع نبيكم ﷺ كثيراً ، ومعاوية طليق ون وَثَاقَ (١) الأَّساري، إلاَّ أنه أخوجُفاةٍ ، فأوردهم النارَ ، وأورثهم العارَ ، والله يُحِلُ بَهِم الذل والصَّغار (٢) ، ألا إنكم ستلقَون عدوكم غدًا ، فعليكم بتقوى الله من الْجَدِّ وَالْحَرْمِ والصدق والصبر، فإِنَّ الله مع الصابرين، ألا إنكم تفوزون بقتلهم، ويشقَون بقتلكم ، والله لا يقتل رجل منكم رجلاً منهم إلاَّ أدخل الله القاتل جنات عَدْنِ ، وأدخل المقتول نارًا تَلَظَّى ، لاَ تَفْتُرُ عَنْهُمْ وهم فيها مُبْلِسُونَ (٣)، عصمنا الله وإياكم بما عصم به أولياءه ، وجعلنا وإياكم ممن أطاعه واتقاه ، وأستغفر الله العظيم لى وأكم والمؤمنين » . (شرح ابن أبي الحديد ١: س ١٨٤)

١٩٧ \_ خطبة يزيد بن قيس الأرحبي

وحرض يزيد بن قيس الأُرْحَبِي أهل العراق بصفين ، فقال :
« إن المسلم من سَلِم دينُه و رأيه ، و إن هؤلاء القوم والله ما إن يقاتلوننا على إقامة دين رَأَوْنا ضَيَّهْناه ، ولا على إحْياء حَق مَّ رَأُوْنا أَمَتْناه ، ولا يقاتلوننا إلاَّ على هذه الدنيا ، ليكونوا فيها جَبَابرةً وَملوكًا ، ولو ظَهَرُوا عليكم لا أراهم الله على هذه الدنيا ، ليكونوا فيها جَبَابرةً وَملوكًا ، ولو ظَهَرُوا عليكم لا أراهم الله

<sup>[</sup>۱] الوثاق بالفتح ويكسر : ما يشسد به ، وأوثقه في الوثاق شسده « فَشُكُّوا الْوَثَاقَ »

<sup>[</sup>٧] الذلَّ والضيم . [٣] من أبلس إذا يئس وتمير .

ظهوراً ولا سروراً - إذن لوليم مثل سَعِيد (' والوليد (' وعبد الله بن عامر ' السفيه ، يحدِّث أحده في مجلسه بذيْت وذَيْت (' ) ، و يأخذ مال الله ، و يقول : لا إثم عَلَى فيه ، كأنما أعطى تُراثه من أبيه ، كيف ؟ إنما هو مال الله ، أفاءه علينا بأسيافنا و رماحنا ، فاتلوا : عباد الله : القوم الظالمين ، الحاكمين بغير ما أنزل الله ، ولا تأخُذ كم فيهم لومة كأم ، إنهم إن يَظْهَرُ وا عليكم ، يُفْسِدُوا عليكم دينكم ودنياكم ، وه من قد عرفتم وجرً بتم ، والله ما أرادوا باجتماعهم عليكم إلا بشَرًا ، وأستغفر الله العظيم لى ولكم »

( تاریح الطبری ۲ : ۱۰ ، شرح ابن أبی الحدید م ۱ : ص ٤٨٥ )

# ١٩٨ - خطبة هاشم بن عقبة المرقال

وَشَدَّ هَاشِمُ بِن عُتْبَةَ الْمِرْقَالُ (°) في عِصابة من أصحابه على أهل الشأم مراراً ، فلا سرراً ، فقال لأصحابه : فلا سرد وجه يَحْبِل عليه ، إلاَّ صَبَر له ، وقاتل فيه قتالاً شديداً ، فقال لأَصحابه :

<sup>[1]</sup> هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، قتل أبوه العاص يوم بدر كافراً ، قتله على بن أبى طالب ، وقد استعمل عثمان بن عفان سعيداً على الكوفة بسد الوليد بن عقبة ابن أبى معيط ، وولاه معاوية فى خلافته المديسة ، فكان يوايه إذا عزل مروان بن الحكم عن المديسة ، وبولى مروان إذا عزله . [7] هو الوليد بن عقبة بن أبى معيط أبان بن أبى عمرو ذكوان بن أميسة ابن عبد شمس بن عبد مناف ، وهو أخو عثمان بن عفان لأمه (أمه أدوى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب ابن عبد شمس ) ولاه عثمان الكوفة بعد سمد بن أبى وقاص ، ثم عزله حين اتهم بشرب الحمر ، واستعمل بمده سسعيد بن العاص . [4] هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف ، وهو ابن خال عثمان بن عفان ، استعمله عثمان على البصرة بعد أبى موسى الأشسعرى ، وولاه أيضاً بلاد فارس بعد عثمان بن أبى العاس ، ولم يزل والياً على البصرة بلد أن قتل عثمان ، وقد ولاه معاوية البصرة ثلاث سنين ، [1] ذيت وذيت مثاثة الآخر ، أي كيت وكيت .

<sup>[</sup>ه] هو هاشم بن هتبة بن أبى وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ، وهو ابن أخى سسمد بن أبى وقاص ، والقب بالمرقال لأن علياً رضى الله عنه أعطاه الراية بصفين ، فكان يرقل بها أى يسرع ، وهو الذى انتتج جلولاء من بلاد الفرس ، وكانت جلولاء تسمى فتح الفتوح ، ونقتت عينه يوم البرموك بالشأم ، وقتل فى وقعة صفين ، قطعت رجله يومئذ ، فجعل يقاتل من دنا منه وهو بارك .

« لا يَهُولَنَكُمُ ما تُرَوْنَ من صَبْره ، فوالله ما تُرَوْن فيهم إلاَّ حَمِيَّة العرب ، وصبرها تحت رَاياتها ، وعند مراكزها ، وإنهم لَمَـلَى الضلال ، وإنكم لعلى الحق، با قوم اصْبِرُوا وصابروا واجتمعوا ، وامشوا بنا إلى عدونا ، على تُوَّدَةٍ رُوَيْدًا ، ثم انْبُنُوا وتناصروا ، واذكروا الله ، ولا يسألْ رجلُ أخاه ، ولاَ تُكُرُوا الالتفات ، واصْمُدُوا (١) صَمَدته ، وجاهدوا محتسبين ، حتى يحكم الله بيننا و بينهم وهو خير الحاكمين » . ( تاريخ الطبرى ٢ : ٢٢)

#### ١٩٩ - خطبة عمار بن ياسر

وقام عمار بن ياسر يوم صفين ، فقال :

« انهضوا معى : عباد الله : إلى قوم يزعمون أنهم يطلبون بدّم ظالم ، إنحا قتله الصالحون المنكرُون للمُدُوان ، الآر ون بالإحسان ، فقال هؤلاً ، الذين لا يبالون إذا سلمت لهم دنياه ، ولو دَرَس (٢) هذا الدين ، لم قتلتموه ؟ فقلنا : لأحداثه ، فقالوا : إنه لم يُحديث شيئا ، وذلك لأنه مكنهم من الدنيا ، فهم يأ كلونها و يَرْعَوْنها ، ولا يبالون لو انهدمت الجبال ، والله ما أظنهم يطلبون بدم، ولكن القوم ذاقوا الدنيا ، فاستحلوها واستَمْر وها (٣) ، وعاموا أن صاحب الحق لو وَلِيهُم لحال بينهم و بين ما يأ كلون و يَرْعَوْن منها ، إن القوم لم يكن لهم سابقة في الإسلام ، يستحقون بها الطاعة والولاية ، فخدعوا أتباعهم بأن قالوا : ويُرون ، ولولاها ما تابعهم من الناس رجُل ، اللهم إن تَنْصُر نا ، فطالما نَصَر ث ، ولولاها ما تابعهم من الناس رجُل ، اللهم إن تَنْصُر نا ، فطالما نَصَر ث ،

<sup>[</sup>١] أي افصدوا جهتهم [٢] امحى . [٣] استمرأ الطعام : وجده مريثاً أي هنيثاً حميد المعبة .

و إن تجعل لهم الأمر فادَّخِر هم بما أحدثوا لعبادك العذاب الاليم » . ( شرح ابن أبوالحديد م ١ : ص ٤٠٥ ، وتاريخ الطبرى ٦ : ٢١ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ١٢٣ )

#### ٢٠٠ \_ خطبة الأشية النخعي

وقام الأشتر يخطب الناس بِقُنَاصِرين ، وهو يومئذ على فرس أدهم مثل حَلَك (١) النراب ، فقال :

« الحمد لله الذي خلق السموات أنهلي ، الرحمن على الْعَرَاشِ اسْتَوَى ، له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثَّرَى ، أحمده على حسن الْبكاء ، وتظاهر النَّمْماء ، حمداً كثيراً ، بُكْرَةً وأصيلاً ، من هداه الله فقد اهتدى ، ومن يُضْلِلْ فقد غَوَى ، أرسل محمداً بالصواب والْهُدَى ، فأظهره على الدين كله ولوكره المشركون ، صلى الله عليه وآله .

ثم قد كان مما قضى الله سبحانه وقد رّ ، أن ساقتنا المقادير إلى أهل هذه البلدة من الأرض ، فَلَفَت بيننا وبين عدو الله وعدونا ، فنحن بحمد الله ونعمه وَمنّه وفَضْله ، فريرة أعيننا ، طيبة أنفسنا ، نرجو بقتالهم حُسْن الثواب ، والأمن من العقاب ، معنا ابن عم نبينا ، وسيف من سيوف الله على بن أبى طالب ، صلى مع رسول الله على يَسْبقه إلى الصلاة ذَكَر ، حتى كان شيخًا لم يكن له صَبْوة (٢) ، ولا نَبُوة (٢) ، ولا نَبُوت (١) ، ولا مَفُوت أن ، ولا سَقْطَة ، فقيه في دين الله على ، عالم بحدود الله ، ذو رَ أي أصيل ، وَصَبْر جميل ، وَعَفَافِ قديم ، فاتقوا الله وعليكم بالحزم والجد ، واعاموا أنكم على الحق ، وأن القوم على الباطل ، إنما تقاتلون وعليكم بالحزم والجد ، واعاموا أنكم على الحق ، وأن القوم على الباطل ، إنما تقاتلون

<sup>[</sup>١] الحلك : شدّة السواد ، وفي الأصل : «-ثل» وهو تحريف . [٢] الصبوة : جهلة الفتوة.

<sup>[</sup>٣] نبا السهم عن الهدف : قصر ولم يصبه ، والمراد أنه لايمرف عنه تقصير في الدين ولا وهي .

معاوية وأنتم مع البدريين قريب من مائة بدرئ ، سوى مَنْ حَوْلَكُم من أصحاب محمد ، أكثرُ ما معكم راياتُ قدكانت مع رسول الله عِيَالِيَّةِ ، ومعاوية مع رايات قدكانت مع رسول الله عِيَالِيَّةِ ، فمن يَشُكُ فى قتال هؤلاء ؟ رايات قدكانت مع المشركين على رسول الله عِيَّالِيَّةِ ، فمن يَشُكُ فى قتال هؤلاء ؟ إلاَّ مَيِّت القلب ، أنتم على إحدى الحُسْنَيَيْن ، إما الفتح ، وإما الشهادة ، عصمنا الله وإياكم عاعته وتقواه ، الله وإياكم عاعته وتقواه ، وأستغفر الله لى ولكم » . ( عرح ابن أبد الحديد م ١ : م ١٨٤ )

## ٢٠١ - خطبة الأشتر في المنهزمين من الميمنة

ولما أنهزمت ميمنة العراق ، قال له على : يا مالك ، قال : لَبَيْك ، قال : أَنْت هؤلاء القوم فقل لهم : « أين فِرَّارُكُم من الموت الذي لن تُعْجِزُوه ، إلى الحياة التي لن تبقى لكم » فمضى فاستقبل الناس منهزمين ، فقال لهم هذه الكلمات ، وقال : إلى أيها الناس ، أنا مالك بن الحارث ، أنا مالك بن الحارث ، أنا مالك بن الحارث ، ثم ظن أنه بالأشتر أعْرَف في الناس ، فقال : أنا الأشتر ، إلى أيها الناس ، فأقبلت إليه طائفة ، وذهبت عنه طائفة ، فنادى : أيها الناس ، عَضِضتم بِهِنِ (١) قابلت إليه طائفة ، وذهبت عنه طائفة ، فنادى : أيها الناس ، عَضِضتم بِهِنِ (١) آبانكم ، ما أقبح ما قاتلتم منذ اليوم ! أيها الناس : أخليصُوا إلى مَذْحِج فقال :

«عضضتم بِصُمْمَ (\*\*) الجندل ، ما أرضيتم رَبَّكم ، ولا نصحتم له فى عدوكم ، وكيف بذلك وأنتم أبناء الحروب ، وأصحابُ الغارات ، وفتيان الصَّبَاح (\*) ،

<sup>[</sup>۱] الهن: اسم يكمى به هن الفرج . [۲] كان الأشتر من النخم ( بالتحريك ) ، وهى قبيلة كبيرة من مذحج باليمن . [۳] الصتم : جم صتمة (كفرصة ) ، وهى الصخرة الصلة كالصبيمة . [٤] الفارة .

وفَرْسان الطّراد ، وَحُتُوفُ الأقران ، ومذحج الطّمّان ، الذين لم يكونوا يُسْبقون بِنَارِه ، ولا تُطُلُ دماؤه ، ولا يُعْرَفُونَ في مَوْطِنِ بِخَسْف (1) ، وأنتم حَدُّ أهل مصركم ، وأعزُّ حَي في قومكم ، وما تفعلوا في هذا اليوم ، فإنه مأثور بعد اليوم ، فاتقوا مأثور الأحاديث في غد ، وأصْدُ تُوا عدو كم اللقاء ، فإن الله مع الصادتين ، والذي مأثور الأحاديث في غد ، وأصْدُ تُوا عدو كم اللقاء ، فإن الله مع الصادتين ، والذي نفس مالك بيده ما من هؤلاء (وأشار بيده إلى أهل الشأم) رَجُلُ على مثال جَناح بِ بَعُوضة من محمد صلى الله عليه وسلم ، أنتم ما أحسنتم القراع (٢) ، إجْلُوا سوَ اد وجهي ، يرجع في وجهي دى ، عليكم بهذا السّواد الأعظم ، فإن الله عزّ وجل لوقد فضة ، تَبِعةُ من بجانبيهِ كما يتبع مُونِّخُر السيل مُقَدَّمه » .

(تاریخ الطبری ۲: ۱۱، وشرح ابن أبی الحدید م ۱: س ٤٨٧) ۲۰۲ — خطبة أخرى له فیهم

وروى أنه لما اجتمع إليهِ عُظْم مَنْ كَانَ انهزم عن الميمنة حرَّضهم ، ثم قال :

«عَضُوا على النَّوَاجِذِ من الأضراس ، واستقبلوا القوم بِهَامِكُم ، وَشُدُّوا عليهم شدَّة قوم موتورين (٢) ، تَأْراً بَآبائهم وإخوانهم ، حِنَاقاً على عدوهم ، قد وَطَنوا على الموت أنفستهم ، كيلا يُسْبَقُوا بِوَتْر ، ولا يُلْحَقُوا في الدنيا عارا ، وَايمُ اللهِ مَا وُرِرَ قَوْمٌ قَطُّ بشيء أشد عليهم من أن يُورَرُوا دِينَهُم ، وإن هؤلاء القوم لا يقاتلونكم إلا عن دينكم ، ليميتُوا الشنة ، وَيُحْيُوا الْبِدْعة ، ويعيدوكم في ضلالة قد أخرجكم الله عن دينكم ، منها بحسن البصيرة ، فطيبُوا عباد الله أنفساً بدمائكم

<sup>[</sup>١] الحسف: الدل. [٢] المفارعة والمناضلة. [٣] وتره: إدا أصابه بوتر، وهو الثأر.

دون دينكم ، فإن ثوابكم على الله ، والله عنده جنات النعيم ، و إن الفرار من الزحف فيهِ السّلّبُ للعز ، والغلبة على النّيء ، وذل المَحْياَ والمات ، وعارُ الدنيا والآخرة ، وسخط الله وأليم عقابه » .

( تاریخ الطبری ٦ : ١٢ ، وشرح ابن أبی الحدید م ١ : ص ٤٨٧ )

# ٣٠٣ \_ خطبة على فيهم وقد عادوا إلى مواقفهم

ولما رأى الإمام كرم الله وجهه ميمنته قد عادت إلى موافقها ومَصَافّها ، وكشفت مَنْ بِإِزائِها من عدوها ، حتى ضاربوهم فى مواقفهم ومرآكزهم ، أقبل حتى أنتهى إليهم فقال :

« إِنى قد رأيت جَوْلتكم وانحيازكم عن صفوفكم ، يَحُوزكم الطّغَاةُ الجُفَاةُ ، وأعرابُ أهل الشأم ، وأنتم لَهَاميم (١) العرب ، والسّناكم الأعظم ، وعمّار الليل بتلاوة القرآن ، وأهل دعوة الحق إذ ضل الخاطئون ، فلولا إقبالُ مج بعد إدباركم وكَرْثُكمُ ، بعد انحيازكم ، وجب عليكم ماوجب على المُولِّى يومَ الرحفِ دُبُرَهُ ، وكنتم من الهالكين ، ولكن هوان وجيدي ، وَسَنى بعض أُحاح (٢) نفسي ، أننى وأيتكم بِأُخرَةٍ (٣) حُزْتموهم كما حازوكم ، وأزلتموهم عن مصافح كما أزالوكم ، وأيتكم بِأُخرَةٍ (٣) حُزْتموهم كما حازوكم ، وأزلتموهم عن مصافح كما أزالوكم ، تَحُسُّونَهُم (١) بالسيوف تركب أولاهم أُخراهم كالإبل المطرودة الهيم (١) ، فالآن فاصبروا نزلت عليكم السكينة ، وثبتّكم الله عز وجل باليقين ، وليعلم المنهزم أنه فاصبروا نزلت عليكم السكينة ، وثبتّكم الله عز وجل باليقين ، وليعلم المنهزم أنه

<sup>[</sup>١] اللهمم، واللهميم (مِكسر اللام والميم فيهما) : السابق الجواد من الحيل والباس.

<sup>[</sup>٢] الأحاح: النيط وحرارة الغم . [٣] بقال جء أخرة وبأخرة محركتين وقد يضمّ أوله.ا أى آخراً . [٤] من الحس بالفتح: وهو الفتل والاستئصال . [٥] العطاش: جمع أهيم وهيماء (والهيام بالضم: أشدّ العطش) .

مُسْخِطُ رَبَّهُ ، وَمُو بِقِ () نفسه ، إن فى الفرار مَوْجِدَةَ () الله عز وجل عليه ، والدار الباقى ، واعتصار النيء من يده ، وفساد الميش عليه ، وإن الفار لا يزيد الفرار فى عمره ، ولا يُرْضى ربه ، فموت المرء مُحِقًا قبل إنيان هذه الخصال ، خير من الرضا بِالتَّلَبُسُ بها وَالْإصْرَار عليه » .

( تاریخ الطبری ۳ : ۱۳ ، وشرح ابن أبی الحدید م ۱ : ص ۴۸۸ )

## ٢٠٤ \_ خطبة خالد بن معمر

ولما ولَّى الإِمام خالد بن مَعْمَرَ راية ربيعة ، وحمل عليها أهل الشأم حملة شديدة ، وانهزم ناس من قومه ، صاح بمن انهزم ، وقال يومئذ :

« يا معشر ربيعة : إن الله عز وجل قد أتى بكل رجل منكم من مَنْبِتِهِ ، وَمَسْقَط رأسه ، فجمعكم في هذا المكان جمعالم يجمعكم مثله مُنْذُ نَشَرَكُم في الأرض، فإن تُعْسِكوا أيديكم وَتَنْكُلوا ( عن عدوكم ، وَتَرُولُوا عن مَصَافَكُم ، لايرض الله فعلَكم ، ولا تَعْدَمُوا من الناس معيّرا يقول : فضحت ربيعة الذّمار ( ن ) وحاصَت ( عن القتال ، وأتبت من قبِلها العرب ، فإياكم أن تتشاءم بكم العرب والمسلمون اليوم ، وإنكم إن تمضوا مُقْبِلين مُقْدِمِين ، وتصبر وا محتسبين ، فإن والمسلمون اليوم ، وإنكم إن تمضوا مُقْبِلين مُقْدِمِين ، وتصبر وا محتسبين ، فإن ثواب من نوى ماعند الله شرف الدنيا وكرامة الآخرة ، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا » . ( تاريح الطبرى ٢ : ٢٩ ، وعرح ابن أبي المديد م ٢ : ١٠ عن ٢٩١)

<sup>[</sup>١] مهلك . [٢] أى غضبه . [٣] أى تنكصوا وتجبنوا .

<sup>[</sup>٤] مأتجب حمايته و-نمظه . [٥] هربت وفرّت .

٢٠٥ - خطبة عقبة ن حديد الفرى

وقال عُقْبَةُ بن حديد النَّمَرِي يوم صفين لأهله وأُصحابه:

« ألا إن مَرْعَى الدنيا قد أُصبح هَشِيا (1) ، وأصبح شجرها خضيدا (۲) ، وجديدُها سَمَلا (۲) ، وحُلُوها مُرَّ المَذاق، ألاو إنى أنبتكم نبأ امرى صادق: إلى قد سيمت الدنيا ، وعَزَفَت (٤) نفسى عنها ، وقد كنت أتمنى الشهادة ، وأتعرض لها في كل جيش وغارة ، فأبى الله عز وجل إلا أن يُبلغنى هذا اليوم ، ألا و إنى متعرض لها من ساعتى هذه ، قد طَمِعْتُ ألا أحرْ مَهَا ، فيا تنتظرون ، عباد الله متعرض لها من ساعتى هذه ، قد طَمِعْتُ ألا أحرْ مَهَا ، فيا تنتظرون ، عباد الله بجهاد مَن عادى الله ، أخوفا من الموت القادم عليكم ، الذاهب بأنفسكم لامحالة ؟ أو من ضربة كف بالسيف ؟ أنستبدلون الدنيا بالنظر في وجه الله عز وجل ، ومرافقة النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين في دار القرار ؟ ما هذا بالرأى السديد ! » .

ثم مضى فقال : « يا إخوتى إنى قد بعت هذه الداربالتى أمامها ، وهذا وجهى إليها . لا تُرْرَح وجوهُ كُمْ ، ولا يقطع الله عز وجل رجاءكم » فتبعه إخوته وقالوا : « لا نطلب رزق الدنيا بعدك ، فقَبَيَّحَ الله العيش بعدك : اللهم إنا نحتسب أنفسنا عندك » . فاستقدموا فقاتلوا حتى قتلوا .

( تاریخ الطبری ٦ : ١٥ ، شرح ابن أبی الحدید م ١ ص ٤٩٠ )

٢٠٦ - خطبة خنثر بن عبيدة بن خالد

وكان من « مُعَادِب » رجل يقال له خَنْثَر بن عُبَيَّدَةً بن خالد ، وكأن من

<sup>[</sup>١] الهشيم منالنبات: اليابس المنكسر. [٧] مقطوعاً ، خصده: كضربه ، فهو خضيد ومخضود .

<sup>[</sup>٣] السمل: الحلق من الثياب . [٤] انصرفت .

أَشجع الناس ، فلما اقتتل الناس يوم صفين ، جعل يرى أُصحابه منهزمين ، فأخذ ينادى :

« يا معشر قيس ، أطاعةُ الشيطان آثرُ () عندكم من طاعة الرحمن ؟ ألا إِنَّ الفرار فيهِ معصية الله عزَّ وجلً ورضوانه ، وإن الصبر فيهِ طاعةُ الله عزَّ وجلً ورضوانه ، أفتختار ون سخط الله تعالى على رضوانه ، ومعصيتَهُ على طاعتهِ \* ألاً إنا الراحة بعد الموت لمن مات محاسباً نفسهُ ، ثم قال :

لاَ وَأَلَتْ نَفْسُ امرِي وَلَى الدُّبُرُ (٣) أَنَا الذي لا ينثـــنى ولا يَفَرِ وَلاَ يُرَى مع المَعَازِيلِ الْغُدُر (٣)

وخطب معاوية الناس بصفين فقال :

« الحمد لله الذي دنا في عُلُوه ، وعكر في دنوه ، وظهر و بطن ، وارتفع فوق كل ذي منظر ، هو الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، يقضي فيفصل ، ويقدر فيغفر ، ويفعل مايشاء ، إذا أراد أمرا أمضاه ، وإذا عزم على شيء قضاه لا يُواً مر أحداً فيما يملك ، ولا يُسْأَل عَماً يَفعل وهم يسألون ، والحمد لله رب العالمين على ما أحببنا وكرهنا .

وقد كأن فيما قضاء الله أن ساقتناً المقادير إلى هذه البقعة من الأرض ، وَلَفَّت بيننا وَ ببن أهل العراق ، فنحن من الله بمنظر ، وقد قال الله سبحانه وتعالى :

<sup>[</sup>۱] أفضل . [۲] وأل : طلب النجاة ، وخلس . [۳] المعازيل : جم معزال بكسر الميم ، وهو الصعيف الأحمق ( ومن لاسلاح معه ، ومن يعتزل أهل الميسر لؤماً ) ، والغدر : جم غدور مالنة من عادر . [٤] أي لايشاور .

« وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَالُوا ولَـكِنَّ اللهَ يَفْمَلُ مَا يُرِيدُ » انظروا يأهل الشأم ، إنهم غداً تَلْقُون أهل العراق ، فكونوا على إحدى اللاث خصال : إما أن الكونوا طلبتم ما عند الله فى قتال قوم بَغَوا عليكم ، فأقبلُوا من بلادهم حتى نزلوا فى بَيْضَتِكُم (1) ، وإما أن الكونوا قوما الطلبون بدم خليفتكم وصهر نبيكم ، وإما أن الكونوا قوما الطلبون بدم خليفتكم وصهر نبيكم ، وإما أن الكونوا قوما الله والصبر الجميل ، وأسألوا الله لنا ولكم النصر ، وأن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق ، وهو خير الفاتحين » (شرح ابن أبى الحديد م ١١ ص ٤٩٧)

# ۲۰۸ ــ ماخاطب به النعمان بن بشیر قیس بن سعد فی وقعــة صــفین

وقف النعمان بن بشير الأنصارى بين الصَّفَّين بِصِفِّين فقال:

« يَا قَيْسُ بْنَ سَمْدٍ ، أما أنصفَكم من دعاكم إلى مارضى انفسه ، إنكم يا معشر الانصار ، أخطأتم فى خذل عثمان يوم الدار ، وقنلِكم أنصار ه يوم الجل ، وإقدامكم () على أهل الشأم بصفين ، فلوكنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم علياً ، كان هـ ذا بهذا ، وأكنكم خذاتم حقاً ، ونصرتم باطلاً ، ثم لم ترضوا أن تكونوا كاناس، شعلتم () الحرب، ودعوتم إلى البراز، فقد والله وجدتم رجال الحرب من أهل الشأم سراعاً إلى برازكم ، غير أنكاس () عن حربكم ، ثم لم ينزل بعلى أم (

<sup>[</sup>١] ساحتكم . [٢] قحم في الأمر : رمى بنفسه فيه من عير روية ، وأقحمت الفرس الهر : أدخلته فيه فانقحم واقتحم . [٣] شعل النار ، وأشعلها : ألهبها .

<sup>[</sup>٤] أنكاس: جمع نكس ( بالكسر ) ، وهو الضميف المقصر .

قط إلا هو انتم عليه المصببة ، و وعد عوه الظفر ، وقد والله أخلفتموه ، وهان علينا بأسكم ، وما كنتم لِتُخْلُوا به أنفسكم من شدتكم في الحرب ، وقدرتكم على عدو كم ، وقد أصبحتم أذِلا على أهل الشأم ، لا يرَون حربكم شيئاً ، وأنتم أكثر منهم عدداً وَمَدَدا ، وقد والله كأثر وكم بالقِلّة ، فكيف لوكانوا مثلكم في الكثرة ، والله لا تزالون أذلا ، في الحرب بعدها أبداً ، إلا أن يكون معكم أهل الشأم ، وقد أخذت الحرب منا ومنكم ما قد رأيتم ، ونحن أحسن بقية ، وأقرب إلى الظفر ، فاتقوا الله في البقية » فضحك قيس وقال :

#### ۲۰۹ – جواب قیس بن سعد

« والله ما كنت أراك يا نعمان تجترئ على هذا المقام ، أما المنصف المحق فلا ينصح أخاه من غش نفسه ، وأنت والله الغاش لنفسه ، المبطل فيما نصح غيره ، أما ذكر عثمان فإن كأن الإيجاز بكفيك فخذه ، قتَلَ عثمانَ من لست خيراً منه ، وخذله من هو خير منك ، وأما أصحاب الجلل فقاتلناهم على الشّكث ، وأما معاوية ، فلو اجتمعت العرب على بيعته لقاتلنهم الأنصار ، وأما قولك إنا لسنا كالنامى ، فنحن في هذه الحرب كما كنا مع رسول الله ، نلقي السيوف بوجوهنا ، والرماح بنحورنا، حتى جاء الحقى ، وظهر أمر الله وهمكارهون ، ولكن انظريا نعمان ، هل ترى مع معاوية إلا طليقاً أعرابياً ، أو يمانياً مُسْتَدُرْ رَجاً (١) ، وانظر أين المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان ، الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ثم

<sup>[</sup>١] استدرجه: خدعه وأدناه .

انظر هل تَرَى مع معاوية غيرَكُ وَصُوَيْحِبَكَ (١) ، ولستما والله بدريَّيْن ولا عَقَبِيَّيْنِ (٢) ، ولا الكاسابقة في الإِسلام، ولا آية في القرآن » .
( الإمامة والسياسة : ١ : ٢٠ )

# خطب الشيعيات في وقعة صفين ٢١٠ \_ خطبة عكرشة بنت الأطرش

دُّخلت عِكْرشة بنت الأطرش على معاوية متوكئة على عُكَّاز، فسامت عليهِ بالخلافة ثم جلست، فقال لها معاوية: الآن يا عكرشة صرت عندك أمير المؤمنين ؟ قالت نعم، إذ لاعلى حي ، قال: أَلَسْتِ المتقلدة حمائل السيوف بصفيّن، وأنت واقفة بين الصفين تقولين:

«أيها الناس: عليكم أنفستكم لا يَضُرُ كم من صل إذا اهتديتم، إن الجنة لا يَرْحَلُ من أُوطِنها، ولا يَهْرَم من سكنها، ولا يموت من دخلها، فابتاعوها بدار لايدوم نعيمها، ولا تنصرم همومها، وكونوا فوما مستبصرين في دينهم، مستظهرين (٢) بالصبر على طلب حقهم، إن معاوية ذلف (٤) إليكم بعجم العرب، عُلْف (٥) القلوب، لا يَفْقَهُونَ الإيمان، ولايدرون الحكمة، دعاهم بالدنيا فأجابوه، واستدعاهم إلى الباطل فلبّوه، فألله ألله عباد الله في دين الله، إياكم والتواكل واستدعاهم إلى الباطل فلبّوه، فألله ألله عباد الله في دين الله، إياكم والتواكل فإن ذلك يَنْقُضُ عُرًا الإسلام، ويُطْفِئ نور الحق، هدفه بَدْر الصغرى، فإن ذلك يَنْقُضُ عُرًا الإسلام، ويُطْفِئ نور الحق، هدفه بَدْر الصغرى،

<sup>[</sup>۱] أراء يعنى به عمرو بن الماس ، وقد كان أكبر أعوان معاوية ونصرائه ، عاقده على نصرته ، على أن يجمل له مصر طعمة . [۲] أى لائمن حضروا وقعمة بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ممن بإيموه فى العقبة .

<sup>[</sup>٣] مستصنين . [١] دلف: .شي مشي المقيد ، وفي التعبير به إيماء إلى صعف معاوية ووهن تو ته .

<sup>[</sup>ه] جمع أغلف وقلب أغلف كأنما عشى بملاف فهو لايمي .

وَالْمُقَبَةُ (١) الأَخْرَى ، يا معشر المهاجرين والأنصار ، امضوا على بصيرتكم ، واصبر وا على عزيمتكم ، فكأنى بكم غدا ، وقد لقيتم أهل الشام كَالْحُمْر الناهقة ، تصفّعُ (٢) صَقْعَ البعير » .

فكأني أراكِ على عصاك هذه ، وقد انكفأ عليك المسكران ، يقولون هذه عَكُرَشَةً بنت الأطرش بن رواحة ، فإن كدتِ لَتَفُلِّين أهل الشأم لولا قدر الله ، وكأن أمر الله قدراً مقدوراً ، فما حملك على ذلك ؟ قالت يا أمير المؤمنين بقول الله جل ذكره: « يُـأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبُدَ لَـكُمْ تَسُو كُمُ. الآية » و إن اللبيب إذا كَرَهَ أمرًا لاَ يُحِبِ إعادته ، قال صدقت ، فاذكرى حاجتك ، قالت : إنه كأنت صدقاتنا تؤخذ من أغنيائنا ، فترد على فقرائنا ، وإنا قد فقدنا ذلك ، فما يُجْ بَرَ لنا كسير ، ولا يُنْعَش لنا فقير ، فإِن كَان ذلك عن رأيك، فمثلك تنبه من الغفلة، وراجع التوبة، وإن كأن عن غير رأيك، فيا منلك من استعان بالخُوَنة ، ولا استعمل الظلمة ، قال معاوية : يا هـذه إنه ينو بنا من أمور رعيتنا أمور تنبثق (٣) ، و بحور تنفهق (١) ، قالت : يا سبحانَ الله ! والله ما فرض الله لنا حقًّا ، فجعل فيه ضررًا عَلَى غيرنا ، وهو علام الغيوب. قال معاوية: يأهل العراق، نبهكم على بن أبى طالب، فلم أُطاقوا، ثم أمر بردِّ صدقاتهم فيهم ، وإنصافهم . (العقد الفريد ٢: ١٣١ ، وصبح الأعمى ١: ٣٥٢)

<sup>[</sup>١] تشير إلى بيمة العقبة (الأولى والثانية) حين بايم المسلمون الأو لون من الأنصار البي صلى الله عليه وسلم بالعقبة على نصرته: أى أن هذه الموقعة دفاع عن الإسلام و نصرة له كتلك .

<sup>[</sup>۲] الصقع: رفع الصوت، صقع بصوته رفعه . وفي صبح الأعشى تفصع تصع البعير . من قصع الجل مجرّنه ردّ ها إلى جوفه . [۳] انبثق : انفجر ، وانبثني السيل عليهم أقبل ولم يحتسبوه . [1] تتسع .

# ٢١١ – خطبة أم الخير بنت الحريش

كتب معاوية إلى واليه بالكوفة أن يحمل إليه أم الخير بنت الحُرَيْس بن سُرَاقة البارق برخُلها ، وأعلم أنه مجازيه بالخير خيراً ، وبالشر شراً بقولها فيه ، فلما ورد عليه كتابه ، ركب إليها ، فأقرأها كـتابه ، فقالت : أما أنا فغير زائنة عن طاعة، ولا معتلة بكذب ، ولقد كنت أحبّ لقاء أمير المؤمنين ، لأمو رتختلج في صدري . فلما شيعها ، وأراد مفارقتها ، قال لهـا يا أم الخير : إن أمير المؤمنين كتبُّ إلىَّ أنه مجازيني بقولك في بالخير خيراً ، وبالشرِّ شراً ، فمالي عندك؟ قالت يا هذا ، لا يُطْمعك برك بي، أن أسرك بباطل ، ولا يؤيسك معرفتي بك ، أن أقول فيك غير الحق، فسارت خير مَسير، حتى قدمت على معاوية ، فأنزلها مع الحَرَم، ثم أدخلها في اليوم الرابع وعنده جلساؤه، فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاَّته ! فقال لها : وعليك السلام يا أم الخير ١ بحق ما دعوتني بهذا الاسم؟ قالت: مه يا أمير المؤمنين ، فإن بديهة (١) السلطان مَدْحَضَة (١) لل يجب علمه ، ولكل أجل كتاب ، قال صدقت ، فكيف حالك ياخالة ، وكيف كنت في مسيرك ؟ قالت لم أزل يا أمير المؤمنين في خيروعافية ، حتى صرت إليك ، فأنا في مجلس أنيق ، عند ملك رفيق . قال معاوية : بحسن نيتي ظفرت بَكُم . قالت يا أمير المؤمنين : يعيذك الله من دَحْض (٢) المقال ، وما تُرْدِي عاقبته ، قال: ليس هذا أردنا، أخبرينا كيف كأن كلامك إذ قُتل عَمَّار بن ياسر ؟ قالت لم أكن والله زورته (١) قبل ، ولا رَوَيته بعد ، وإنما كانت كلمات نفثها لساني

<sup>[</sup>۱] البديهة أوّل كل شيء ومايفعاً منه . [۲] المدحضة : المزلة . [۳] دحصت الحجة دحضاً من باب نفع بطلت ورجله زاقت وكان دحض زلق . [٤] زوّر الشيء : حسنه وقوّمه وهذبه .

١٢ ـ جهرةخطبالعرب

عند الصدمة ، فإن أحببت أن أحدث لك مقالا غير ذلك فعلت ، فالتفت معاوية إلى جلسائه ، فقال : أيم يحفظ كلامها ؟ فقال رجل منهم أنا أحفظ بعض كلامها يا أمير المؤمنين . قال هات ؟ قال كأنى بها بين بردين زِ أُبرِ يّانِ (١) كثيني النسيج ، وهي على جل أرمك (١) ، وبيدها سوط منتشر الضفيرة ، وهي كالفحل يَهدر (٣) في شقشقته تقول :

« يأيها الناس: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ، إن الله قد أوضح الحق ، وأبان الدليل ، وين السبيل ، ورفع العلم ، ولم يدعكم في تمثياء مُدُلِحَمَّة ، فأين تريدون رحمكم الله ؟ أفراراً عن أمير المؤمنين ، أم فراراً من الزحف ، أم رغبة عن الإسلام ، أم ارتداداً عن الحق ، أما سممتم الله جل تناؤه يقول: « وَلَنَبْلُونَ حَنَّى نَعْلَمَ المُجاهِدِينَ مِنْ كُمْ وَالصاّا بِرِينَ وَنَبْلُواً خُبَارَكُمُ ، والعت رأسها إلى الساء وهي تقول : اللهم قد عيل الصبر ، وضعف اليقين ، وانتشرت الرغبة، و بيدك بارب أزمة القلوب، فاجمع الكلمة على التقوى، وألف القلوب على الهدى، واردد الحق إلى أهله، هلموا رحمكم الله إلى الماء وهي التقوى، وأحقاد باهلية ، وضغائن أحدية (٥) والصديق الأكبر ، إنها إحن (١) بدرية ، وأحقاد جاهلية ، وضغائن أحدية (٥) وشب بها معاوية حين الغفلة ، ليدرك ثارات بني عبد شمس ، ثم قالت : « قا تلوا وشب بها معاوية حين الغفلة ، ليدرك ثارات بني عبد شمس ، ثم قالت : « قا تلوا وشب ألله المحرين والأنصار والأنصار والأنصار والمؤلمة والمؤلمة والأنصار والأنصار والأنصار والمؤلمة والمؤلمة والأنصار والأنصار والمؤلمة والكفرين والأنصار والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والأنصار والأنصار والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والأنصار والمؤلمة و

<sup>[</sup>۱] الرئبر: ما يعلو الثوب الجديد كالدى تراه فى القطيفة . وفى رواية آخرى : عليها برد زبيدى نسبة إلى زبيد (بفتح الزاى) بلد ماليمن. [۲] من الرّمكة بالضم وهى لون الرماد . [۳] يصوت والشقشقة شيء كارئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج . [٤] جمع إحنة : وهى الضنينة والحقد تومىء إلى ماكان من قتل على يوم بدر أخا ماوية (حنظلة بن أبي سسفيان) وجده لأمه (عتبة بن ربيعة) وخله (الوليد بن عتبة). [٥] تشير إلى مأحدث من نهند زوج أبي سفيان (أمّ معادية) فى غزوة أحد إذ بقرت بطن حزة هم النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد قتله وأخذت كبده اتأكلها فلاكتها ثم أرساتها .

قاتلوا على بصيرة من ربكم ، وثبات من دينكم ، فكأنى بكم غداً ، وفد لقيتم أهل الشأم كَحُمْرُ مستنفرة فرّت من قَسُورة (١) ، لا تدرى أين يُسْلك بها من فجاج الأرض ، باعوا الآخرة بالدنيا ، واشتر وا الضلالة بالهدى ، وعما قليل ليصبحُنَّ نادمين ، حين تحل بهم الندامة ، فيطلبون الإقالة ، ولات حين مناص ، إنه من ضلٌّ والله عن الحق وقع في الباطل ، ألا إن أولياء الله استقصروا عمر الدنيا فرفضهها ، واستطابوا الآخرة فَسَمَوْا لهما ، فاللهَ الله أيها الناس ، قبل أن تَبْطُلَ الحقوق، وتعطُّل الحدود، وتقوى كلة الشيطان، فإلى أين تريدون رحمكم الله عن ابن عم مرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وَصِهرْ هِ ، وأبى سِبْطيه ، خُلق من طينته ، وتفرع من نَبْعَتَهِ (٢) ، وجعله باب دينهِ ، وأبان ببغضه المنافقين ، وهاهو ذَا مُفَكِّق الهام ، ومكسر الأصنام ، صلى والناس مشركون ، وأطاع والناس كَارهون ، فلم يزل في ذلك حتى قتل مبارزي بدر ، وأفني أهل أُحُد ، وهزم الأحزاب ، وقتل الله به أهل خَيبر ، وفرق به جمع هوازن ، فيالها من وقائع زرعت في قلوب قوم نفاَقاً ، وَرِدَّة وشقاَقاً ، وزادت المؤمنين إيمانَا ، قد اجتهدت في القول، وبالغت في النصيحة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله ! فقاَل معاوية : يا أم الخير ، ما أردتِ بهذا الكلام إلا قتلي ، ولو قتلتك ماحرَجْت (٢) في ذلك . قالت والله مايسوءني يابن هند أن يجرى قتلي على يَدَى مَن يُسْمِدُني الله بشقائه . قال هيهات ياكثيرة الفُضُول ! ما تقواين في عثمان ابن عفان رحمه الله ؟ قالت وما عَسَيت أن أقول في عثمان ؟ استخلفهُ الناس وهم به

<sup>[</sup>١] الأسد والرماة من الصيادين ، والواحد تسور . [٢] النبعة في الأسل واحدة النسم : شجر المسى والسيام . [٣] أنمت .

راضون ، وقتلوه وهم له كارهون . قال معاوية : يا أم الخير هذا الناؤك الذي تُمنين ؟ قالت لكن الله يشهد ، وكني بالله شهيداً ، ما أردت بعثمان نقصاً ، ولقد كأن سبّاقاً إلى الخيرات ، وإنه لرفيع الدرجة غداً . قال فما تقولين في طلحة بن عبيد الله ؟ قالت : وما عسى أن أقول في طلحة ؟ اغتيل من مأمنه ، وأتي من حيث لم يحذر ، وقد وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة . قال فما تقولين في الزيير ؟ قالت وما أقول في ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوارية (1) ، وقد شهد له رسول الله عليه وسلم بالجنة ، وأنا أسألك بحق الله يا معاوية ، (فإن قريشاً تحدثت أنك أحامها ) أن تُعفيني من هذه المسائل ، وتسألني عما شئت من غيرها . قال : نعم وَنَعْمَة (٢) عَيْني ، قد أعفيتك منها ، ثم أمر لها بجائزة رفيعة ، وردها مكرمة .

(العقد الفريد ۱: ۱۳۲، ونهاية الأرب ۱: ۲۶۱، وصبح الأعشى ۱: ۲۶۸) ۲۱۲ ـ خطبة الزرقاء بنت عدى الهمدانية

وذُ كرت الزرقاء بنت عدى بن قيس الهمَ دانية عند معاوية يوماً ، فقال للسائه : أيكم يحفظ كلامها ؟ قال بعضهم : نحن تحفظه يا أمير المؤمنين . قال فأشير واعلى في أمرها ، فأشار بعضهم بقتلها ، فقال بئس الرأى ، أيحسن بمثلى أن يقتل امرأة ! ثم كتب إلى عامله بالكوفة أن يوفدها إليه مع ثقة من ذوى عارمها ، وعدة من فرسان قومها ، وأن يمهد لها وطاء (٢) لينا ، ويسترها بستر خصيف (٤) ، ويوسع لها في النفقة ، فأرسل إليها ، فأقرأها الكتاب، فقالت : إن

نمل خصیف ، وکل ما طورق بعضه علی بعض نقد خصف .

<sup>[</sup>١] الحوارى : الناصر أو ناصر الأنبياء . [٢] أى أفعل ذلك إنعاما لعينك وإكراما . [٣] الفراش . [٤] أصله من خصف النعل يخصفها كضرب ظاهر بعضها على بعض وخرزها وهي

كَانَ أَميرِ المؤمنين جمل ألخيار إلى فإنى لا آتيه ، و إن كان حَتِّم ، فالطاعة أو لى ، فحملها وأحسن جَهَازها ، على ما أمر به ، فلما دخلت على معاوية . قال مرحباً بك وأهلا! قَدِمت خير مَقْدَم قَدِمه وافد ، كيف حالك ؟ قالت بخير ياأمير المؤمنين ، أدام الله لك النعمة. قال : كيف كـنت في مسيرك؟ قالت ربيبةً بيت ، أو طفلا مُمَهِّدًا . قال بذلك أمرناهم . أتدرين فيم بعثت إليك ؛ قالت وأتى لى بعلم مالم أعلم ؟قال:ألست الراكبة الجمل الأحمر، والواقفة بين الصفين بِصِفِّين، تحضين على القتال ، وتوقدين الحرب ؟ فما حملك على ذلك ؟ قالت ياأمير المؤمنين ، مات الرأس وَمُبِيِّرَ الذنب، ولن يعود ماذهب، والدهر ذو غِيرَ (١)، ومن تفكر أبصر، والأمر يحدث بعده الأمر . قال لهـا معاوية أنحفظين كلامك يومئذ ؛ قالت لا والله لاأحفظه ، ولقد أُنسِيته . قال : لَكْنَى أَحفظهُ ، لله أَبُوكُ حَيْنَ تَقُولَيْنَ : « أيها الناس : ارعَوُ وا وارجعوا ، إنكم قد أصبحتم فى فتنة غَشَّتكم جَلاَ يببَ الظلم، وجارت بكم عن قصد المَحَجَّة (٢)، فيالها فتنة عمياء صماء بكاء، لا تسمع لناعقها، ولاتنساق لقائُّدها ، إن المصباح لايضيء في الشمس ، ولا تنير الكواكب مع القمر ، ولا يقطع الحديد إلا الحديد . ألاً من استرشدنا أرشدناه ، ومن سألنا أخبرناه . أيها الناس : إن الحق كأن يطلب صالتُه فأصابها، فصبراً يا معشر المهاجرين والأنصارعلى النفصَص، فكأن قد اندمل شعنب الشتّات، والتأمت كلمة الحق، ودمغ الحق الظُّلَمَة ، فلا يجهلن أحد فيقول : كيف وأنَّى ؟ ليقضى الله أمراً كان مفعولاً ، ألاو إن خِضاب النساء الحناء، وخضاب الرِّجال الدماء ، ولهذا

<sup>[</sup>١] أحداث جمع غيرة بالكسر أو مفرد ، وجمه أغيار . [٢] حادة الطريق .

اليوم ما بعده : والصبر خير في الأمو رعواقبا :

إيهاً (1) في الحرب قُدُما غير نا كصين ، ولامتشاكسين »

ثم قال لها: والله يا زرقاء لقد شَرِكْت علياً فى كل دم سفكه. قالت أحسن الله بشارتك ، وأدام سلامتك ! فشلك بَشَر بخير وسر جليسه . قال أو يسرك ذلك ؟ قالت نعم . والله لقد شررت بالخبر ! فأنى لى بتصديق الفعل ! فضحك ماوية ، وقال : والله لوفاؤكم له بعد موته أعجب من حبكم له فى حياته ، اذكرى حاجتك . قالت يا أمير المؤمنين : آليت على نفسى ألاً أسأل أميراً أعنت عليه أبداً ، ومثلك أعطى عن غير مسألة ، وجاد عن غير طلبة ي . قال صَدَقْت ، وأمر لها وللذين جاءوا معها بجوائز وكُساً . (النقد العريد ١ : ١٢٠ ، وصبح الأعنى ١ : ٢٥٠)

# اختلاف اهل العراق في الموادعة

وذكروا أنه لما اشتد الأمر ، واستَعَرَ القتال . فال رأسٌ من أهل العراق لهلى : إن هذه الحرب قد أكلتنا ، وأذهبت الرجال ، والرأى الموادعة . وقال بمضهم : لا بل نقاتلهم اليوم على ما فاتلناهم عليه أمس ، وكانت الجاعة قد رضيت الموادعة ، وجَنَعت إلى الصلح والمسالمة ، فقام على خطيباً ، فقال :

# ٢١٣ - خطبة الامام على كرم الله وجهه

« أيها الناس : إنه لم أزّل من أمرى على ما أحب ، حتى فَدَحَتَكُم الحرب ، وقد كنت بالأمس أميراً ، وقد والله أخذت منكم وتركت ، وهي لعدوكم أنْهَكُ ، وقد كنت بالأمس أميراً ،

<sup>[</sup>۱] إبراً :كلة زجر بممى حسك (وإيه بالكسر منونة وغير منونة كلة استرادة واستنطاق) والقدم المصى أمام وهو يمشىالقدم إدا مضى في الحرب ، ورجل قدم : أى شجاع ، وفي الحديث «طوبى لعبد مغبر" قدم في سبيل الله » القدم الاقدام ، أقدم على قرئه إقداما وقدما تقدّم عليه بجراءة صدر .

فأصبحت اليوم مأموراً ، وكنت ناهياً ، فأصبحت اليوم مَنْهِيًا ، فلبس لى أن أحملكم على ما تكرهون » .

# ۲۱۶ \_ خطبة كردوس بن هانيء

وقام كُرْدُوس بن هانى ، فقال :

« إنه والله ما تولينا معاوية منذ تبرأنا منه ، ولا تبرأنا من على منذ توليناه ، و إن قتيلنا لشهيد ، و إن حَيِّنا لفائز ، و إن عَلِيًّا على بَيِّنَة من ربه ، وما أجاب القوم إلا إنصافًا ، وكل مُحِق مُنْصِف ، فمن سَلَمَ له نجاً ، ومن خالفه هوى » . القوم إلا إنصافًا ، وكل مُحِق مُنْصِف ، فمن سَلَمَ له نجاً ، ومن خالفه هوى » . القوم إلا إنصافًا ، وكل مُحِق مُنْصِف ، فمن سَلَمَ له نجاً ، ومن خالفه هوى » .

وقام سفيان بن ثور، فقال :

« أيها الناس: إنا دعونا أهل الشأم إلى كتاب الله ، فردوه علينا فقاتلناه ، و إنهم دعونا إلى كتاب الله ، فإن رددناه عليهم ، حَلَّ لهم منا ، ماحَلَّ لنا منهم ، ولسنا نخاف أن يَحيف الله علينا و رسوله ، و إن عَليَّا ليس بالراجع الناكص ، وهو اليوم على ما كان عليه أمس ، وقد أكاتنا هذه الحرب ، ولا نرى البقاء إلاً في الموادّعة » .

#### ۲۱۶ – خطبة حريث بن جابر

ثم قام حُرَيْث بن جابر فقال :

« إن علياً لوكان خِلُوا من هذا الأمر لكان المرجِع إليه ، فكيف وهو قائده وسائقه ، وإنه والله ماقبِل من القوم اليوم إِلاَّ الأمرَ الذي دعاهم إليهِ أمس، ولو ردَّه عليهم كنتم له أعيب ، وَلاَ يُلْحِدُ فِي هذا الأمر إلا راجع على عَقبِيَهُ ، أو مُسْتَدُرَج مغرور ، وما بينناً وبين من طعن عليناً إلا السيف » .

#### ۲۱۷ – خطبة خالد بن معمر

ثم قام خالد بن مَعْمَرَ فقال:

« يا أمير المؤمنين : إنا والله ما أخرَ بَحَنا هـذا المقامَ أن يكون أحد أولى به منا ، ولكن قلنا أحب الأمور إلينا ما كُفينا مَثُونته ، فأما إذ استغنينا ، فإنا لا نرى البقاء إلا فيما دعاك القوم إليه اليوم ، إن رأيت ذلك، و إن لم تره فرأيك أفضل»

#### ٢١٨ - خطبة الحصين بن المنذر

ثم قام الحُصَيْن بن المنذر وكأن أحدث القوم سنًّا ، فقال :

« إنما أبني هذا الدين على التسليم ، فلا تدفعوه بالقياس ، ولا تهدِّموه بالشُّبهَة ، وإنا والله لو أنا لا نقبل من الأُمور إلا ما نعرِف ، لأصبح الحق في الدنيا قليلاً ، ولو تُركِذا وما نهوى ، لأصبح الباطل في أيدينا كثيراً ، و إن لنا راعياً قد حَمِدنا ورده وصد رَّه ، وهو المأمون على ما قال وفعل ، فإن قال لا ، قلنا لا ، وإن قال نعم » .

#### ٢١٩ \_ خطبة عثمان بن حنيف

ثم قام عثمان بن حُنَيْف ، وكأن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكأن عاملًا لعلى على البصرة وله فضل ، فقال :

« أيها الناس : اتَّهِموا رأيكم ، فقد والله كنا مع رسول الله صلى الله عليــه وسلم بالحُدَيْنية يوم أبى جَنْدل (١) ، و إنا لبريد القتال إنْــكاراً للصلح حتى رَدَّنا

<sup>[</sup>۱] هو أبو جندل بن سهيل بن عمرو ، وتصته : أنه لماكانت غزوة الحديبية ( سسنة ست الهجرة ) بعثت قريش من قبلها سهيل بن عمرو ليكلم الرسسول صلى الله عليه وسسلم فى المصالحة ، وقد جرى بينهما

عنهٔ رسول الله عِيَّالِيَّةِ وإن أهل الشأم دعونا إلى كتاب الله اضطراراً، فأجبناهم إليهِ إعذاراً، فلسنا والقوم سواء، إنا والله ماعدلنا الحي بالحي، ولاالقتيل بالقتيل، ولا الشاى بالعراقي، ولا معاوية بعلى ، وإنه لأمر مَنْعُهُ غير نافع، وإعطاؤه غير ضائر، وقد كلّت البصائر التي كنا نقاتل بها، وقد حمل الشّك الْيقين الذي كنا نقول إليه، وذهب الحياء الذي كنا نماري به، فاستظلوا في هذا الْنَيْ، (1)،

السلح و كتبت صحيفته ، وكان من شروطه ، وضع الحرب عن الناس عشر سنين يكف بعضهم عن بعض على أن من أتى محمداً من قريش أبير إذن وليه ردّه عليهم ، ومن جاء قر شاً ممن مع محمد لم يردّ و عليه ، فيينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكناب هو وسهيل إد جاء أبو جندل بن سهيل يرسف والحديد قدا له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان المسلمون حين خرجوا لا يشكون في الفتح لرؤيا رآما رسول الله صلى الله عليه من ذلك أمر عظيم ، ولما وأوا من الصلح والرجوع دخل عليهم من ذلك أمر عظيم ، ولما وأى سهيل ابنسه أبا جدل عام إليسه فصرب وجهه وأخذ بتلبيه « بفتح التاء : ما في موضع اللب وأى المحر ) من الثياب » ثم قال : يا محمد فحر أبو حندل يصر خ بأعلى صوته : يا معمر المسلمين أأرد أى المحر ) من الثياب » ثم قال : يا محمد أبو حندل يصر خ بأعلى صوته : يا معمر المسلمين أأرد ألى المشركين يفتنوني في ديي ? فراد الناس إلى ما بهم ، فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا جمدل الصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضمفين فرجا وغرجا ، إنا قد عقدنا بيننا و بين القوم صلحاً ، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نفدر بهم ، ورثب عمر بن الحطاب مع أبى جندل يمشى طلى جنبه ويقول : اصبر يا أباجندل فإنها هم المشركون ، وإنها دم أحدهم دم كاب ، ويدنى قائم السيف منه . الى جنبه ويقول : اصبر يا أباجندل في غرب به أباه فض الرجل بأبيه ونفذت القدية .

فلها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أناه أبو بصير عنبة بن أسيد وكان بمن حبس بمكة ، فبعثت غريش في أثره رجابن يطلبان تسليمه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياأبا بصير إبا قد أعطينا القوم ما قد علمت ، ولا يصلح لنا في ديننا الندر ، وإن الله جاعل الك ولمن معك من المستصعب ورجا وعرجا ، فانطلق الى قومك . قال يا رسسول الله : أثرد في إلى المشركين يفتنوني في ديني ? قال يا أبا بصير انطلق ، فانطلق معهما حتى إذا كان في بعض الطريق عدا على أحدهما فقتله وهرب الآخر ، ورجم أبو بسر إلى المدينة فقال يا رسول الله وفت ذمتك ، وأدى الله عنك ، أسسلمتني وردد تني إليهم ثم أنجاني الله منهم ، وخرج أبو بصير إلى ساحل البحر بطريق قريش التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام ، وخرج المسلمون وخرج أبو بصير إلى ساحل البحر بطريق قريش التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام ، وخرج المسلمون الذين كانوا عبد عليه قريش لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه ، ولا تمر بهم عسير الا اقتطموها ، حتى كتبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله بأرحامها إلا آواهم ، فلاحاجة لهم بهم ، ما واهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله بأرحامها إلا آواهم ، فلاحاجة لهم بهم ، ما واهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مقدموا عليه المدينة . [١] الهي م ناكان شمساً فينسعه الطل .

واسكنوا في هذه العافية ، فإن قلتم نقاتل على ماكنا نقاتل عليه أمس ، فهيهات هيهات ذهب والله قياس أمس وجاء غد » .

# ۲۲۰ \_ خطبة عدى بن حاتم

ثم قام عدى بن حاتم فقال:

« أيها الناس : إنه والله لو غيرُ عَلِيِّ دعانا إلى قتال أهل الصلاة ما أجبناه ، ولا وقع بأمر قط إلا ومعهُ من الله برهان ، و في يديه من الله سبب ، و إنه وَقَفَ عن عثمان بشبهة ، وقاتل أهل الجمل على النَّـكَث ، وأهلَ الشأم على البغي ، فانظروا في أموركم وأمره ، فإِن كان له عاليكم فضل فليس لكم مثله ، فسلَّموا له و إلا فنازِعوا عليه ، والله الن كان إلى العلم بالكتاب والسنة إنه لأعلم الناس بهما ، والَّمْن كَانَ إلى الإسلام إنه لَا خو نبيِّ الله والرأسُ في الْإِسْلاَم ، ولأن كَانَ إلى الزهد والعبادة إنه لأظهر الناس زهداً، وأنهكهم عبادة ، ولأن كان إلى العقول والنحائز (١) إنه لأشد الناس عقلا ، وأكرمهم نحيزة ، ولمُّن كأن إلى الشرف والنجدة إنه لأعظم الناس شرفًا ونجدة ، ولتُنكان إلى الرضا لقد رضي عنه المهاجرون والأنصار في شوري عمر رضي الله عنهم ،و بايموه بعد عثمان ، ونصروه على أصاب الجل وأهل الشأم، فما الفضل الذي قرَّبكم إلى الهدى ، وما النقص الذي قرَّبه إلى الضلال ؟ والله لو اجتمعتم جميعًا على أمر واحد ، لأتاح الله له من يقاتل لأمر ماض ، وكتاب سابق».

فاعترف أهل صفين لعدى بن حاتم بعد هذا المقام، ورجع كل من تشعب على على رضى الله عنه .

<sup>[</sup>١] الدحيزة: الطبيعة .

#### ۲۲۱ \_ خطبة عبد الله بن حجل

ثم قام عبد الله بن حَجِّل ، فقال :

«با أمير المؤمنين ، إنك أمرتنا يوم الجل بأمور مختلفة ، كانت عندنا أمرًا واحداً ، فقبلناها بالتسليم ، وهذه مثل تلك الأمور ، ونحن أولئك أصحابك ، وقد أكثر الناس في هذه القضية ، وايم الله ما المُكثر المُنكر بأعلم بها من المُقِلّ المعترف ، وقد أخذت الحرب بأنفاسنا ، فلم يبق إلا رجاء ضعيف ، فإن تجب القوم إلى ما دَعَو لا إليه ، فأنت أو لنا إيماناً ، وآخرنا بنبي الله عهداً ، وهذه سيوفنا على أعناقنا ، وفلو بنا بين جوانحنا ، وقد أعطيناك بقيمتنا ، وشرحت بالطاعة صدورنا ، ونفذت في جهاد عدو له بصيرتنا ، فأنت الوالى المطاع ، ونحن الرّعية الأتباع ، أنت أعلمنا بربنا ، وأقر بنا بنبينا ، وخيرنا في ديننا ، وأعظمنا حقاً فينا ، فسدد رأيك نتبعك ، واستَخر الله تعالى في أمرك ، واعزم عليه برأيك ، فأنت الوالى المطاع » .

فسر علی کرم الله وجههٔ بقوله ، وأثنی خیراً . ۲۲۲ ــ خطبة صعصعة بن صوحان

ثم قام صعصعة بن صُوحان فقال:

«يا أمير المؤمنين: إنا سبقنا الناس إليك، يومَ قدوم طلحة والزبير عليك، فدعانا حُكَيْم (١) إلى نُصرة عاملك عثمان بن حُنيف (٢) فأجبناه، فقاتل عدوك، حتى أصيب في قوم من بني عبد قيس عبدوا الله حتى كانت أكفهم مثل

<sup>[</sup>۱] هو حكيم بن حبلة . [۲] كان عامل على على البصرة ، وقد نشب الفنال بينه وبين أصحاب عائشة حبن قدموا البصرة .

أكف الإبل، وجباههم مثل ركب المَعْز، فأسر الحي، وسُلب القتيل، فكنا أول قتيل وأسير، ثم رأيت بلاءنا بصفين، وقد كلت البصائر، وذهب الصبر، و بقى الحق موفوراً، وأنت بالغ بهذا حاجتك، والأمر إليك ما أراك الله فُرُناً به ».

#### ٣٢٣ \_ خطبة المنذر بن الجارود

ثم قام المنذربن الجارود فقال :

« يا أمير المؤمنين إنى أرى أمراً لا يدين له الشأم إلا بهلاك العراق ، ولا يمدين له العراق العراق إلا بهلاك الشأم ، ولقد كنا نرى أن ما زادنا نقصهم ، وما نقصنا أضره ، فإذا فى ذلك أمران ، فإن رأيت غيره (ا) ففينا والله ما يُفَلُ به الحَدُ (ا) ، ويُردُ به الكلب (ا) ، وليس لنا معك إبراد ولا صَدَر » .

#### ٢٢٤ - خطبة الاحنف بن قيس

ثم قام الأحنف بن قيس ، فقال :

« يا أمير المؤمنين : إن الناس بين ماض وواقف ، وقائل وساكت ، وكلّ في موضعه حسن ، وإنه لو نكل الآخر عن الأول لم يقل شيئًا ، إلاّ أن يقول اليوم ، ما قد فيل أمس ، ولكنه حق يُقضى ، ولم نقاتل القوم لنا ولا لك ، إنما قاتلناهم لله ، فإن حال أمر الله دوننا ودونك فاقبله ، فإنك أولى بالحق ، وأحقنا بالتوفيق ، ولا أرى إلاّ القتال » .

<sup>[</sup>۱] أى فان رأيت غير رأيى « وهو الذى عبر عنسه بقوله : إنى أرى أشرا . . . الح » وفى الأصل « غيرك » وأراه محرفا . [۲] أى ففينا من البأس مايفل به حد الأعداء وقوّتهم .

<sup>[</sup>٣] الكاب: داء يشسبه الجنون يأخد الكلاب فتعقر الناس ويعسترى الناس أيضا من عضها ، وقد استعاره هنا لطمع الأعداء فيهم وغارتهم عليهم .

#### ٢٢٥ \_ خطبة عبير بن عطارد

ثم قام مُحَمَيْرُ بن عُطَارِد، فقال:

« يا أمير المؤمنين : إن طلحة والزبير وعائشة كأنوا أحب الناس إلى معاوية، وكأنت البصرة أقرب إلينا من الشأم ، وكأن القوم الذين وثبوا عليك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خيراً من الذين وثبوا عليك من أصحاب معاوية اليوم ، خوالله ما منعنا ذلك من قتل المحارب ، وَعَيْب الواقف ، فقاتيل القوم ، إنًا معك » .

# ٢٢٦ \_ خطبة على بن أبي طالب

ثم قام على خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

«أيها الناس: إنه قد بلغ بكم و بعدوكم ما قد رأيتم، ولم يبق منهم إلا آخر نفس، وإن الأُمور إذا أقبلت اعتُبر آخرها بأولها، وقد صَبَر لكم القوم على غير دين حتى بلغوا منكم ما بلغوا، وأنا غَادِ عليهم بنفسى بالْغَدَاة، فأحاكمهم بسيني هذا إلى الله ».

وأشار عمرو بن العاص على معاوية أن يدعو عليًّا إلى تحكيم كتاب الله، فأصبح أصحاب معاوية ، وقد رفعوا المصاحف على الرَّماح ، وقلدوها أعناق الخيل يقولون : « هذا كتاب الله عز وجل بيننا و بينكم » .

# ۲۲۷ \_ مقال عدی بن حاتم

فقام عدى بن حاتم ، فقال :

« يَا أُمير المؤمنين : إن أهل الباطل، لاَ تُمَوِّق أهل الحق، وقد جزع

القوم حين تأهبت للقتال بنفسك، وايس بعد الجزع إلاماتحب، نَاجز القوم » ٢٢٨ ــ مقال الأشتر النخعي

ثم قام الأشتر فقال:

« يا أمير المؤمنين ، ما أجبناك لدنيا . إن معاوية لاخكف له من رجاله ، ولكن بحمد الله الخلفُ لك ، ولوكان له مِثْلُ رجالك ، لم يكن له مِثْلُ صبرك ، ولا نصرتك ، فافر ج (١) الحديد بالحديد ، واستمِن بالله » .

#### **۲۲۹** ــ مقال عمرو بن الحمق

ثم قام عمرو بن الحَمِقِ فقاَل :

« يا أمير المؤمنين ، ما أجبناك لدنيا ، ولا نصر ناك على باطل ، ما أجبناك إلا لله تمالى ، وما نصر ناك إلا للحق ، ولو دعانا غيرك إلى ما دعو تنا إليه ، لكتر فيه الله تمالى ، وما نا في الله الله ولا الله على ما عورتنا إليه ، لكتر فيه الله المالت له النه و الله النه و الله الله الحق مقطعة ، وليس لنا معك رأى الله الله عن مقطعة بن قيس عقال الاشعث بن قيس

ثم قام الأشعث بن قيس فقال:

«ياأمير المؤمنين، إنا لك اليوم على ماكنا عليه أمس، ولست أدرى كيف يكون غداً، وما القوم الذين كلوك بأحمد لأهل العراق منى، ولا بأوتر (٣٠ لأهل الشأم منى، فأجب القوم إلى كتاب الله، فإنك أحق به منهم، وقد أحب الله البُهْيا»

<sup>[</sup>۱] أى شقّ سلاحهم ومزنه بسلاحك . [۲] المسارّة . [۳] أى ولا أشـــــ وترا . من وتره إذا أدركه بمكروه .

#### ۲۳۱ \_ مقال عبد الرحمن بن الحارث

ثم قام عبد الرحمن بن حارث فقال:

« يا أمير المؤمنين ، امض لأمر الله ولا يَسْتَخِفَنَكَ الذين لا يوقنون ، أَخُكُمْ ، بعد حَكم ، وَأَمْرُ بعد أمر ؟مضت دماؤنا ودماؤهم ، ومضى حَكم الله علينا وعليهم » . ومنى حَكم الله علينا وعليهم » . ومنى حَكم الله علينا وعليهم على عمار بن ياسر

فلها أظهر على أنه قد قبل التحكيم قام عمار بن ياسر فقال:

« يا أمير المؤمنين ، أما والله لقد أخرجها إليك معاوية بيضاء ، من أقر بها هلك ، ومن أنكرها ملك ، مالك يا أبا الحسن ، شككتنا في ديننا ، وردد تنا على أعقا بنا ، بعد مائة ألف قُتلوا منا ومنهم ، أفلا كأن هذا قبل السيف ؟ وَقبلُ طلحة والزبير وعائشة قد دعوله إلى ذلك فأبيت ، وزعمت أنك أولى بالحق ، وأن ما خالفنا منهم ضاًلُ حلال الدم ، وقد حكم الله تعالى في هذا الحال ما قد سمعت ، فإن كأن القوم كفاراً مشركين ، فليس لنا أن نرفع السيف عنهم حتى يفيئوا (١) إلى أمر الله ، وإن كانوا أهل فتنة فليس لنا أن نرفع السيف عنهم حتى لا تكون فتنة و بكون الدين كله لله ، والله ما أسلموا ، ولا أدوا الجزية ، ولافاءوا إلى أمر الله ولا طَهَقَتْ (٢) الفتنة » فقال على والله إلى أمر الله ولا طَهَقَتْ (٢) الفتنة » فقال على والله إلى أمر الله ولا طَهَقَتْ (٢) الفتنة » فقال على والله إلى المذا الأمر كاره

ثم كثر اللجاّج والجدال في الأمر ، وجعل على يبين لهم أنها خُدْعة ومكيدة يرام بها توهين قوتهم ، وتشنيت جمعهم ، وهم لا يستمعون لقوله ، ولا يدعنون لنصحه ، وأقبل الأبعث بن قيس في ناس كثير من أهل اليمن ، فقالوا لعلى : « لا ترد ما دعاك القوم إليه ، قد أنصفك القوم ، والله لئن تقبل هذا

<sup>[</sup>١] يرجموا . [٢] أي انطفأت .

منهم لا وفاء معك ، ولا نرمى معك بسهم ولا حجر ، ولا نقف معك موقفاً » وغلا أنصار التحكيم في تطرفهم فقالوا « يا على أجب إلى كتاب الله إذ دعيت إليه ، و إلا نَدْفَعُكَ بِرُمَّتك إلى القوم ، أو نفعل كما فعلناً بابن عفان » فلم يربدًا من الإذعان وقبول التحكيم . (الإمامة والسياسة ١ : ٨٥)

# التحكيم بينعلى ومعاوية

۲۳۳ – کلام عبد الله بن عباس لابی موسی الاشعری ولما أجم أهل العراق علی طلب أبی موسی الأشعری وأحضروه للتحکیم

على كُرُهِ من على عليهِ السلام ، أتاه عبد الله بن العباس ، وعنده وجوه الناس

وأشرافهم ، فقال له :

«أباموسى: إن الناس لم يرضوا بك، ولم يجتمعوا عليك، لفضل لا تُشَارَكُ فيه ، وما أكثر أشباهك من المهاجرين والأنصار المتقدمين قبلك ، ولكن أهل العراق أبو الإأن يكون الحكم يكانيا ، ورأوا أن معظم أهل السام عاني ، وأيم الله إنى لأظن ذلك شراً لك ولنا ، فإنه قد ضُم اليك داهية العرب ، وليس في معاوية خَلّة (1) يستحق بها الخلافة ، فإن تقذف بحقك على باطله ، تُدرك حاجتك منه ، وإن يطمع باطله في حقك ، يُدرك حاجته منك ، واعلم يا أبا موسى أن معاوية طليق الإسلام ، وأن أباه رأس الأحزاب ، وأنه يَدَّعى الخلافة من غير مشورة ولا بَيْعة ، فإن زعم لك أن عمر وعمان استعملاه ، فلقد من غير مشورة ولا بَيْعة ، فإن زعم لك أن عمر وعمان استعملاه ، فلقد

صدق ، استعمله عمر وهو الوالى عليه بمنزلة الطبيب يَحْمِيهِ مايشتهى ، وَيُوجِرُ ، (1) ما يكره ، ثم استعمله عثمان برأى عمر ، وما أكثرَ من استعملا ممن لم يَدَّع ِ الحَلِرَفة ، واعلم أن لعمر و مع كل شيء يَسُرُك حَبَّا أَ (٢) يسوءك ، ومهما نسيت فلا تَنْسَ أن علياً بايعه القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ، وأنها بيعة هُدًى ، وأنه لم يقا بل إلا العاصين والناكثين »

فقال أبو موسى : « رحمك الله والله مالى إمام غير على" ، و إنى لواقف عند مارأى ، و إنى لواقف عند مارأى ، و إن حق الله أَحَبُ إلى من رضا مماوية وأهل الشأم ، وما أنت وأنا إلا بالله » . ( عرج ابن أبي المديد م ١ : س ١٩٠ )

۲۳۶ — وصیة شریح بن هانی ٔ لأبی موسی الاشعری ولما أراد أبو موسی المسیر ، قام إلیهِ شُرَیْح بن هانی ٔ الحارثی ، فأخذ بیده وقال :

« يا أبا موسى : إنك قد نُصِبْتَ لأمر عظيم لا يُجُوبُرُ صَدَّعُهُ ، ولا تُسْتَقَالُ فليته ، ومهما تَقُلُ من شيء لك أو عليك ، يَثْبُتْ حَقْهُ ، وَيُرَى صِحَّتُهُ ، و إن كان باطلا ، و إنه لا بقاء لأهل العراق إنْ ملكهم مماوية ، ولا بأس على أهل الشأم إن ملكهم على ، وقد كانت منك تَثْببطة (٣) أيامَ الكوفة والجل ، فإن تَشْفَعُها عِثْلها يكن الظن بك يقيناً ، والرجاء منك يأساً ، ثم قال :

<sup>[</sup>۱] وحره الدواء (كوعده) وأوحره إياه : حطه فى ديسه ، وأوجره الرمح : طعه ، ووحره : أسمعه ما يكره . [۲] الحبء : ماخيُّ . [۴] أى تموىق .

١٤ ـ جهرةخطب العرب

كذاك الدهرُ من سعندِ وَنَحْس عَدُو الله مطلع كل شمس الْمُوَّهَــةُ مزخرفــة بلَبْس فلا تجعــــل معاوية بن حرب كشيخ في الحوادث غير نِكُس (١) 

وَإِنْ غَدًّا يجيءِ بما عليـــه ولا يَخْدَعْكَ عمرو ، إن عمراً له خُدَع يحار العـــقل منها

فالبادئ مستفلق (") ، والمجيب ناطق » .

فقال أبو موسى : « ما ينبغي لقوم اتهموني أن يرسلوني لأدفع عنهم بالحلا ، أُو أُجُرٌ إليهم حقاً » . (شرح ابن أبي الحديد م ١ : س ١٩٥ ، والإمامة والسياسة ١٩٠١)

م ۲۳ \_ وصية الأحنف بن قيس لأبى موسى الأشعرى

ولما خَكُم أبو موسى الأشعرى أناه الأحنف بن قيس، فقال له : « يا أبا موسى ، إن هذا مسير لهُ ما بعده ، من عِزّ الدنيا أو ذلهـ ا آخرَ الدهر ، ادع القوم إلى طاعة على"، فإن أبوا فادعهم أن يختار أهل الشأم من قريش العراق من أحبوا ، و يختار أهل العراق من قريش الشأم من أحبوا ، و إياك إذا لقيت ابن العاص أن تصافحه بنيّة ، وأن يُقْمدك على صدر المجاس، فإنها خديمة ، وأن يضمك و إياه بيت ، فيكمن لك فيهِ الرجال، ودعهُ فليتكلم ، لتكون عليهِ بالخيار،

في عمل أبوموسي إلا بخلاف ما قال الأحنف ، وأشار به ، فكان من الأمر

<sup>[</sup>١] كثبح: يريد به الإمام علياً ، والكس: الصعيف والمفصر عن غاية الكرم .

<sup>[</sup>٢] أي زوحه ، يربد السيدة خديجة رصي الله عنها ، وأي عرس : أي وأي عرس هي . استعهام المرادية العطيم .

<sup>[</sup>٣] أصله أن تولهم: استنلقي في بيعه لم يجعل لى خياراً في ردَّه أي أن البادئ ليسله الحيار في ردماقال.

ماكان ، فلقيهُ الأحنف بعد ذلك ، فقال له : « أدخل وألله قدميك في خُفُّ واحدة » .

(نهاية الأرب ۲ : ۲ ، ۲۲ ، الإمامة والسياسة ۱ : ۲۰ ، وشرح ان أبي الحديد م ۱ : س ۱۹۹) **(نهاية الأرب ۲ - ۲۳۶ — وصية معاوية لعمرو بن العاص** 

وقال مماوية لممرو :

« إن أهل العراق أكرهوا عليًا على أبى موسى ، وأنا وأهل الشأم رَاضُونَ عنك ، وأرجو فى دفع هذه الحرب قوة لأهل الشأم ، وفُرقة لأهل العراق ، وإمداداً لأهل الهين، وقد ضُم إليك رجل طويل اللسان ، قصير الرأى ، وله على ذلك دين وفضل ، فدعه يقول ، فإذا هو قال فاصمت ، واعلم أن حسن الرأى زيادة فى المقل ، إن خوفك العراق فخوفه بالشام ، وإن خوفك مصر فخوفه باليمن ، وإن خوفك عليًا ، فخوفه بمعاوية ، وإن أتاك بالجميل فأته بالجميل » .

#### ۲۲۷ – رد عمرو بن العاص عليه

فقال عمرو :

« يا أمير المؤمنين . أقلِل الاهتمام بما قِبَتلِي ، وأرجُ الله تمالى فيما وجَّهتنى له ، إنك من أمرك على مثل حَدِّ السيف ، لم تنل فى حربك ما رجوت ، ولم تأمن ما خِفْت ، ونحن نرجو أن يصنع الله تعالى لك خيرا ، وقد ذكرت لأبى موسى دينًا ، وإن الدين منصور ، أرأيت إنْ ذكر عليًا وجاءنا بالإسلام والهجرة واجتماع النامى عليه ما أقول؟»

فقال معاوية : « قل ما تريد وترى » . ( الإمامة والسياسة ١ : ٩٩ )

# ۲۲۸ – مقال شرحبیل بن السمط لعمرو

ولما ودَّعهُ شُرَحْبيل بن السَّمْط قَال له:

« يا عمر و إنك رجل قريش ، و إن معاوية لم يبعثك إلا لعلمه أنك لا أُو تُقَى من عجز ولا مكيدة ، وقد علمت أن وطأة هذا الأمر لك ولصاحبك ، فكن عند ظننا بك » (شرح ان أب الحديد م ١ : ص ١٩٦ ، والإمامة والسياسة ١ : ١٠٠)

## **۲۳۹** — خطبة أبي موسى الأشعرى

ولما التق الحكان أبو موسى الأشعرى وعمرو بن العاص بِدُومة الجندل، ودار بينهما من الحوار مادار، أقبلا إلى الناس وهم مجتمعون، فتقدم أبو موسى، فحمد الله عز وجل وأثنى عايه، ثم قال:

« أيها الناس ، إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة ، فلم نَرَ أصلحَ لأمرها ، ولا ألم " لِشَفْهَهَا، من أمر قد أجمع رأيي ورأى عمر و عليه، وهو أن نخلع عليًّا ومعاوية ، وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر ، فيُولّوا منهم من أحبوا عليهم ، وإنى قد خلعت عليًا ومماوية ، فاستقبلوا أمركم ، وولّوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا (١) ». عليا ومماوية ، فاستقبلوا أمركم ، وولّوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا (١) ».

#### ٢٤٠ – خطبة عمرو بن العاص

وأقبل عمرو بن العاص فقام مَقامه ، فحمد الله وأثنى عليه وقال :

[1] وق رواية ان قنيبة ق الإمامة والسياسة : « وإلى رأيت وعمراً أن محلم علياً ومعاوية ونجعلها لمبد الله بن عمر عانه لم يبسط ق هذه الحرب يداً ولا لساماً » وق روامة المسمودي في مروج الذهب : « وقد خلمت علياً كما خلمت عمامتي هدده ( وأهوى إلى عمامتيه فخامها ) واستحلفنا رحلا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ، وصحب أبه ه البي صلى الله عليه وسلم ، مبرز في سابقه ، وهو عد الله بن عمر، وأطراه ورغب الباس فيه » .

« إن هذا قد قال ما سممتم ، وخلع صاحبه ، وأنا أُخلع صاحبه كما خلعه ، واثبت صاحبى معاوية ، فإنه ولِيّ عثمان بن عفان رضى الله عنه ، والطالب بدمه ، وأحق الناس بمقامه » .

فقال أبو موسى: « مالَك \_ لا وفقك الله \_ غدرت و فجرت ! إِنَّمَا مَثَلُكَ كَمَثَلَ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَنْتْ ، أَوْ تَتُرُكُهُ يَلَيْمَتْ ('' » قال عمرو: « إِنَّهَا مَثَلُك كَمْ ثَلُ الْحِمْلِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً » .

( تاریخ الطبری ۲ : ٤٠ ، وشرح ابن أبی الحدید م ۱ : ص ۱۹۸ ، والامامة والسیاسة ۱ : ۱۰۱ ومروج الذهب ۲ : ۳۲ )

## ٢٤١ - خطبة الامام على بعد التحكيم

وخطب الامام على كرَّم الله وجهه بعد فشل التحكيم فقال:

«الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح، (٣) والحَدَث (٣) الجليل، وأشهد أن لاإله إلا ألله وحده لاشريك له ليس معه إله غيره، وأن محمداً عبده و رسوله، صلى الله عليه وآله، أما بعد فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرّب، تُورِث الْحَسْرة، وتُعقّبُ الندامة، وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمرى، ونخلت لكم مخزون رأي، لوكان يُطاعُ لِقصيد (١) أمر ، فأ يبتم على إباء المخالفين الجُفاة، والمنابذين المُصاة، حتى ارتاب الناصح بنصحه، وَصَنَ الزّندُ بقدْحِهِ ، فكنت وإياكم كما قال أخو هو ازن (٥):

أُمْرَتَكُمُ أَمْرَى بِمُنْعَرِّ جِ اللَّوَى فَلَمْ تَسْتَبِينُوا النُّصَحَ إِلا شَحَى الغد

<sup>[</sup>١] لهمت الكاب كقطع : أخرج لسانه من العطش أو النمب ، وكذا الرحل إذا أعيا .

<sup>[</sup>۲] من فدحه الدبن أى أثفله . [۴] الحادث . [٤] قصير : هو مولى حذيمة الأبرش ، وكان قد أشار على سيده أن لا يأمن الزباء ملكة الجريرة ، وقد دعته إليها اليتزوّ جها ، فقاله وقصد إليها ، فقال قصير « لايطاع لقصير أسم » فذهبت مثلا . [٥] هو دريد بن الصمة .

ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموها حَكَمَيْنِ قد نبذا حَمَ القرآن وراء طهورهما، وأحييا ما أمات القرآن، واتبع كل واحد منهما هواه، بغير هدى من الله، فحكا بغير حُجّة بَبِنّة، ولا سُنّة ماضية، واختلفا في حكمهما وكلاهما لم يرشّمه، فبريئ الله منهما و رسوله وصالح المؤمنين. استُعَدُّوا وتأهبوا للمسير إلى الشأم». (نبح البلاغة ١: ١: ١، وتاريخ الطبرى ٢: ٢٤، والإمامة والسياسة ١: ١٠٠)

### ٢٤٢ - خطبة الحسن بن على

وقال الإمام على : ﴿ يَا حَسَنَ فَتَكُلُّم فِي أَمْرَ هَذَيْنَ الرَّجَلَيْنَ أَبِي مُوسَى وَعَمْرُ وَ ، فقام الحسن فتكلم فقال :

« أينها الناس ، فد أكثرتم في أمر أبي موسى وعمرو ، وإنما بُعِيثا ليحكا بالقرآن دون الهُوَى ، فَهُ كَانَ هَكذا لم يكن خَكَما ، ولكنه محكوم عليه ، وقد كان من خطأ أبي موسى أن جعلها لعبد الله ابن عمر ، فأخطأ في ثلاث خصال : خالف ( يعنى أبا موسى ) أباه عمر إذ لم يَرْضَه لها ، ولم يره أهلا لها ، وكان أبوه أعلم به من غيره ، ولا أدخله في الشورى إلا على أنه لا شيء له فيها ، شَرْطًا مشروطًا من عمر على أهل الشورى ، فهذه واحدة ، وثانية : لم يجتمع عليه المهاجرون والأنصار ، الذين يَعْقُدُونَ الإمامة ، ويحكمون على الناس ، وثالة : لم يستأمر الرجل في نفسه ، ولا عَلِمَ ما عنده من رد أو قبول » . ثم جلس .

٣٤٣ \_ خطبة عبد الله بن عباس (توفى سنة ٦٨ ه) ثم قال على لعبد الله بن عباس وقال : « أيها الناس : إن للحق أناساً أصابوه بالتوفيق والرضا ، والناس بين راض

به، وراغب عنه ، وإنما سار أبو موسى بهدى إلى ضلال ، وسار عمر و بضلال إلى هدى ، فلما التقيا رجع أبو موسى عن هداه ، ومضى عمر و على ضلاله ، فوالله لو كأناح كما عليه بالقرآن لقد حكا عليه ، ولئن كأنا حكا بهواهما على القرآن ، ولئن مسكا بما سارا به ، لقد سار أبو موسى وعلى إمامه ، وسار عمر و ومعاوية إمامه » بلس .

#### ٢٤٤ - خطبة عبد الله بن جعفر

فقال على لعبد الله بن جعفر: قم فتكلم ، فقام وقال :

«أيها الناس: هذا أمركان النظر فيه لعلى ، والرصا فيه إلى غيره ، جئتم بأبى موسى ، فقلتم قد رضينا هذا فارض به ، وايم الله ما أصلحا بما فعلا الشأم ، ولا أفسدا العراق ، ولا أماتا حق على ، ولا أحييا باطل معاوية ، ولا يُذْهِبِ الحَقَّ قَلَّةُ رأى ، ولا نفخة شيطان ، وإنا لِعَلِي اليوم كما كنا أمس عليه » ثم جلس . (الإمامة والسياسة ١٠٠٢)

# فتنة الخوارج

## مناظرة عبد الله بن عباس لهم

لما رجع الإمام على كرم الله وجهه من صفين إلى الكوفة مد كتابة صحيفة التحكيم بينه و بين معاوية ما اعتزله جماعة من أصحابه ممن رأوا التحكيم صلالا، ونزلوا حرُورًاء (أ) في النبي عشر ألفاً ، وأمر وا على القتال شبَتَ بن رِبْعي صلالاً ، ونزلوا حرُورًاء (أ)

وعلى الصلاة عبد الله بن الكواء ، فبعث إليهم على عبد الله بن عباس ، فقال لا تعجل إلى جوابهم وخصومتهم حتى آتيك ، فخرج إليهم حتى أتاهم ، فأقبلوا يكلمونه ، فلم يصبر حتى راجعهم فقال :

« ما نقمتم من الحكمين ؟ وقد قال الله عزّ وجل : « إِنْ يُرِيدًا إِصْلاَحاً يُوفَقِ اللهُ عَبْهُمَا (١) » فكيف بأمة محمد عِلَيْكِلَةُ ؟ فقالت الخوارج : قلنا أمّا ما جَمل حكمه إلى الناس وأمر بالنظر فيه والإصلاح له ، فهو إليهم كما أمر به ، وما حَكَم فأمضاه ، فليس للعباد أن ينظر وا فيه ، حَكَم في الزاني مائة جلدة ، وفي السارق بقطع يده ، فليس للعباد أن ينظر وا في هذا ، قال ابن عباس : فإن الله عزّ وجل يقول : « يَحْدَكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِنْدَكُم (٢) » فقالوا له : أو تجعل الله عز وجل يقول : « يَحْدَكُم أبهِ ذَوَا عَدْل مِنْد كُم (٢) » فقالوا له : أو تجعل الحكم في الصيد ، وَالحَدَث يكون بين المرأة وروجها كالحكم في دماء المسامين ؟ وقالت الخوارج قلنا له : فهذه الآية بيننا و بينك ، أعَدْل عندك ابن العاص وهو بالأمس بقاتلنا ، ويسفك دماء نا ؟ فإن كأن عدلا فلسنا بعدول ، ونحن أهل حربه ، وقد حكمتم في أمر الله الرجال ، وقد أمضى الله عزّ وجل حكمه في معاوية وحزبه أن يُقتلوا أو يرجموا (٢) ، وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب الله عزّ وجل وجل وجل أ

<sup>(</sup>١) الآية فى الصلح بين الزوجين « وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاً قَى بَيْنِهِماً فَا بْغَنُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَخَلَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَا إِصْلاَحًا يُولَفِقُ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا » .

<sup>(</sup>٢) الآية في حَكم قاتل الصيد وهو محرم « يَأْيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَ تُمُ مُرُمُ ، وَمَن قَتَلَهُ مِنْدَكُم مُتَعَمِّدًا فَجْزَا لا مِثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّمَ يَحْدَكُم بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُم ، وَمَن قَتَلَهُ مِنْدَكُم مُتَعَمِّدًا فَجْزَا لا مِثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّمَ يَحْدُكُم بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُم ، (٣) يشيرون إلى قولة تعالى : « إِنَّمَا جَزَاهِ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله قولة تعالى : « إِنَّمَا جَزَاهِ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَة وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تَقَطِّمَ أَيْدِيمِم وَأَرْجُلُهُمْ مِن خِلاَفِ أَوْ يُصَلِّمُ فِي اللهُ وَهُمُ فِي اللَّهُمَ فَى الآخِرَةِ عَذَابٌ مِنْ خِلاَفِ أَوْ يُسَلِّمُ فَى اللَّهُ مَنْ وَلَهُ مَن وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَا مِنَ الْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي اللَّهُ نَهُ مَوْد وَعَدَابٌ عَظِيمٍ ، إلا الّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقَدِرُوا عَلَيْهِم فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَفُور وَحِيمٍ " »

فأ بَوْه ، ثم كتبتم بينكم و بينه كتاباً ، وجملتم بينكم و بينه الموادعة والاستفاضة (1) وقد قطع الله عز وجل الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة ، إلا من أقر بالجزية » (تاريخ الطدى ٢ : ٢٦ ، والكامل المدد ٢ : ١٢٠)

## ٢٤٦ - مناظرة الامام على لم

ثم خرج إليهم على حتى انتهى إليهم وهم يخاصمون ابن عباس ، فقال : انته عن كلامهم . ألم أنهَك رحمك الله ؟

ثم تكلم فحمد الله عزَّ وجلَّ وأَثنى عليه ، ثم قال :

« اللهم إن هذا مَقاَم من أفلج (٢) فيه كأن أولى بالفلج يوم القيامة ، ومن نطق فيه وأوعث (٣) فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ، ثم قال لهم : من زعيم ٢ قالوا : ابن الكواء ، قال على : فيا أخرج علينا ؟ فالوا حكومت يوم صفين . قال أنشد كم بالله أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف ، فقلتم نجيبهم إلى كتاب الله ، قلت لكم إنى أعلم بالقوم منكم ، إنهم ليسوا بأصحاب دين ولاقرآن ، إنى صحبتهم وعرفتهم أطفالا ورجالا ، فكانوا شرَّ أطفال وشرَّ رجال ، امضوا على حقكم وصدقكم ، فإنحا رفع الفوم هذه المصاحف خديمة وإدهانا (٤) ومكيدة ، فرددتم على رأيي ، وقلتم لا بل نقبل منهم ، فقلت لكم اذكروا قولى لكم ومعصيتكم إياى ، فلما أيتم إلا الكتاب ، اشترَطتُ على الحكين أن يحييا ما أحيا القرآن ، وأن يُعيتا ما أمات القرآن ، فإن حكا بحكم القرآن ، فليس لنا أن

<sup>[</sup>١] استفاض المكان استفاضة : اتسع وهي هنا مرادعة للموادعة .

<sup>[</sup>٧] الفلح والإملاج: الظفر والفوز . [٣] أوعث: وقع فى الوعث (الوعث بالـكون المـكانالسهل الدهس تغيب فيه الأقدام والطريق العسر ) . [٤] الإدهان: الغش .

نخالف حكما يُحكم بما في القرآن، وإن أبيا فنحن من حكمهما بُرَآه. قالوا له: خبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ فقال: إنا لسنا حكمنا الرجال، إنما حكمنا القرآن، وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق، إنما يتكلم به الرجال قالوا: فجبرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك و بينهم؟ قال: ليعلم الجاهل، ويتثبت العالم، ولعل الله عز وجل يصلح في هذه الهدنة هذه الأمة، ادخلوا مصركم رحمكم الله، فدخلوا من عند آخره».

( تاريخ الطبرى ٦ : ٣٧ ، الكامل المبرد ٢ : ١٢٨ )

#### ۲٤٧ – صــورة أخرى

وروى صاحب المقد المناظرة بين على و بين الخوارج بصورة أخرى وهاكها : « قالوا إن عليًّا لمـا اختلف عليه أهل النَّهروان والقرى وأصحاب البرانس ، ونزلوا قرية يقال لهـا حَرُوراء ـ وذلك بعد وقعة الجمل ـ رجع إليهم على بن أبى طالب، فقال لهم: يا هؤلاء مَنْ زعيمكم ! قالوا : ابن الكواء ، قال : فليبرُز إلى "، غرج إليه ابن الكواء ، فقال له على : يابن الكواء ، ما أخرجكم علينا بعد رضاكم بالحَـكَمين ، ومُقامِكم بالكوفة ؟ قال : قاتلت بنا عدوا لا نشك في جهاده ، فزَعَمْتَ أَنَّ قتلانًا في الجنة ، وقتلاهم في النار ، فبينها نحن كذلك إذ أرسلتَ منافقًا، وَحَكَّمْتَ كَافِرًا ، وَكَانَ مِن شَكَّكَ فِي أَمْرِ اللهِ أَنْ قُلْتَ للقوم حين دعوتَهم : كتاب الله بيني و بينكم ، فإن قضى عَلَى َّ بايعتكم ، و إن قضى عليكم بايعتمونى ، فلولا شَكَّكُ لم تفعل هذا ، وَالْحَقُّ في يدك ، قال على " : يابِن الكواء ، إنما الجواب بعد الفراغ ، أَفَرَغْتَ فأجيبَك ؟ قال : نعم ، قال على : أمَّا قتالك معى عدوا لا نشك في جهاده فصدقت ، ولو شككتُ فيهم كم أقاتلُهم ، وأما قتلانا

وقتلاهم ، فقد قال الله في ذلك ما يُستغنى به عن قولى ، وأما إرسالى المنافق وتحكيمي الكافر ، فأنت أرسلت أبا موسى مُبَرَ نَسًا ، ومعاوية حَكَّم عَمْرًا ، أتبت بأبى موسى مبرنساً ، فقلت : لا نرضى إلا أبا موسى ، فهلا قام إلى وجل مَنكُم فَقَالَ : يَاعَلَى لَاتُمُطِّ هَذَهُ الدَّنِيَّةُ فَإِنهَا صَلالَةً ؟ وأما قولَى لمعاوية : إِنْ جَرَّ نى إليك كتابُ الله تَبَعْتُك ، و إن جَرَّكْ إلىَّ تبعنى . رحمتَ أنى لم أعط ذلك إلا من شك ، فقد علمت أن أوثق ما في يديك هذا الأمر، فحدَّ ثني وَ يُحكَ عن اليهودي والنصرانى ومُشْرِكِي العرب ، أهُمْ أقربُ إلى كتاب الله أم معاوية وأهل الشأم ؟ قال : بل مماوية وأهل الشأم أفرب ، قال على : أفرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوثقَ بما في يديه من كتاب الله أو أنا ؟ قال : بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أَفَرَأَيْتَ الله تباركُ وتعالى حين يقول : « قُلْ فَأَنُوا بَكِتَابِ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتْبِعْهُ إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ » . أَمَا كَان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لايؤتى بكتاب هو أهدى مما في يديه ؟ قال: بلي ، قال: فلمَ أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القومَ ما أعطاهم ؟ قال: إنصافًا وحجة ، قال : فإنى أعطيت القوم ما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن الكواء: فإنى أخطأت هذه واحدة زِدْنى، وال على : فما أعظم ما نقمتم عَلَى ؟ قال : تحكيم الحكمين ، نظرما في أمرنا ، فوجدنا تحكيمهما شكا وتبذيراً ، قال على : فتى شمَى أبو موسى حَكماً ، جين أرْسلِ ، أوحين حَكَم ا قال : حين أُرسل، قال: أليس قد سار وهو مسلم، وأنت ترجو أن يَحَكُم َ بما أنزل الله ؟ قال: نعم ، قال على : فلا أرى الضلال في إرساله ، فقال ابن الكواء ، سُمِّي حَكَا حِينَ حَكُمَ ، قال : نعم إذن فإرساله كأن عَدْلا ، أرأيت يابن الكواء لو أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مؤمناً إلى قوم مشركين يدعوهم إلى كتاب الله ، فارتد على عقبه كافراً، كان يَضُرُ بَيَّ الله شيئاً ؟ قال : لا ، قال على : فما كان ذبى إنْ كان أبو موسى ضلَّ على رضيتُ حكومته حين حَكَمَ ، أوقوله إذ قال ؟ قال ابن الكواء : لا ، ولكنك جعلت مسلماً وكافراً يحكمان في كتاب الله ، قال على ت : ويلك يابن الكواء ! هل بعث عمرا غيرُ معاوية ؟ وكيف أحكمه وحكمه على ضرب عنقى ، إنَّ ارضى به صاحبه ، كما رضيت أنت بصاحبك ، وقد يجتمع المؤمن والكافر يحكمان في أمر الله ، أرأيت لو أن رجلامؤمناً تروج يهودية أو نصرانية ، خافا شقاق بينهما، ففز ع الناس إلى كتاب الله ، وفي كتاب هو «فا بَهْمُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها » فجاء رجل من اليهود ، أو رجل من النصارى ، ورجل من المسلمين ، اللذين يجوز لهما أن يحكما في كتاب الله في الله عنه على . في قال ابن الكواء : وهذه أيضاً ، أمهلنا حتى ننظر ، فانصرف عنهم على .

فقال له صعصعة بن صُوحان : يا أمير المؤمنين ، ائذن لى فى كلام القوم ، قال : نعم ما لم تَبْسُط يداً ، فنادى صعصعة ابن الكواء ، فخرج إليه فقال : أنشدكم الله يامعشرا لخارجين أن لا تكونوا عاراً على من يغز و لغيره (1) ، وأن لا تخرجوا بأرض تسمَون بها بعد اليوم ، ولا تستعجلوا ضلال العام خشية ضلال عام قابل ، فقال له ابن الكواء : إن صاحبك لَقِينَا بأمر ، قولُك فيه صغير فأمسيك .

قالوا إن علياً خرج بعد ذلك إليهم ، فخرج إليهِ ابن الكواء ، فقال له على " : يابن الكواء ، إنه من أذنب في هذا الدين ذنباً يكون في الإسلام حَدَثاً ، استْتَبَنّاهُ من ذلك الذنب بعينه ، وإنَّ تو بتك أن تعرف هُدى ما خرجت منه ، وضلال ما دخلت فيه . قال ابن الكواء : إننا لا ننكر أنا قد فُتِناً ، فقال له

<sup>[</sup>١] أي لمير منفعته الشخصية بل للم شعث المسلمين وجم كلمتهم يعني عليا وأصحابه .

عبد الله بن عمرو بن جُر موز: أدركنا والله هذه الآية « ألم ، أحسب النّاسُ أنْ يُشْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَكُمْ لاَ يُفْتَنُونَ» \_ وكان عبد الله من قراء أهل حَروراء ، فرجعوا فَصَلَّوا خلف على الظهر ، وانصرفوا معه إلى الكوفة ، ثم اختلفوا بعد ذلك فى رجعتهم ولام بعضهم بمضاً ، ثم خرجوا على على "، فقتلهم بالنّهروان . ذلك فى رجعتهم ولام بعضهم بمضاً ، ثم خرجوا على على "، فقتلهم بالنّهروان .

## ۲۱۸ - مناظرة ابن عباس لهم

فلما استقروا بالكوفة أشاعوا أن علياً رجع عن التحكيم، وتاب منه، ورآه ضلالا، فأتى الأشعث بن قبس علياً، فقال يا أمير المؤمنين : إن الناس قد تحدثوا أنك رأيت الحكومة ضلالا، والإقامة عليها كفراً وتبت، فحطب على الناس فقال :

« من زعم أنى رجعت عن الحكومة فقد كذب ، ومن رآها ضلالا فهو أضل منها ، نفرجت الخوارج من المسجد فحكمت ، فقيل العلى إنهم خارجون ، فقال لا أقاتلهم حتى يقاتلونى ، وسيفعلون ، فوجه إليهم عبد الله بن العباس .

فلما سار إليهم رحبوا به وأكرموه ، فرأى منهم جباها فرحت الطول السجود ، وأيديا كَتَفَينات (١) الإبل ، وعليهم قُمُص مُرَحَّضَة (٢) وهم مشمَرُون . قالوا : ما جاء بك يابن عباس ؟ قال: جئتكم من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبن عمه، وأعلمنا بربه وسنة نبيه ، ومن عند المهاجرين والأنصار . فقالوا: إنا أتينا عظيما حين حكمنا الرجال في دين الله ، فإن تاب كما تبنا ، ونهض لمجاهدة عدو نا رجعنا ، فقال ابن عباس : نَشَدتكم الله إلا ما صدقتم أنفسكم . أما عامتم أن

<sup>[</sup>١] ثفنة البعير : ركبته . [٢] قمس جمع قيمس ، ورحض الثوب : عسله .

الله أمر بتحكيم الرجال في أرنب تساوى ربع درهم تصاد في الحرم، وفي شقاق المرأة ورجُلها ، فقالوا اللهم نعم ، قال فأنشدكم الله هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليهِ وسلم أمسك عن القتال ، للهدنة بينه و بين الحدّيْدِية (1) قالوا: نعم ولكن عليا محا نفسه من خلافة المسلمين ، قال ابن عباس: أذلك يزيلها عنه ؟ وقد محا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه من النبوة ، قال شهيل (٢) بن عمرو لو علمت أنك رسول الله ماحار بتك ، فقال للكاتب (٢) اكتب محمد بن عد الله وقد أخذ على الحكمين أن لا يجورا ، فعلى أولى من معاوية وغيره ، قالوا: إن معاوية يدعى مثل دعوى على قال: فأيهما رأيتموه أولى فولوه قالوا: صدقت ، معاوية يدعى مثل دعوى على قال: فلا طاعة لهما، ولا فبول لقولهما » .

فاتبعهُ منهم ألفان و بقى أربعة آلاف ، فلم يزالوا على ذلك حتى اجتمعوا عَلَى البيعة لعبد الله بن وهب الراسبي . (العقد الفريد ١ : ٢١٢)

## ٢٤٩ - خطبة يزيد بن عاصم المحاربي

وخرج الإمام على كرم الله وجهه ذات يوم يخطب، فإنه لنى خطبته ، إذ حكمت (١) المحكمة فى جوانب المسجد، فقال على : الله أكبر ، كلمة حتى يراد بها باطل ، إن سكتوا عممناهم ، وإن تكاموا حَجَجْناهم ، وإن خرجوا علينا قاتلناهم ، فوثب يزيد بن عاصم المُحاربي فقال :

« الحمد لله غيرَ مُورَدَّع (°) رَ إِنَّا ولا مستغنى عنه ، اللهم إنا نعوذ بك من

<sup>[</sup>١] أي و بين أهل الحديبية ، والحديبية بتر قرب مكة ، وكانت غزرة الحديبية سسة ست هجرية .

<sup>[</sup>٢] النائب عن قريش في دقد الصلح مع المسلمين . [٣] وكان على بن أبي طالب كرَّم الله وجهه .

<sup>[</sup>٤] أى فالوا لاحكم إلا الله ، ويسمى الحوارج المحكمة : أى الذين يمنمون التحكيم .

<sup>[</sup>ه] أي عير التروك ولا القطوع: أي حمدا دائمًا .

إعطاء الدنية (١) في ديننا ، فإن إعطاء الدنية في الدين إِدْهان (٢) في أمر الله عز وجل ، وذل راجع بأهله إلى سخط الله ، يا على أبالقتل تُحَوِّفنا ؟ أما والله إنى لأرجو أن نضر بكم بها عماقليل غير مُصْفَحات (٢) ، ثم لتعامُن أيّنا أولى بهاصليًا (١)» ثم خرج بهم هو و إخوة له ثلاثة هو را بعهم ، فأصيبوا مع الخوارج بالنهر ، وأصيب أحده بعد ذلك بالنّخيلة . ( تارع الطبرى ٢ : ١١)

#### . ٢٥ \_ خطبة عبد الله بن وهب الراسبي

ولما بعث الإمام على أبا موسى الأشعرى لإنفاذ الحكومة، لقيت الخوارج بعضها بعضاً، فاجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

«أما بعد: فوالله ما ينبغى لقوم يؤمنون بالرحمن، و يُميبون إلى حكم القرآن، أن تكون هـذه الدنيا \_ التي الرّضا بها والركونُ إليها، والإيثار إياها عَنايه وَنَبَارُ (٥٠ \_ آثرَ عنده من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والقول بالحق، وإن مُنَّ (٢٠ وضُرَّ ، فإنه من يُعَنُّ وَ يُضَرُّ في هذه الدنيا، فإن ثوابه يوم القيامة رضوانُ الله عزَّ وجلً ، والخلودُ في جناته ، فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها، إلى بعض كُور (٧) الجبال ، أو إلى بعض هذه المدائن، منكرين لهذه البدّع المُضِلَّة »

<sup>[</sup>۱] يربد بها قبول التحكيم . [۲] الإدهان والمداه.ة : إطهار ما يسدر . [۳] أى نصر نكم بحدها لابعرضها ، صربه بالسيف مصفحا : أى بعرضه . [۱] صلى النار وبها صليا : فاسى حرّها . [٥] هلاك . [٦] أى قطع وهجر . [٧] جم كورة بالمضم ، وهى المدينة والصقع .

#### ۲۵۱ – خطبة حرقوص بن زهير السعدى

فقام حُرْقُوص بن زُهَيْر السعديّ فقال :

« إن المتاع بهذه الدنيا قليل ، و إن الفراق لهما وَشِيكُ (1) ، فلا تدعو أنكم زينَتُهَا وبهجتها إلى المُقام بها ، ولا تَلْفِيَنَـكُم عن طلب الحق و إنكار الظلم ، وَإِنْ اللهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَو ا والَّذِينَ مُمْ مُحْسِنُونَ »

### ۲۵۲ – خطبة حمزة بن سنان الأسدى

فقام حمزة بن سنان الأسدى فقال:

« يا قوم إن الرأى ما قد رأيتم ، والحق ماقد ذكرتم ، فولُوا أمركم رجلا منكم فإنه لابد لكم من عِمَاد وسناد ، وراية تَحفُونَ بها ، وترجعون إليها » .

فعرضوها على زيد بن حُصين الطائى فأبى ، وعلى حُرقوص بن زهير فأبى ، وعلى حُرقوص بن زهير فأبى ، وعلى حمزة بن سنان ، وشُرَيح بن أوْفَى الْمَبْسِي فأبيا ، وعلى عبد الله بن وهب فقال : «هاتوها ، أما والله لا آخذها رغبة فى الدنيا ، ولا أدعها فَرَقاً (٢) من الموت » فبايموه (لعشر خلون من شوال سنة ٣٧هم) .

## ۲۵۳ – خطبة شريح بن أوفى العبسى (٣)

ثم اجتمعوا في منزل شُرَيح بن أوفى العبسى ، فقام شريح فقال : إن الله أخذ عهودنا ومواثيقنا على الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، والقول بالحق ، والجهاد في تقويم السبيل ، وقد قال عزوجل لنبيه عليه الصلاة

<sup>[</sup>۱] سربع . [۲] جزعاً وخوفاً . [۳] قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة : «ثم اجتمعوا و منزل زور بن حسدين العائى ، فقالوا : إن الله أخذ عهودنا ومواثيقنا . . . . الى آخر الحطبسة ، ولم يدكر قائلها ، و كر الطبرى في تاريخه : أنهم احتمعوا في منزل شريح بن أوق الدبسى ، ودكر الفترات الأخيرة من هذه الحطبة وعزاها إلى شريح » .

والسلام : « يَا دَاوُدُ إِنَّا جَمَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاخْكُمْ بَيْنَ النَّاس بِالْحَقِّ ، وَلاَ تَنَّبُ عِ الْهُوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبَيلِ اللهِ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ » وقال : « وَمَنْ لَمَ ۚ يَحْكُمْ بَمَا أُنْزَلَ اللهُ وَأُولَٰئِكَ مُمُ الْكَافِرُونَ» فاشهدوا عَلَى أهل دَعْوَ تنا أَنْ قد اتبعوا الْهُوَى، وَنَبَذُوا حَكِمُ القرآن ، وجارُوا في الحكم والعمل ، وأن جهادهم عَلَى المؤمنين فرض ، وأقسم بالذي تِعَنو(١) له الوجوه، وتخشَع دونه الأبصار، لو لم يكن أحد عَلَى تغيير المنكر، وقتال القاسطين (٢) مساعداً ، لقاتلتهم وحدى فَرداً حتى ألقي الله ربي ، فيرى أنى قد غَيَّرت ( إرادة رضوانه ) بلسانى ، يا إخواننا، اضربوا جباههم و وجوههم بالسيف ، حتى يُطاع الرحمن عزَّ وجلَّ ، فإِن يُطَع ِ الله كما أردتم أثا بكم ثواب المطيمين له الآمرين بأمره ، وإن تُقِلْتُم فأى شيء أعظم من المسير إلى رضوان الله وجنته ؟ واعلموا أن هؤلاء القوم خرجوا لإِقْصَاء حَكُم الضلالة ، فاخرجوا بنا إلى بلد نَتُّمِد فيه الاجتماع من مكاننا هذا ، فإنكم قد أصبحتم بنعمة ربكم وأنتم أهل الحق بين الخلق ، إذ قلتم بالحق ، وَصَمَدَتُم لقول الصدق ، فاخرجوا بنا إلى « المدائن (°) » نسكنها فنأخذ بأبوابها ، ونُخرج منها سكانها ، ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة ، فيقدَمون علينا » .

#### ٢٥٤ \_ مقال زيد بن حصين الطائي

فقال زيد بن حُصين الطائي:

« إنكم إن خرجتم مجتمعين أُتْبِعتم ، ولكن اخرجوا وُحداناً مُسْتَخْفِينَ ،

<sup>[</sup>١] تدل وتخضع . [٢] الجائرين . [٣] على نهر دجلة شرقاً .

٥١ ـ جهرةخطبالعرب

فأماالمدائن، فإن بها قوماً بمنعونكم منها، ويمنعونها منكم، ولكن اكتبوا إلى إخوانكم من أهل البصرة، فأعلموهم بخروجكم، وسيروا حتى تنزلوا جسر النهروان (۱)».

قالوا: هذا هو الرأى ، فاجتمعوا عَلَى ذلك ، وكتبوا به إليهم . ( تاريخ الطبرى ٥ : ٢٢ ، والإمامة والسياسة ١ : ١٠٤ )

٢٥٥ – خطبة على في تخويف أهل النهروان

فلما نزلوا بالنَّهْرَ وان ، وأَنَوْا بها ما أنوا من الأَحداث (٢)، أَتَاهُم الْإِمامُ على ۗ كرَّم الله وجهه، فوقف عليهم فقال:

«أيتها العصابةُ التي أخرجها عداوةُ المراءِ واللَّجَاجَةُ ، وصَدَّها عن الحق الهُوَى ، وَطَهَ بَهَا النَّزَق (" وأصبحت في اللبس والخَطْب العظيم ، إني نذير لَكُم أن تُصْبِحُوا تُلْفيكم الأمة غدًا صَرْعَى بأثناء (الله هذا النهر ، وبأهضام (المهذا الغائط (الله على غير ببنة من ربكم ، ولا سلطان مبين معكم ، وقد طوَّحت بكم الدار ، واحْتَبَلكم (الله القدار .

[1] الهروان: بليدة بالفرب من بغداد، نحو أربعة فراسح . [7] من داك أنهم لقوا عبد الله ابن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه امرأته وهي حبلي متم (أي دنا ولادها) فقالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها ؟ فقالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها ؟ قالوا: إنه كان محقا في أولها وفي آخرها ، قالوا: فما تقول في على قبل المحكيم و بعده ؟ قال: إنه أعلم بالله منكم وأشسد وقياً على دينه وأنفذ بصيرة ، فقالوا: إنك تتبع الهوى ، وتوالى الرجال على أسمائها ، لا على أضافها ، ثم قر بوه إلى شاطىء النهر فذبحوه ، وسال دمه في الماء ، وبقروا بطن امرأته ، وقتلوا ثلاث نسوة من طيح ، وقتلوا أم سنان الصيداوية ، وأصابوا مسلماً ونصرانياً ، فقتلوا المسلم وأوصوا بالنصراني خيراً ، وقالوا: احفطوا ذمة ببيكم ، وأرسل إليهم تعلى رسولا ينظر فيما بلغه عنهم فقتلوه ، فبحث إليهم أن الموجود المنا المنام ، فالمل الله ، فعل الله عنهم ويرد كم إلى خدير مما أنم عليه من أمركم ، فبعثوا المسه ، فعالوا تعلهم ، وكانا نستحل يقلب فودماء كم ، إلى خدير مما أنم عليه من أمركم ، فبعثوا المسمر أى منعطفاته ، [٥] جم هفم دماءهم ودماء كم ، [٣] الطبش ، [٤] جم ثنى بالكسر أى منعطفاته ، [٥] جم هفم (بالغت وبكسر) وهو المطمئن من الأرض ، [٣] المائط المطمئن الواسع من الأرض .

ألم تعلموا أبى نهيتكم عن الحكومة ، وأخبرتكم أن طلب القوم إياها منكم دهن (١) ومكيدة لكم ؟ ونبّأ تكم أن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن ، وأبى أعرَف بهم منكم ؟ (عرفتهم أطفالا ورجالا ، فهم أهل المكر والغدر) وأكم إن فارقتم رأيي جانبتم الحزم ؟ فعصيتموني وأكرهتموني حتى حكّمت ، فلما أنْ فعلتُ شرطتُ واستوثقتُ ، فأخذت عَلَى الحركمين أن يُحييا ما أحيا القرآن ، فأخذت عَلَى الحركمين أن يُحييا ما أحيا القرآن ، وأن يميتًا ، ماأمات القرآن ، فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسنة ، وَعَمِلاً بالهوى ، فنبَذْنا أمرها ، ونحن عَلَى أمرنا الأول ، في الذي بكم ، ومن أين أتبيتُم ؟ ه .

قالوا: « إنا حكمنا ، فلما حكمنا أيمنا ، وكنا بذلك كأفرين ، وقد تبنا . فإن تبت كا تُبنا ، فنحن منك ومعك ، و إن أيَدْت فاعْتَز أنَا ، فإنا منابذوك عَلَى سَوَاء (\*) إن الله لا يحب الحائنين » .

فقال على : «أصابكم حَاصِبُ (") ، ولا بَقِي منكم وَابِرَ (") ، أَبَهْدَ إِيمَانى بِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، وَهِجْرَتَى معه ، وجهادى فى سبيل الله ، أشهد على نفسى بالكفر ؟ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَاأَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، فأُو بُوا شَرَّ مَآبِ (")،

وارجِعُوا عَلَى أَثَرَ الْأَعْقَابِ(') أَمَا إِنَكُم سَتَلَقُونَ بعدى ذُلاَّ شاملا، وَسَيَّفاً قاطعاً، وَأَثَرَةً (') يتخذها الظالمون فيكم سُنَّةً »

#### ۲۵۲ – صــورة أخرى

و في رواية أخرى أن عليًّا قال لأهل النهر:

« با هؤلاء: إن أنفسكم قد سَوَّات لَكُم فراقَ هذه الحكومة ، التي أنتم ابتدأ تموها وسألتموها (٢) وأنا لها كاره ، وأنبأتكم أن القوم سَأَلُو كموها مكيدة ودَهْنَا ، فأبيتم عَلَى اباء المخالفين المنابذين ، وعدلتم عنى عدول النُّكدَاء (١) العاصين ، حتى صرفتُ رأيي إلى رأبكم ، وأنتم والله معاشرُ أخفاء الهام (٥) ، شفهاء الأحلام ، فلم آت (لا أبا لكم) بَجُورًا (١) ، ولا أردت بكم ضُرَّا ، والله ما خبَلتكم (٧) عن أموركم ، ولا أخفيت شيئاً من هذا الأمر عنكم ، ولا أوطأتكم عُشُورة (٨) ، ولادنيت (١) لكم الضَّرَّاء ، و إن كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهراً ، فأجمع رأى ملكيم على أن اختاروا رجلين ، فأخذنا عليهما أن يحكما بما في القرآن ولا يَعْمَ والله المن المسلمين المقرآن ولا يَعْمَ وأي مناهما في الحراً الحق وهما يُبْصِرانه ، وكان الجور هواهما (وقد سَبَق المُنْ يَا عليهما في الحكم بالعدل ) والصَدُّ للحق بسوء رأيهما وجور حكمهما ،

<sup>[</sup>١] الأعقاب جم عقب ( بكسر القاف ) : وهو مؤخر القدم ، وهو مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللهُ ﴾ يدعو عليهم بالكاس حلهم وارتدادهم وعودهم من العز إلى الذل . [٢] أى استبداداً عليكم باليء والغنائم .

<sup>[</sup>٣] المراد: سألتمونى أن أحيب إليها . [٤] رجل نكد (كسر الكاف وفتحها وسكونها) وأنكد أي عسر ، وقوم أنكاد وماكيد ، ولم أر في كتب اللهة جمه على نكداه . [٥] أخفاه : جمع خفيف والهام : الرموس ، وهو كناية عن قلة العسقل . [٦] البجر ، بالضم والفتح : الشر والأمر العظيم ، ويروى حراما . [٧] منعتكم وحبستكم . [٨] العشسوة مثلثة : ركوب الأمر على غسير بيان ، وللفتح الطامة ، ويقال : أوطأنه عشوة ، أى غررته وحملته على أن يركب أمراً غير مستبين الرشد ، فريما كان فيه عطبه . [٩] دناه وأدناه : قر"به . [١٠] صلا .

والثقة فى أيدينا لأنفسنا حين خالفا سبيل الحق ، وأتياً بما لا يُعْرَف ، فبينوا لنا بماذا تستحلون قتالنا ، والخروج من جماعتنا ؟ أن اختار الناس رجاين ('' أحَلَّ لكم أن تضعوا أسيافكم على عواتقكم ، ثم تستمرضوا الناس تضربون رقابهم ، وتسفكون دماءهم ؟ إن هذا لهو الحسران المبين ، والله لو قتلتم على هذا دجاجة لَعَظُمَ عند الله قتلها ، فكيف بالنفس التي قَتْلُها عند الله حرام ؟ »

قتنادَوا لا تخاطبوهم ولا تكلموهم ، وتَهَيَّنُوا للقاء الرب ، الرَّوَاحَ الرَّوَاحَ إلى الجنة ، فزحف عليهم على فأفناهم ، وقتل ابن وهب فى المعركة ، ولم يُفْلَمِت منهم إلا عشرة (وكان ذلك سنة ٧٧ ، وقيل سنة ٣٨ هـ) .

( تاريخ الطبرى ٦ : ٤٧ ، والامامة والسياسة ١ : ١٠٩ ونهج البلاغة ١ : ٤٤ ــ ٤٥ )

## ٢٥٧ - خطبة المستوردين عُلَفَة

واجتمع بعد وقعة النهروان بالنّخيلة جماعة من الخوارج ، ممن فارق عبد الله ابن وهب ، وممن كأن أقام بالكوفة فقال : ابن وهب ، وممن كأن أقام بالكوفة فقال : لا أقاتل عليّا ولا أقاتل معه ، فتواصّوا فيما بينهم وتعاصدوا وتأسّفوا على خِذْلانهم أصحابَهم ، فقام منهم قائم يقال له المستورد بن عُلقّة من بنى سمد بن زيد مَناة ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على نبيه ثم قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا بالعدل تخفِق راياته ، مُعْلنًا مقالتَهُ ، مُبَلّغًا عن ربه ، ناصحًا لأمته ، عليه وسلم أتانا بالعدل تخفِق راياته ، مُعْلنًا مقالتَهُ ، مُبَلّغًا عن ربه ، ناصحًا لأمته ،

<sup>[</sup>١] همزة الاستفهام مقدرة قبل أن ، أي عل اختيار الناس رجلين أحل لكم ذلك .

<sup>[</sup>۲] وذلك أن الإمام قبل أن يزحف عليهم في وقدة النهروان نصب لهم راية أمان مع أني أيوب الأنصاري ، فناداهم أنو أيوب : « من جاء هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن ، وخرج من هده الجماعة فهو آمن ، إنه لاحاجة لذا بعد أن نصيب تساة إخواننا منكم في سفك دما تكم » .

حتى قبضه الله تُخَيَّراً عتاراً ، ثم قام الصديق فَصَدَق عن نبيه ، وقاتل من ارتد عن دين ربه ، وذكر أن الله عز وجل قرآن الصلاة بالزكاة ، فرأى أن تعطيل إحداهما طَعْنْ على الأُخرى ، لابل على جميع منازل الدين ، ثم قبضه الله إليه موفوراً ، ثمقام الفاروق فَفَرق بين الحق والباطل ، مُستويًا بين الناس في إعطائه، لامُؤثراً لِأَقار به ، ولا مُحَكِّماً في دين ربه ، وهأ نتم تعلمون ماحدث ، والله يقول : « وَفَضَّلَ اللهُ الْحَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً » فكل أُجاب و بايع (١٠٤٠) .

# خور أصحاب الامام وتقاعسهم عن نصرته

٢٥٨ - خطبة عبد الله بن عباس في أهل البصرة

ورأى الإِمام على كرَّم الله وجهه بعد فشل التحكيم أن يمضى لمناجزة معاوية وأهل الشأم ، فكتب إلى عبد الله بن عباس \_ وكان على البصرة \_ أن يُشخص (٢) إليه مَنْ قبله من الناس ، فأمرهم ابن عباس بالشخوص مع الأحنف ابن قيس ، فَشَخَصَ معه منهم ألف وخمسمائة رجل ، فاستقلهم ابن عباس ، فقام خطيباً ، فحمد الله وأبنى عليهِ ، ثم قال :

« يأ هل البصرة : قد جاءني كتاب أمير المؤمنين يأمرنى بإشخاصكم ، فأمرتكم بالمسير إليهِ مع الأحنف بن قيس ، فلم يشخّص إليه منكم إلاألف وخسمائة ، وأنتم

<sup>[</sup>١] وقد وجه إليهم الإمام على ، عبد الله بن عباس داعياً فابوا ، فسار إليهم فطحنهم جميعاً لم يفلت منهم إلا حممة منهم المستورد . [٢] شخص كنع شخوصاً : خرج من موضع إلى غيره ، وأشخصته أنا .

فى الديوان '' ستون ألفاً، سوى أبنائكم وعُبدائكم '' ومواليكم ، ألا فانفرُوا '' ، ولا يَجْعَلَ من وجدته تخلف عن ولا يَجْعَلَ امرؤ على نفسهِ سبيلا ، فإنى مُوقِع ' بَكُلِّ من وجدته تخلف عن دعوته،عاصيًا لإمامه ، حُزْنًا يُمُقِبُ ندما ، وقد أمرت أبا الأسود بِحَشْدِكم ، فلا يَلُمِ أمرؤ جعل السبيل على نفسهِ إلا نفسَهُ » .

( الإمامة والسياسة 1 : ١٠٦ ، تاريخ الطبرى ٣ : ٤٤ )

٢٥٩ – خطبة الامام وقد أراد الانصراف من النهروان
 ولما أراد الإمام الانصراف من النّهروان ، قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه
 ثم قال :

« أما بعد ، فإن الله قد أحسن بَلَاءكم ، وأعز نصركم ، فتوجهوا من فَوْركم هذا إلى معاوية وأشياعه الْقَاسِطِين ، الذين نبذوا كتاب الله و راء ظهو ره ، « وَاشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لُو ْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » . « وَاشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لُو ْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » . « وَاشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لُو ْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » . مقال الأشعث بن قيس

فقام الأشعث بن قيس فقال:

« يا أمير المؤمنين : نَفِدت نِبالُنا ، وكلت سيوفنا ، ونَصَلت (،) أسِنَّة رماحنا

<sup>[1]</sup> الديوان: الكتاب الذي يكب بيسه أسماء الجيش وأهل العطاء ، وهو فارسي معرب . قال القاتفة الديوان: الكتاب الذي يكب بيسه أسماء الجيش وأهل العطائية في سبب تسسميته بذلك وجهين: أحدها أن كسرى ذات يوم اطلع على كتاب ديوانه في مكان لهم ، وهم يحسبون مع أنفسهم فقال « ديوانه » أي مجاين فسسمي موضعهم بهذا الاسم ولزمه من حينئذ، ثم حدفت الهاء من آخره لكثرة الاستمال تخفيفا فقيل ديوان ، والثاني: أن الديوان بإلفارسية امم للشياطين ، وسمى الكتاب بذلك لحذقهم بالأمور ، ووقوقهم على الجلى منها والحق » اه ، ومنه ترى أن الديوان كان يطلق في الفارسية على موضع الكتاب الحاسبين وعلى جاعة الكتاب ، وقد أطلق في العربية على جريدة الحساب ، ثم أطلق على الحساب ، ثم أطلق على الحساب ، ثم على موضع الحساب ، ثم على طائمة الكتاب ، وكان ذلك عهد في عصر الدولة العاسسية ، وكان عمر بن الحطاب رضى الله عنه أول من دون الدواوين في العرب سنة ٢٣ أى رتب الجرائد للعمال ورجال الجيش فيها أسماؤهم ومراتبهم في النسب وأرزاقهم ( انظر تاريخ الطبرى ، ٢٣ ) ، [٢] جم عبد .

وعادَ أكثرها قَصِدا (1) فارجع بنا إلى مصرنا ، فَلْنَسْتَعِدَّ بأحسن عُدَّتنا ، ولعلَّ أمير المؤمنين يَزيد في عَدَدنا مثلَ من هلك منا ، فإنه أقوى لنا على عدونا » . فأقبل على "بالناس حتى نزل بالنُّخيلة (٢) ، ثم دخل الكوفة . (١لامامة والسياسة ١ : ١١٠ ، وتاريخ الطبرى ٢ : ١٥ ، ومروج الدهب ٢ : ٢٨ ، وشرح ابن أبي الحديد م ١ : س ١٧٩ )

771 — خطبة الامام بالكوفة بعد قدومه من حرب الخوارج يستنفر الناس لقتال معاوية

وخطب الناس بالكوفة بعد قدومه من حرب الخوارج فقال:

« أيها الناس اسْتَعِدُّوا لقتال عدو " ، فى جهادهم القربة ُ إلى الله عز وجل ،
ودَرْكُ الوسيلة عنده، قوم حَيَارَى عن الحق لاَ يُبْصِرُونه، مُوزَعِينَ (" بالجَوْر والظلم لا يَعْدُلُون به ، جُفاَةٍ عن الكتاب ، نُكبُ (" عن الدين ، يَعْمَهُونَ (" فى الطغيان و يتسكعون (" فى عَمرة الضلال ، فَأعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مَنْ قُوَّةٍ وَمِن رباطٍ (٧ الخَيْل ، وتوكلوا عَلَى الله وكنى بالله وكيلا »

فَى انْفَرُوا ولا تَيَسَّرُوا ، فتركهم أياماً حتى إذا أيس من أن يفعلوا دعا رؤساءهم ووجوههم ، فسألهم عن رأيهم ، وما الذي يُنْظِرهم (١) ، فمنهم المعتل ، ومنهم المتكرّه ، وأقلهم مَنْ نَشِطَ ، فقام فيهم خطيباً فقال : (شرح ابن أبي الحديد م ١ : س ١٧٩ ، والإمامة والسياسة ١ : ١١٠ ، وتاريخ الطبري ٢ : ١٥)

<sup>[</sup>۱] رمح: قصد، وقصید، وأقصاد أی متكسر . [۲] وعسكر بها حین نزلها ، وأم الناس أن یلزموا معه مسكرهم ، ویوطنوا علی الجهاد أنفسهم ، وأن یالوا من زیارة أبنائهم ونسائهم حتی یسدیروا إلی عدوهم من أهل الشأم . فجملوا یتسلاون ویدخلوں السكروة ، حتی تركوه وما معه إلا نفر من وجوه الباس یسیر ، ویتی المسكر خالیاً ، فلا من دخل السكوفة خرج إلیه ، ولا من أقام مه صبر ، فلما وأی ذلك دخل السكوفة . [۴] أوزعه بالشی ه : أغراه فأوزع به بالضم ، [٤] من نكب عن الطریق : أی السكوفة . [۴] آمن نكب عن الطریق : أی عدل ومال . [۵] من العمه (محركه) : وهو التحیر والتردد فی الضلال . [۳] تسكم : مشی مشیاً متصفاً ، وتحیر . [۷] اسم للخیل التی تربط فی سبیل الله ، فعال بمعنی مفعول أو مصدر سمی به كالمرابطة أو جمع ربیط فعیل بمعنی مفعول . [۸] یؤخرهم .

## ٣٦٢ \_ خطبة له أيضا في استنفارهم لقتال معاوية

«عبادَ الله : مالكم إذا أمرتكم أن تَنْفِرُوا في سبيل الله اثا قلتم (١) إلى الأرض! أرتضيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة بَدَلاً ، وبالذل والهوان من المزخَلَفاً ؟ الأرض! أرتضيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة بَدَلاً ، وبالذل والهوان من الموت في ستكرة ، وكأن أو كليا ندبتكم إلى الجهاد دارت أعينكم ، كأ نكم من الموت في ستكرة ، وكأن قلوبكم مألوسة (٢) فأ نتم لا تُبْصِرُونَ ، قلو أنتم ! مأأنتم إلاأسود الشّرى (١) في الدّعة (٥) ، وتعالبُ رَوَّاغة حين تُدْعَوْن إلى البأس! ما أنتم لى بثقة ستجبس الليالي (١) ، مأأنتم بركب يُصال بكم ، ولاذِي عزيمة تصم إليه ، لعمرُ الله لبئس حُشّاشُ (٧) الحرب أنتم ، إنكم تُكادون ولا تتحاشون (٨) ، ولا يُنامُ عنكم وأنتم في غفلة تكيدُون ، وثنا الحرب اليقظانُ ذو العقل ، وبات لذُل من وَادَعَ ، وغلب المتخاذلون ، والمغلوب مقهو رومسلوب ، ثم قال :

«أما بعد: فإن لى عليكم حقاً ، وإن لكم عَلَى حقاً ، فأما حقّ كُمْ عَلَى النصيحة لكم ما صَحبتكم ، وتوفيرُ فَيئكم عليكم ، وتعليمكم كيلا تجهلوا ، وتأديبكم كيا تعلموا ، وأما حق عليكم ، فالوفاء بالبيعة والنّصح لى فى الْغَيْبِ وَالمَشْهَد ، والإجابة حين أدعوكم ، والطاعة حين آمركم ، فإن يُردِ اللهُ بكم خيراً تَنْزِعُوا عَمًا أَكُره ، وترجهُوا إلى ماأحب ، تنالوا ما تطلبون وتدركوا ما تأملون » .

( تاريخ الطبرى ٦ : ١٥ ، الإمامة والسياسة ١ : ١١٠ )

<sup>[</sup>۱] تثاقلتم . [۲] من الألس : كشمس ، وهو الجنوں واختــــلاط العقل ، ألس (كمى) قهو مألوس . [۳] كه : جم أكمه ،ن كمه يصره (كفرح) اعترته ظلمة تطمس عليه .

<sup>[</sup>٤] الشرى : موصع تنسُّ إليَّهُ الأسد ، قيل هو شرى الفرات وناحيته ونه عياض وآجام ومأسدة .

<sup>[</sup>٥] أي في وقت الدَّعة والحُفض . [٦] يقال : لا آتيك سجيس الليالي : أي أبداً .

 <sup>[</sup>٧] جمع حاش اسم فاعل من حش النار: أى أوقدها [٨] أى ولا تبتعدون عن ذلك وتتلافونه
 بالدفاع عنها من حاشية الشيء وهي ناحيته كما تقول تنحى عنه: أى تباعد عنه من الباحية .

وروی الشریف الرضی هذه الخطبة فی نهج البلاغة بصورة أخری وهی:
۲۹۳ ـ صــورة أخری

«أُفّ لَكِم ، لقد سَتْمِت عتابَكم ، أرضيبتُم بالحياة الدنيا من الآخرة عورمنًا ، و بالذل من العزخ لمَفًا؟ إذا دعو تكم إلى جهاد عدوكم دَارَتْ أعينُكُم، كأ نكم من الموت فى غَمْرَة (١)، ومن الذَّهُول في سَكْرَة ، يُو يَجُ (٢) عليكم حَوارىفَتَهْمَهُونَ!فَـكَأَنْ قلو بَكُم مَأْلُوسَة "فأنتم لاتمقلون! ما أنتم لى بثقة ستجيسَ الليالى ، وما أنتمُ بركن مُعَالُ بِكُمْ <sup>(٣)</sup> ، ولاَ زَوافِر <sup>(١)</sup> عِزِ يُفْتَقَرُ إليكم ، ما أنتم إلا كَإِبلِ صَلَّ رُعَاثُهَا ، فكلما مُجمعت من جانب انتشرت من آخر، لبئس لعمرُ اللهِ سَعَرُ (٥) نارِ الحرب أنتم ، تُكادون ولا تَكيِدُونَ ، وَتُنتَقَصُ أطرافُكم فلا تمتعِضون (١٠) ، لا يُنَام عَنكُم وأنتم في غفلة ساهُون ، غُلبِ واللهِ المتخاذلون ، وَايْمُ الله إنى لأظن بكم أن لو حَمِسَ (٧) الْوَعَى ، وَاسْتَحَرَّ الموتُ ، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب ، انفراجَ الرأس (٨)، والله إن امرأ مُيمَـكِنُّ عدوَّه من نفسهِ يَعْرُق (١) لحَمَهُ، ويَهْشِم عظمَه، وَ يَفْرِى (١٠) جلده ، لعظيم مُ عَجْزُهُ ، ضَعِيفٌ ما ضُمَّتْ عليه جوانِحُ صَدْرهِ ، أَنْتَ فَكَنذاك إنشئت (١١) فأما أنا : فوالله دو ن أن أعْطي ذلك ضربُ بالمَشْرَ فِيَّة ِ<sup>(١٢)</sup> تطيرُ منه فَرَاشُ (١٣) الهام، وتطيحُ السواعدُ والأقدام، ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء.

<sup>[</sup>۱] الغرة: الشدة . [۲] يغلق ، والحوار: المحاورة . [۳] أى يستند إليكم ويمال على العدو بقوتكم . [٤] جمع زافرة ، والزافرة من البناء ركنه ، ومن الرجل عشيرته . [٥] من سعر البار والحرب: كنع أوقدها مصدر بمي اسم الفاعل ، أو هو جمع ساعم ، كفولهم : قوم كظم للنيظ جمع كاظم . [٦] أى فلا تعضبون . [٧] اشتد ، وركذا استحر ، وأصل الوغى : السوت والجلبة ، ثم سميت الحرب وغي لما فيها من الأصوات والجلة . [٨] أى انفراجا لا التئام بعده . [٩] عرق العظم عرقا : أكل ماعليه من اللحم ، كتعرفه . [١٠] يمزق . [١١] الخطاب عام لكل من أمكن عدوه من نفسه . [٢٦] السيوف ، نسبة إلى مشارف الشام ، وهي قرى من أرض العرب تدنو من الرّب . [٢٠] عظامها الرقيقة .

أيها الناس: إنَّ لَى عليكم حقاً ، ولكم على حق ، فأمَّا حقكم عَلَى فالنصيحة لكم وتوفيرُ فَيْثُكُم عليكم ، وتعليمُ كيلا تجهلوا ، وتأديبكم كيا تعلموا ، وأما حق عليكم فالوفاء بالبيعة ، والنصيحة في المَشْهَدُ وَالمَعيب ، والإِجابة حين أدعوكم ، والطاعة حين آمركم » . (نبح البلاعة ١: ٢١)

وزاد ابن قتيبة في الإمامة والسياسة :

«والله يأهل العراق، ما أظن هؤلاء القومَ من أهل الشأم ِ إلا ظاهرين (١) عليكم ، فقال : عليكم ، فقال :

« نعم والذي فاق الحَبَّة ، وَبَرَ أَ النَّسَمَة ، إنى أرى أمو رهم قد عَلَت ، وأرى أمو ركم قد خَبَت (٢٠) ، وأراهم جادِّينَ فى باطلهم، وأراكم وَانين (٣٠) فى حقكم ، وأراهم عبتمعين، وأراكم متفرقين ، وأراهم لصاحبهم معاوية مطيعين، وأراكم لى عاصين ، أماوالله لئن ظهَرُ وا عليكم بعدى ، لتجدُّنهُم أَرْبَابَ سوء ، كأنهم والله عن قريب قد شاركوكم فى بلادكم ، وحملوا إلى بلادهم منكم ، وكأنى انظر إليكم تَكشِشُونَ (٤٠) كَشِيش الضِّباب ، لا تأخذون لله حقاً ، ولا تمنعون له حُرهة ، وكأنى أنظر إليهم يقتلون صُلَحاءكم ، ويُخيفون علماءكم ، وكأنى أنظر إليكم يَحْرِمونكم ويحجُبونكم ، ويُدُون الناسدونكم ، فلو قد رأيتم الحرمان ، ولقيتم الذل والهوان ، ووقع السيف ، ونزل الخوف ، لندمتم وتحسرتم على تفريطكم فى جهاد عدوكم ، وتذكرتم ما أنتم فيه من الخفض والعافية ، حين لا ينفعكم التَّذكار » .

<sup>[</sup>١] منتصرين . [٢] من خبت النار ، أي سكنت وانطفأت .

<sup>[</sup>٣] من وني إدا فتر وضعف . [٤] كشّ الصبكتيشاً : صوت

### ٢٦٤ – خطبة أبي أيوب الأنصاري

ثم قام أبو أيوب الأنصاري فقال:

« إن أمير المؤمنين \_ أكرمه الله \_ قد أسمع من كانت له أذن واعية ، وقلب حفيظ، إن الله قد أكرمكم بهكرامةً ما قبلتموها حقَّ قبولها، حيث نزل بين أَظَهُرُكُمُ ابْنُ عَم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخير المسلمين وأفضلهم وسيدهم بعده ، يُفَقِّهُكُم في الدين ويدعوكم إلى جهاد المُحِلِّين ، فوالله لكأ نَكمْ صُمْ لا تسمعون ، وقلو بُكم غُلْف (١) مطبوع عليها ، فلا تستجيبون ، عبادَ الله أليس فذو حق عَمْرُومٌ مشتومٌ عِرْصُهُ ، ومضروب ظهرُهُ ، وملطوم وجهه ، ومَوطُوء بطنه، وَمُلْقَى بِالْمَرَاءِ (٢) ، فلما جاءكم أمير المؤمنين صَدَعَ بالحق ، ونَشَرَ العدل، وَعَمِل بالكتاب، فاشكروا نعمة الله عليكم ، ولا تَتَوَلُّوا تُجْرِمِينَ ، وَلَأَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ، اشحذوا السيوف ، وجددوا آلةالحرب، واستعدوا للجهاد، فإذا دُعِيتم فأجببوا، وإذا أمرتم فأطيموا، تكونوا بذلك من الصادقين » . (الإمامة والسياسة ١ : ١١٢)

م ٣٦٥ – خطبة الامام وقد أغار النعمان بن بشير على عين التمر وفي سنة ٣٩ ه فرق معاوية جيوشه في أطراف على ، فبعث النعمان ابن بشير الأنصاري في ألفين ، فأتوا عين التّمر (٣) فأغاروا عليها ، وبها عامل

<sup>[</sup>۱] جم أغلف ، وقلب أغلم كأنما غمى غلامًا فهو لايمى . [۲] العراء : الفضاء لايسستتر فيه بمىء . [۳] بلد على الفرات شمالى الكوفة .

لعلى فى المثمالة ، فكتب إلى على يستمده ، فأمر الناس أن ينهضوا إليه فتثاقلوا ، فصعد المنبر فتشهد ثم قال :

« يأهل الكوفة : كلما سَمِعتم عِمَنْسِر (١) من مناسر أهل الشأم أظلًكم ، انْجَحَرَ (٢) كل امرئ منكم في بيته ، وأغلق بابَه ، انْجِحَارَ الضّبِّ في جُحْرِهِ ، والضّبُمِ في وِجَارِها (٣) ، المغرور من غررتموه ، و كَنَ فاذ بَكم فاذ بالسهم الأُخْيَب ، لاأحوار عند النداء ، ولا إخوانُ ثقة عند النّجَاء (١) ، إنا لله و إنا إليه راجعون ! ماذا مُنبِت به منكم ؟ مُمْى لا تبصرون ، و بُكم لا تنطقون ، وصُم لا تستمعون ! إنا لله و إنا اليه راجعون ! إنا لله و إنا إليه راجعون ! إنا لله و إنا إليه راجعون ! من الله و إنا الله و أنه و

وروی الشریف الرضی فی نهج البلاغة هذه الخطبة بصورة أخری وهی : ۲٦٦ — صــــورة أخری

مُنيِت ( '' بمن لا يُطيع إذا أمرت ، ولا يجيب إذا دعوت ! لا أبَالَكم ، ما تنتظرون بنصركم رَبَّكم ؟ أمّا دِين يجمعكم ، ولا حَمِيَّة تُحْمِشكم ( ' ' ؟ أقوم فيكم مُسْتَصَرِخا ، وأُناديكم مُتَغَوِّثاً ( ' ' ) فلا تسمعون لى قولا ، ولا تُطيعون لى أمراً ، مُسْتَصَرِخا ، وأُناديكم مُتَغَوِّثاً ( ' ' ) فلا تسمعون لى قولا ، ولا تُطيعون لى أمراً ، حتى تَكَشَّف الأمور عن عواقب المساءة ؟ فيا يُدُوكُ بَكم ثأر ، ولا يُبلغ بكم مَرَام ؟ دَعَوتكم إلى نصر إخوانكم ، كَفَرْجَرْتُم ( ' ' جَرْجَرَةَ الجل الْأَسَرُ ( ' وتثاقاتم مَرَام ؟ دَعَوتكم إلى نصر إخوانكم ، كَفَرْجَرْتُم ( ' ) جَرْجَرَةَ الجل الْأَسَرُ ( ' وتثاقاتم

الكركرة (رحى زور البعير) .

<sup>[</sup>۱] المنسر: تطعة من الجبش تمر قدام الجبش الكبير. [۲] من انجعر الصب: أى دخل جعره. [۳] الوحار بالكسر والفتح: جعر الضم وغيرها. [٤] النجاء: السرعة في السبير، نحوت نجاء أى أسرعت وسبقت بم وقالوا: الجاء النجاء ، والمجا النجا فمدوا وقصروا. [٥] بليت . [٦] تعضبكم . [٧] فائلا واغوثاه . [٨] الجرجرة: صدوت يردده البعدير في حنجرته ، وأكثر ما يكون ذلك عند الاعياء والتعب . [٩] المصاب بداء السرر ( بالتحريك ) ، وهو وجم في

تثاقُلَ النِّضُو (' الْأَدْبَر ، ثم خرج إلى منكم جُنَيْدُ مُتَذَاثِبُ '' ضعيف ، كَأْ ثَمَا يُسَاقُونَ إِلَى المَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ » . (نهج البلاغة ١ : ٢١)

الأُخْيَب، ومن رَمَى بكم فقد رمى بأَفْوَقَ ناصِلِ (٩) ، أصبحتُ والله لاأصدقُ ولا خُيب، ومن رَمَى بكم فقد رمى بأَفْوَقَ ناصِلِ (٩) ، أصبحتُ والله لاأصدقُ تولكم ، ولا أُوعِد العدوَّ بكم ، مابالُكم ؟ ما دواؤكم ؟

<sup>[</sup>۱] النصو: البعير المهزول ، والأدبر: المدبور أى المجروح . [۲] جنيسد: تصنير جند ، ومندائب: أى مضبطرب من قولهم: تذاء بت الريح ، أى اضبطرب هبوبها ، ومنده سمى الذئب ذئبا لاضطراب مشيته . [۲] شمالى السكوفة . [٤] يوهى: يشسق ويخرق ، والصمّ : جمع أصمّ ، وهو الحبر الصلب المصمت . [٥] بفتح آخرهما ويكسر: أى كذا وكذا . [٦] حيدى حياد: كلة يقولها الهارب العار ، من حاد حيدانا بمعى مال وانحرف ، أى ابعدى وتنجى عى أيتها الحرب ، وهى نظيرة تولهم ( ويمي فياح ) أى اتسسى . [٧] الأساليل : جمع أصلولة بالضم ، وهى الضلال ، وفى كتب اللعة : العلالة « ( بالضم ) والتعلة ( كتحية ) ، والمسلة ( بالفتح ) ما يتعلل به » ولم أجد فيها كلة أعاليل ولامفردها ، ولابد أن تكون حمع أعلولة بالضم : كأضاليل وأعاحيب وألاعيب . الخ ، فيها كلة أعاليل ولامفردها ، ولابد أن تكون حمع أعلولة بالضم : كأضاليل وأعاحيب وألاعيب . الخ ، مكسور الفوق ( بضم الفاء ) والفوق : مدخل الوثر من السهم ، والناصل : العارى عن النصل .

ماطِبْكم؟ القومُ رجالُ أمثالكم! أقو لآبغير علم ، وغفلةً من غيرورَع ، وطمعاً في غير حق ! »

وزاد ابن قُتَيْبُهَ في الإمامة والسياسة :

« فرَّقَ الله بینی و بینکم ، وأعقبنی بکم مَنْ خیر الی منکم ، وأعقبکم بعدی مَنْ شَرِّ لکم منی ، أما إنکم ستلقون بعدی ذلاً شاملا ، وسیفاً قاتلا ، وأَثَرَة يتخذها الظالمون بعدی فيكم سُنَّة ، تفرِّقُ جماعتكم ، وتُبكی عيونکم وتُدخل الفقر بيوتَکم ، تَعَنَّون والله عندها أنْ لو رأيتمونی ونصرتمونی ، وستعرفون ما أقول لکم عمًا قليل .

استنفرتكم فلم تَنْفِرُوا! ونصحت لكم فلم تقبلوا! وأشمَعتكم فلم تَعُوا! فأنتم شهود كأغياب، وصُم ُ ذوو أسماع، أتلوعليكم الحكمة، وأعظكم بالموعظة النافعة، وأحبكم على جهاد المُحِلِّين (۱) ، الظلَمة الباغين، في آتى على آخر قولى ، حتى أواكم متفرقين، وإذا تركتكم عدتم إلى مجالسكم حكقًا (۲) عزين (۱) ، تضربون الأمثال، وتناشدُونَ الأشعار، تَرِبت (۱) أيديكم، وقد نسيتم الحرب واستعدادَها، وأصبحت قلوبكم فارغة عن ذكرها، وشغلته وها بالأباطيل والأضاليل».

(نهج البلاغة ١: ٣٩، والامامة والسياسة ٢: ١١١، والبيان والتبيين ٢: ٢٦) خطبـــة الامام

وقد أغار سفيان بن عوف الغامدي على الأنبار

و وجه معاوية سُفْيَان بن عَوْف الغامدي في جيش ، فأغاروا على الأنبار (٥)

<sup>[</sup>١] أى الذين خرجوا على إمامهم واستحلوا قتاله . [٢] الحلق : محركة جمع حلفة (سكون اللام)

وحلقة القوم : الذين يحسمون مستديرين . [٣] حم عزة (بالكسر) : وهى الطائفة بن الناس . [٤] دعاء عليهم : أي خسرتم ولاأصاتم خيراً ، وأصله من ترب الرجل : أي افتقر كأنه لصق بالتراب .

<sup>[</sup>٥] بلد على الفرات .

وقتلوا عامل على عليها وهو حَسَّان بن حسان البكرى ، واحتملوا ماكان فى الأنبارمن الأموال وأموال أهلها ، وانتهى الخبر إلى على نخرج مُغْضَبا، حتى أتى النخيلة ، واتبعه الناس فرقي رَبَاوة (١) من الأرض ، فحمد ألله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم قال :

«أما بعد: فإن الجِهاد باب من أبواب الجنة ، فتحه الله لخاصة أوليائه ، وهو لِبَاسُ التقوى ، وَدِرْع الله الحصينة ، وجُنتَه (۱) الْوَثيقة ، فن تركه رغبة عنه ، ألبسه الله ثوب الذل ، وشمِله البلاء ، ودُيتُ (۱) بالصَّغَار وَالْقَمَاءة (٤) ، وضُرِبَ على قلبه بالإسهاب (۱) ، وأديل (۱) الحقّ منه بتضييع الجهاد ، وسيم الخَسْف (۱) ، ومُنع النصف (۱) ، ألا وإنى قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلاً ونهارا ، وسرًّا وإعلاما، وقلت لكم اغزوهم من قبل أن يغزوكم فوالله ماغُزى قوم قطْ فى عُقْر (۱) دارهم إلا ذَلُوا ، فتخاذاتم وتواكاتم وثقل عليكم قولى ، واتخذتموه و راءكم ظهريًا ، حتى شُذَت (۱) عليكم الغارات ، ومُلككت عليكم الأوطانُ ، هذا أخو غامد (۱) قد و ردت خيلهُ الأنبار ، وقتل حسان بن حسان البكرى ، و رجالاً منهم كثيرًا و نساء ، وأزال خيلكم عن مَسَالِها (۱۲) .

<sup>[</sup>۱] الربوة والرباوة مثلثتين: ما ارتفع من الأرض . [۲] وفايته . [۳] ذلل ، وأصله من داث الشيء من باب باع لان وسهل ومنه الديوث ، وهو الرجل الذي لاغيرة له على أهله ، والصعار: الذل . [٤] قاً : كجمع وكرم ، قاءة : ذل وصعر . [٥] هكدا في رواية ابن أبي الحديد من أسهب بالفم أي ذهب عقله ، وفي نهج البلاغة : (طبع الشام) بالأسداد . [٦] من أداله الله من عدوه ، أي نصره عليه ، والباء في قوله « بتصييع الجهاد » السببية . [٧] أي أولى الذل والضبم ، وفي رواية المبرد « وسيمي الحسف » بالإضافة ، والسيمي : العلامة قال المبرد : هكدا حدثونا وأظنه سيم الحسف من قول الله عن وجل « يَسُومُونَكُم مُوءَ الْعَذَاب » [٨] النصف بالكسر وبناث ، والنصف من قول الله عن وجل « يَسُومُونَكُم مُوءَ الْعَذَاب » [٨] النصف بالكسر وبناث ، والنصف والنصفة بحركين الإنصاف . [٩] وسطها وأصلها . [١٠] شنّ الغارة عليهم : صبها من كل وحه ، من شن الماء على رأسه إذا صبه . [١١] يريد سفيان بنعوف الغامدي عائد الحلة على الأنبار . [٢٠] جمع مسلحة بالفتح : وهي الثغر

والذى نفسى بيده ، لقد بلغنى أنه كأن يُدْخَل على المرأة المسلمة ، والأخرى المُعاهدة (١) ، فَيُنْتَزَعُ حِجْلها (٢) وقُلْبها (٩) ، وقلائدها ورُعْهُما(١) ، ماتتنع منه إلا بالاسترجاع (٥) والاسترحام ، ثم انصرفوا وافرين (١) ، مانال رجلا منهم كلم (٧) ، ولاأريق لهم دم، فلو أن امرأ مسلماً مات من دون هذا أسفاً ، ما كأن عندى فيه ملوماً ، بل كأن به عندى جديراً .

يا عَجَباً كلَّ الْعَجَب ! عجب يُميت القلب ، ويَشْغَلَ الفهم، ويُكثر الأحزان ! من تَضَافُر (^) هؤلا القوم على باطلهم ، وفَسَلكم عن حَقكم ، حتى أصبحتم (^) غَرَضًا ثُر مَوْن ولا تَر مُون ، وَيُغَارُ عليكم ولا تُغيرُون ، وَيُعْصَى الله عزَّ وجلًّ فيكم وترضون ، إذا قلت لكم اغزوهم في الشتاء ، قلتم هذا أوان قُر (^\) وصر ، وإن قلت لكم اغزوهم في الستاء ، قلتم هذا أوان قُر أن وسر ، وإن قلت لكم اغزوهم في الصيف ، قلتم هذه حَمَار و (١١) الْقَيْظ ، أَنْظِر نا (١١) يَنْصَرِم الحرعنا ، فإذا كُنتم من الحر والبرد تفرُون ، فأنتم والله من السيف أفَرُ ! يا أَسْبَاه الرِّجال ولا رجال ! وَيَا طَعَام (١٠) الأحلام ! وَيَا عقول رَبّات

<sup>[</sup>۱] الماهدة: ذات المهد، وهي الذمية . [۲] الحجل بالكسر والفتح: الحلحال ، وسمى القيد حجلاً لأنه يكون مكان الحلحال . [۳] القلب: سوار المرأة . [٤] الرعثة بالفتح: القرط، والجمع رعات بالكسر، وجمع الجمع رعث بصمتين . [٥] قول: إنّا لله وإنّا إليه واجمون . [٦] أي تأمين، وفي رواية المبرد: « مومورين » أي لم يسل أحدا منهم بأن يررأ في بدن ولامال .

<sup>[</sup>٧] جرح . [٨] تعاون وتماصر . [٩] وى رواية نهج البسلاعة : « فقيحاً كم وترحاً حين صرتم غرضاً يرمى » وزادت رواية الجاحظ بعد ذلك : « وفيئا ينهب » ، والترح : محركة الهم ، والعرض : الهدف . [١٠] القر مثلثة القاف : البرد ، والصر : شدة البرد ، وفي النهج : « وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء ، قلتم هذه صبارة القر » أمهلنا : ينسلح عنا البرد » وصبارة الشتاء بتشديد الراء : شدة برده . [١١] شدة الحر . [٢١] أى أمهلنا حتى ينسلخ الحر ، وفي رواية النهج : « أمهانا يسنخ عنا الحر » بتشهيد الباء الفتوحة أى يخف ويسكن ، وكل من خفف عنه شيء فقد سمح عنه ، ومنه قولهم : اللهم سمح عنه الحمي : أى خففها. [٢٢] أوغاد الناس ومن لاعقل له ولا معرفة عنده ، والأحلام العقول : جم حلم بالكسر ، ويجمع أيضاً على حلوم ، وفي رواية النهج : « حلوم الأطفال » .

١٦٠ هجهرة خطب العرب

الحيجَال ('') ، لَوَرِدْتُ أَنِي لَم أَرَكُمُ وَلَمْ أَعرفُكُم ، مَعْرِفَةٌ وَالله جَرَّت ندماً ، وأعقبت سدَماً ('') ! قاتلكم الله ! لقد ملأتم قلى قَيْحاً ('') ، وشحنتم صدرى غَيْظاً ، وجَرَّعْتُمُونى نُغَب التَّهْمُ أَم أَنفاساً ('') ، وأفسدتم على رَأْيى بالعصيان والخَدْلاَن ، وجرَرَّعْتُمُونى نُغَب التَّهْمُ أَم أَنفاساً ('') ، وأفسدتم على رَأْيى بالعصيان والخَدْلاَن ، حتى لقد قالت قريش : إن ابن أبى طالب رجل شجاع ، ولكن لا رَأى له فى الحرب ! لله دَرُهُم ('') ! ومن ذا يكون أعلم بها منى ، أو أشد لها مراساً ؟ فوالله لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين ، ولقد نَيَّفْت ('') اليوم على الستين ، ولكن لا رَأى لمن لا يُطاع ( يقولها ثلاثاً ) .

فقام إليه رجل ومعه أخوه <sup>(٧)</sup> فقال :

« يا أمير المؤمنين أنا وأخى هـذا ، كما قال الله تعالى : (رَبِّ إِنِّى لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِى وَأَخِي ) فَمُونا بأمرك ، فوالله كَنْتَهِيَنَّ إليه ، ولو حال بيننا و بينه جم الْغَضَا (^) ، وشوك الْقَتَادِ (^) » فدعا لهما بخير ، ثم قال لهما : « وأين تقعان مما اريد ? » ثم نزل .

( نهج البلاعة ١ : ٣٥ ، الكامل للهبرد ١ : ١١ ، البيان والثنيين ٢ : ٢٥ ، والأعانى ١٥ : ٣٤ )

<sup>[</sup>۱] الحجال: جمع حجلة بالتحريك ، وهى الفبسة ، وموضع يزين بالسستور والثياب للعروس ــ كناية عن الساء . [۲] القيح: ما يكون في القرمة من الساء . [۳] القيح: ما يكون في القرمة من صديدها ، وشحنتم : ملائتم ، وفي رواية الكامل : « واقد ملائتم جوفي غيظاً » .

<sup>[3]</sup> النفب: جمع نفية بالفتح والضم ، وهى الجرعة ، والتهمام : الهم ، وأنفاساً أى جرعة بعد جرعة ، يقال : اكرع في الإناء نفسين أو الائة . [٥] لله درّه : أى عمله ، والدرّ أيضاً : اللبن ، أى لله الثدى الذى رضعه ، وهو تعجب أريد به التهكم ، وفي رواية النهج : « لله أبوهم » !

<sup>[</sup>٦] نيمت : زدت ، ورواية النهج : « وهأنذا قد ذرّ فت على الستين » أَي زدت أَيضاً .

<sup>[</sup>٧] الرجل وأخوه : يعرفان بابني عفيف من الأنصار . [٨] شجر حجره يبقى طويلا .

<sup>[</sup>٩] شعر صلب له شوك كالإبر .

## 779 – خطبة للحسن بن على في يوم جمعة

اعتلَّ الإِمام على كرَّم الله وجهه يوماً ، فأمر ابنه الحسن رضى الله عنه أن يصلى بالناس يوم الجمعة ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« إن الله لم يبعث نبيًا إلاَّ اختار له نفساً و رهطاً و بيتًا ، فوالذي بعث محمداً بالحق ، لاَ يَنْتَقِصُ من حقنا أهْلَ البيت أَحَدُ ، إلاَّ نقصه الله من عمله منلَه ، ولا يكون علينا دولة ، إلاَّ وتكون لنا العاقبة ، ولتَمْنَلَمُنَ نبأه بعد حين » .

يكون علينا دولة ، إلاَّ وتكون لنا العاقبة ، ولتَمْنَلَمُنَ نبأه بعد حين » .

( صروح الدم ٢ : ٢ ه )

#### ٢٧٠ – خطبة معاوية وقد بلغه هلاك الأشتر

ولما نَمَى إلى معاوية هلاك الأشتر النخعى (1)، قام في الناس خطيبًا، فمد الله وأثنى عليه، وقال:

« أما بعد: فإنه كأنت لعلى بن أبى طالب يدان يمينان ، وُطِمَتْ إحداهما يوم صفين ( يعنى الأشتر ) » . يوم صفين ( يعنى الأشتر ) » . وقُطِمِت الأخرى اليوم ( يعنى الأشتر ) » . ( تاريح الطدى ٦ : ١٠ )

[۱] هو مالك بن الحارث بن عبد بعوث المجمى توفى سنة ۲۸ ه. روى الورخو له مات مسموه سمه معاوية ، وذلك أن الأمام علياً كان قد ولى على مصر محمد بن أبى بكر مصدت عليه ، وخرحت عليه بها خوارج ، فبعث إليها الأشتر وأتت معارية عيونه فأخبروه بولاية الأشتر ، معظم ذلك عليه ، وقد كان طمع فى مصر ، معلم أنه إلى قدمها كان أشد عليه من ابن أبى بكر ، فبعث إلى الجايستار ( رجل من أهل الحراج ) ، مقال له إن الأشتر قد ولى مصر، فإن أنت كفيتيه لم آخذ مك خراجاً مابقيت ، ( وقيل قال له أثرك خراجك عشر من سنة ) فاحتل له بما قدرت عليه ، وخرج الأشتر من العراق إلى معر، فلما انتهى الى القلزم استقبله الجايسار ، فقال : هذا منزل وهذا طمام وعلف ، وأنا رجل من أهل الحراح ، فنزل به الأشتر ، وسأل الدهقان أي الطعام والشراب أحب إليه ? قيل العسل ، فأهدى له عسلا قد جعل فيه سماً الأشتر ، وسأله الدهقان أي الطعام والشراب أحب إليه ؟ قيل العسل ، فأهدى له عسلا قد جعل فيه سماً وقال : إن من شأنه كذا وكذا ، فتناول منه شربة ، فما استقرت في جونه حتى تاف ، وأتى من كان معه على الدهقان ومن معه ، فبلغ ذلك علياً ، فقال : « البدين والفم » وبلغ معاوية ، مقال : « إن لله جنوداً على العسل »

## فتنة البصرة

## تسيير معاوية عبد الله بن عامر الحضرمي إليها ومقتله

لما قُتل محمد بن أبى بكر بمصر وظهر معاوية عليها (سنة ٣٨ ه) دعا عبد المه ابن عامر الحَضَرَمِيِّ ، فقال له : «سِرْ إلى البصرة فانَّ جُلَّ أهاها يرون رأينا في عثمان ، ويُعْطِمون قتله ، وقد قُتُلوا في الطلب بدمه ، فهم مَوْ تُورون حَنْةُون لِما أصابهم ، وَدُّوا لو يجدون من يدعوهم و يجمعهم ، و ينهض بهم في الطلب بدم عثمان ، ودفع إليه كتاباً ، وأمره إذا قدم أن يقرأه على الناس (١) ، فضى حتى نزل البصرة في بني تميم ، فسمع بقدومه أهل البصرة ، فجاءه كل من يرى رأى عثمان ، فاجتمع إليه ر،وس أهلها .

#### ۲۷۱ - خطبة عبد الله بن عامر الحضرمي

خمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

«أما بعد أيها الناس: فإنَّ إما مكم إمامَ الهدى عثمانَ بن عفان، قنله على بن أبي طالب ظلماً، فطلبتم بدمهِ، وقا تُلْتُم من قَتَله، فجزاكم الله من أهل مصر خيراً، وقد أصيب منكم المَلا الأخيار، وقد جاءكم الله بإخوان لكم، لهم بأس منها لله ألله الأخيار، وقد جاءكم الله بإخوان لكم، لهم بأس منها أرادوا محدد لا يُحصى، فلقُوا عدوكم الذين قتلوكم، فبلغوا الغاية التي أرادوا

<sup>[1]</sup> وكان الذى سد د لمعاوية رأيه في تسريح ابن الحضرى كتاب كتبه إليه عباس بن صحار العبدى ، وفيسه: « أما بعسد: هد بلمنا وقعتك بأهل مصر الذين بعوا على إمامهم ، وقتلوا خليفتهم طمعاً وبعياً ، وفيسه نقر ت بذلك العبون ، وشسفيت بدلك العبوس ، وبردت أفئدة أقوام كانوا لفتل عثمان كارهين ، ولعسدو معارقين ، ولكم موالين ، وبك راصين ، فإن رأيت أن تبعث إليها أميراً طيباً ذكياً ذا عهاف ودين إلى الطلب بدم عثمان فعلت ، فإنى لا إخال الباس إلا بجمعين عليك ، وإن ابن عباس عائد عن المصر والسلام » فكب اليسه معاوية « أما بعسد: فقد قرأت كتابك ، فعرفت نصيحتك ، وقبلت مشورتك . رحمك الله وسددك ، اثبت هداك الله على رأيك الرشيد ، فكانك بالرجل الذى سألت قد أتاك ، وكأبك بالجيش قد أطل عليك ، فسررت وحييت والسلام ،

صابرين، وَرَجَعُوا وقد نالوا ما طلبوا، فى النِّوم (١) وساءِدوم ، وتذكُّرُوا ثأركم، اِتَشْفُوا صدوركم من عدوكم » .

#### ٢٧٢ - خطبة الضحاك بن عبد الله الهلالي

فقام إليهِ الضَّحَّاك بن عبد الله الملالي فقال:

. . «قَبَّحَ الله ما جئْتَنَا به ، ومادعو تَنا إليهِ ، جئتنا والله بمثل ما جاء به صاحباك : طلحةُ والزبير ، أتَيَانَا وقد بايَعْنَا علياً واجتمعنا له ، فكَلمتُنا واحدة ، ونحن على سبيل مستقيم ، فَدَعَوانا إلى الْفُرْقة ، وقاما فينا بِزُخْرُف القول ، حتى ضَرَبْنَا بَعْضَنَا ببعض عُدُوانًا وظلمًا ، فاقتتلنا على ذلك ، وَايم الله ما سَلِمنا من عظيم وَ باكِ ذلك ، ونحن الآن تُحِمْمِمُونَ على ببعة هذا العبد الصالح، الذي أقال الْعَبْرة ، وَعَفَا عن المسيء، وأخذ بَيعة غائبنا وشاهدنا ، أفتأمُرنا الآن أن نختلع أســـيافنا من أنمادها ، ثم يضرب بعضنا بعضاً ، ليكون معاوية أميراً ، وتكون له وزيراً ، وَنَعْدِلَ بَهٰذَا الْأَمْرُ عَنْ عَلَى ؟ وَالله لَيَوْمُ مِنْ أَيَامَ عَلَى مَعْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله ، خير من بلاء مماوية وآل مماوية ، لو بَقُوا في الدنيا ، ما الدنيا باقية (٢) » . فقام عبد الله بن حازم السُّلَمي ، فقال للضحاك: «اسكت فلست بأهل أن تتكلم في أمر العامَّة » ثم أقبل على ابن الحضري ، فقال : « نحن يدك وأنصارك ، والقولُ ماقلتَ ، وقد فَهمنا عنك ، فادْعُنا أنَّى شئت» فقال الضحاك لابن حازم : « يابِن السَّودَاء (٣) ، والله لا يعزَّ مَنْ نصرتَ ، ولا يَذِلَ بخِذْلانك مَنْ

خذلت » فتشاتما

<sup>[</sup>١] ساعدوهم . [٢] ما ظرفية ، أي مادامت الدنيا ماقية .

<sup>[</sup>٣] وكانت أمه سوداء حبشية يقال لها عجلي .

### ٢٧٢ - خطبة عبد الرحمن بن عمير القرشي

فقام عبد الرحمن بن مُعنير بن عثمان القرشي التميمي فقال:

« عبادَ الله : إنا لم ندءُكم إلى الاختلاف والفُرْقة ، ولا نريد أن تقتتلوا وتتنابزوا (١) ، ولكنا إنما ندعوكم إلى أن تجمعوا كلمنكم ، وتُوازِرُوا إخوا نكم الذين هم على رأيكم ، وأن تَلمُوا شَمَتُكم ، وتُصْلِحُوا ذاتَ يبنِكم ، فَهَلاً مَهلاً مَهلاً مَهلاً مرحكم الله ، استمعوا لهذا الكتاب ، وأطيعوا الذي يقرأ عليكم » .

فلما قرئ عليهم الكتاب ، قال معظمهم : «سممنا وأطعنا » وقال الأحنف ابن قيس : « أما أنا فلا ناقة لى فى هذا ولا جمل (٢) » ، واعتزل أمرهم ذلك ، وقال عمرو بن مرحوم من عبد القيس : « أيها الناس ، الزَموا طاعتكم ، ولا تنكُثوا بيمتكم ، فتقع كم واقعة "، وتصيبكم قارعة "(") ، ولا يكن بعدها لكم بقية ، ألا إلى قد نصحت لكم وَلْكُنْ لا تح بُونَ النَّاصِينَ » .

**☆ ☆** 

ثم إن الناس أقبلوا إلى ابن الحضرى وكثر تبعه \_ وكان الأمير بالبصرة يومئذ زياد ابن أبيه استخلفه عبد الله بن عباس وقدم الكوفة على على على عليه السلام يعزيه عن محمد بن أبى بكر \_ فأفزع ذلك زياداً وهاله ، وخلى قصر الإمارة ، واستجار بالأزد فأجاروه ، وكتب إلى ابن عباس بالأمر ، وطلب إليه أن يرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ، ليرى فيه رأيه ، وغلب ابن الحضرى على ما يليه من البصرة وجباها ، وأجمت الأزد على زياد ، وأعدوا له منبراً وسريراً وَشُرَطاً .

<sup>[</sup>۱] النبز: محركة اللغب، والتنامز: التعابر والتسدامي بالألقاب. [۲] أصل المثل للحارث بن عباد البكرى حين قتل جساس بن مرّة كايباً، وهاجت الحرب بين بكر وتعلب (حرب البسوس) وكان الحارث قد اعترفهما، والقصة مشهورة. [۳] داهية.

## ٢٧٤ - خطبة زياد من أبيه

فصمد المنبر فحمد الله وأثنى عليهِ ، ثم قال :

« يا معشر الأزد : إنكم كنتم أعدائى ، فأصبحتم أو ليائى وَأُولَى الناسِ بى ، وَإِنّى لوكنت فى بنى تميم ، وإنْ الحضرى فيكم ، لم أطمع فيه أبداً ، وأنتم دونه ، فلا يطمع ابن الحضرى في وأنتم دونى ، وليس ابن آكلة الأكباد فى بقية الأحزاب وأولياء الشيطان بأدنى إلى الْفَلَبَة من أمير المؤمنين فى المهاجرين والأنصار ، وقد أصبت فيكم مضموناً ، وَأَمَانَةً مُؤَدّاةً ، وقد رَأَينا وَقَعَتَكم يوم الجل ، فاصبرُ وا مع الحق صَبْرَكم مع الباطل ، فإنكم لا تُحْمَدُون إلاً على النجدة ، ولا تُمْذَرُون عَلَى الجبن » .

## ٢٧٥ - خطبة شمان الأزدى

فقام شَيْمان الأزدى \_ ولم يكن شهد يوم الجلل وكأن غائباً \_ فقال : « يا معشر الأزد : ما أبقت عواقب الجلل عليكم إلا سوء الذكر ، وقد كنتم أمس على على على عليه السلام ، فكونوا اليوم له ، واعلموا أن إسلامكم (1) له ذل ، وخذ لا نكم إياه عار ، وأنتم حَى مضماركم الصبر ، وعاقبتكم الوفاء ، فإن سار القوم بصاحبهم فسيروا بصاحبكم ، وإن استمدوا معاوية فاستَمِدُوا عليًا عليه السلام ، وإن وادعوكم فوادعوه » .

## ٢٧٦ \_ خطبة صبرة بن شيمان

ثم قام صَبِرَة إينه ، فقال :

« يامغشرَ الأزد: إنا قلنا يومَ الجلل نمنع مصرَنا ، ونُطيع أمنا ، ونطلب دم

خليفتنا المظلوم ، فجدَدنا في القتال ، وأقمنا بعد انهزام الناس ، حتى قُتُلَ منا مَنْ لاخير فينا بعده ، وهذا زيادٌ جاركم اليوم ، والجار مضمون ، ولسنا نخاف من عَلِيَّ مَا نَخَافَ مِن مَعَاوِيةً ، فَهَبُّوا لِنَا أَنْفُسَكُم ، وَامِنْعُوا جَارَكُم ، أَوْ فَأَبْلِغُوهُ مَأْمِنُه » . فقالت الأزد : « إِنما نحن لكم تبع فأجيروه » .

٢٧٧ - خطبة الامام على

واستنفر على بني تميم أيامًا لينهض منهم إلى البصرة مَنْ يَكْفيه أم، ابن الحضرى ، ويردّ عادية بني تميم الذين أجاروه بها ، فلم يجبه أحد ، فخطبهم وقال : « أليس من العجب أن ينصرني الأزد (١) ، وَتَحَذُّدُلِّني مُضَر ؟ وأَعجَبُ من ذلك تقاءُدُ تميم الكوفة بي ، وَخِلافُ تميم البصرة على ، وأنْ أستنجد بطائفَة ِ منها تشخُص إلى إخوانها فتدعوهم إلى الرَّشاد، فإِن أَجابت وإلاَّ فالمنابذةُ والحرب، فَــكَأْنِي أَخاطب مُصًّا بُـكُمًّا لاَ يَفْقَهُون حِوَّارًا، ولا يُجيبون نداء، كل هذا جُبْنًا عن البأس، وَحُبًّا للحياة، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نَقْتُلُ آبَاءَنا وَأَبْنَاءَنا، وإخوانَنا وأعمامنا (''، ما يَزيدنا ذلك إلاَّ إيمـاناً وتسليما ، وَمُضِيًّا على اللَّقَم (٣) ، وصبراً على مَضَض الألم ، وَجدًّا في جهاد العدوِّ ، ولقد كَان الرجل منا والآخرُ من عدونا يتصاوَلان (1) تَصَاوُلَ الْفَحْلَين ، يَتَخَالَسَان (٥) أنفسَهما ، أيُّهما يسقى صاحبه كأسَ المَنُون ، فرَّةً لنا من عدونا ،

<sup>[</sup>١] هم من العرب اليمانين . [٢] قتلهم الأقارب في دات الله كثير ، قتل على عليه السلام الجم العفير من بني عبـــد مناف وبني عبد الدار في يوم بدر وأحد وهم عشـــيرته وبنو عمه ، وقتل عمر بن الخطاب يوم بدر خله العاس بن هاشم بن المغيرة ، وقتل حمزة بن عبد المطلب شيبة بن ربيعة يوم بدر وهو ابن عمه ، ومثل ذلك كثير مذكور في كتب السيرة . [٣] لقم الطريق : الجادَّة الواضحة منها .

<sup>[</sup>٤] التصاول: أن يصول كل من الفرنين على صاحبه .

<sup>[</sup>٥] التعالس: النسال ، أي يبمي كل أن يسلب روح الآخر .

ومَرَّةً لمدونا منا ، فلما رَأَى الله صِدْقَنَا أَنزل بمدونا الكَبْت () ، وأنزل علينا النَّصْرَ ، حتى استقرَّ الإسلام مُلْقِياً جِرَانَه () ، وَمُتَبَوَّنَا أُوطانَه ، وَلعمرى لو كنا نأتى ما أَتَبْتُم ، ما قام للدين عَمُودٌ ، ولا اخْضَرَّ للإِيمان عُودٌ ، وايم الله لتَحْدَدُ بَا بَنْهَا دَمًا () ، وَاتَدْبَعُنَها ندماً » .

فقام إليه أَعْيَنُ بن ضُبُيَّعَة المُجَاشِعِيِّ (1) فقال:

«أنا إن شاء الله أكفيك يا أمير المؤمنين هذا الخَطب، وأتكفل لك بقتل ابن الحضرمي، أو إخراجه عن البصرة » فأمره بالتهيؤ للشخوص، فشخص إلى البصرة .

## ٢٧٨ - خطبة أعين بن ضبيعة

فلما قدمها دخل على زياد ، وهو بالأزد مقيم فأخبره بأمره ، ثم خرج فأتى رَحْله ، فجمع إليهِ رجالا من قومه ، فحمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال :

« يا قوم : على ماذا تقتلون أنفسكم ، وتُهرَ يقون دماءكم ، على الباطل مع السفهاء الأشرار ؟ و إنى والله ما جثتكم حتى عُبيّت إليكم الجنود ، فإن تُنيبوا إلى الحق يُقبل منكم وَ يُكَمَّفُ عنكم ، و إن أبيتم فهو والله استئصالكم و بَوَاركم » ن

فقالوا بل نسمع ونطيع ، فنهض بهم إلى جماعة ابن الحضرى ، فخرحوا إليه مع ابن الحضرمي ووافقهم عامة يومه يناشدهم الله ويقول : « يا قوم لا تنكُثوا بيعتكم ، ولاتُخالفوا إمامكم ، ولاتُجعلوا على أنفسكم سبيلا ، فقدراً يتم وجر "بتم كيف

<sup>[</sup>۱] الأذلال . [۲] جران البعير: مقدم عنقه ، وهو كناية عن التمكن كالمعير ياقي حرائه على الأرض . [۴] يقال لمن أسرف في الأمر : لتحتلبن دما ، وأصلها الناقة يفرط في حلبها فيحلب المالب الدم . [٤] مجاشع بن دارم أبو قبيلة من تميم ، وأدين بن ضبية ، هو الدى نقر الجمل الذى كانت عليه عائشة يوم الجمل .

صنع الله بكم عند نَكْشِكُم بَيْمَتَكُم وخِلاَفِكم »

فكفوا عنه وهم فى ذلك يشتمونه وينالون منه فانصرف عنهم ، فلما أوى إلى رحله تَبِعه عشرة نَفَر يظن الناس أنهم خوارج فقتلوه ، وكتب زياد إلى الإمام بذلك ، فأشخص إليهم جَارِيَة بن قُدَامَة .

## ٢٧٩ - خطبة جارية بن قدامه

فلما دخل البصرة بدأ بزياد، فناجاه ساعةً وساءله، ثم خرج من عنده، فقام في الأزد فقال:

« جزاكم الله من حَى خيراً ، ما أعظم غنّاءكم (١) ، وأحسن بَلاءكم ، وجزاكم الله من حَى خيراً ، ما أعظم غنّاءكم (١) ، ودعوتم إلى الهدى وأطوعكم لأميركم ، لقد عرفتم الحق إذ ضيّعَهُ من أنكره ، ودعوتم إلى الهدى إذ تركه من لم يعرفه » ثم قرأ عليهم كتاب على عليه السلام ، فقام صَبِرة بن شيمان ، فقال : « سمعنا وأطعنا ، ونحن لمن حارب أمير المؤمنين حرّب ، ولمن سالم سَلم ، إن كفيت ياجارية ومحك بقومك فذاك ، وإن أحببت أن ننصرك نصرناك » وقام وجوه الناس فتكاموا بمثل ذلك ، فلم يأذن لأحد منهم أن يسير معه ، ومضى نحو بنى تميم .

#### ۲۸۰ – خطبــة زياد

فقام زياد في الأزد فقال:

« يا معشر الأزد: إن هؤلاء كأنوا أمس سلما ، فأصبحوا اليوم حربا ، و إنكم كنتم حربا فأصبحتم سلما ، و إنى والله ما اخترتكم إلا على التجرِبَة ، ولا أقمت فيكم إلا على الأمل ، فما رَضِيتم أن أجرتمونى ، حتى نَصَبْتُم لى مِنْبراً وسريراً ،

<sup>[</sup>۱] ای کفایتکم و نفعکم .

وجعلتم لى شُرَطا وأعواناً ومُنادياً ومُجمة ، فما فقدت بحضرتكم شبئاً إلا هدا الله م لا أجبيه اليوم ، فإن لم أجبيه اليوم أجبيه غداً إن شاء الله ، واعلموا أن حربكم اليوم معاوية أيسر عليكم في الدنيا والدين من حربكم أمس عليًا ، وقد قدم عليكم جارية بن قُدَامة ، وإعا أرسله على ليصدع أمر قومه ، والله ما هو بالأمير المطاع ، ولو أدرك أملَه في قومه لرجع إلى أمير المؤمنين ، ولكان لى تَبَعاً ، وأنتم الها منه ألها أن العظمى ، والجَمرة الحامية ، فقد موه إلى قومه ، فإن اصطر إلى نصركم ، فسيروا إليه إن رأيتم ذلك » .

## ۲۸۱ – خطبة أبي صبرة شمان

فقام أبو صَبِرَة شيمان فقال:

« يا زياد ، إلى والله لو شَهِدت قومى يوم الجمل رجوت ألاً يقاتلوا عليًا ، وقد مضى الأمر بما فيه ، وهو يوم بيوم ، وأمر بأمر ، والله إلى الجزاء بالإحسان أسرع منه إلى الجزاء بالسبّي ، والنو بة مع الحق ، والعفو مع الندم ، ولو كأنت هذه فتنة لدعونا القوم إلى إبطال الدماء ، واستئناف الأمور ، ولكنها جماعة ، دماؤها حرام ، وجروحه وحرمة قصاص ، ونحن معك نحب ما أحببت »

فعجب زياد من كلامه ، وقال : « ما أَظُنُّ في الناس مثل هذا »

## ٢٨٢ - خطبة صبرة بن شيان

ثم قلم صبرة ابنه فقال:

« إنا والله ما أُصِبْنَا بمصيبة في دين ولا دنيا ، كما أُصِبنَا أَمْسِ يوم الجمل ،

وإنا لنرجو اليوم أن يُمْحَصَ (١) ذلك بطاعة الله وطاعة أمير المؤمنين ، وأما أنت يازياد ، فوالله ما أدركت أملك فينا ، ولاأ دركنا أملنا فيك ، دون ردك إلى دارك ، ونحن رَادُوكَ إليها غداً إن شاء الله تعالى ، فإذا فعلنا فلا يكن أحد أولى بك منا ، فإنك إلا تفعل لم تأت ما يُشْبهك ، وإنا والله نخاف من حرب على في الآخرة ، ما لا نخاف من حرب على في الآخرة ، ما لا نخاف من حرب معاوية في الدنيا ، فقد م هواك ، وأخر هوانا ، فنحن معك وطوَ عُكَ » .

#### ٣٨٣ \_ خطبة خنفر الحماني

ثم قام خنفر ألحِمَّاني فقال:

« أيها الأمير: إنك لو رضيت منا بما تَرْضى به من غيرنا ، لم نرضَ ذلك لأنفسنا ، سر بنا إلى القوم إن شئت ، وايم ألله ما لقينا يوماً قَطُّ إلا اكتفينا بمَفُونا (\*) دون جُهدنا ، إلا ما كان أمس »

أما جارية فإنه كلم قومه فلم يجيبوه ، وخرج إليه منهم أو باش فناوشوه بعد أن شتموه ، فأرسل إلى زياد وَالأزد يستصرخهم ، فسارت الأزد بزياد ، وخرج إليهم ابن الحضرمي وعلى خيله عبد الله بن حازم السلمي ، فاقتتلوا ساعة ، فما لَبَثُوا بني تميم أن هزموهم ، وحصر وا ابن الحضرمي في إحدى دور البصرة ، في عِدَّة من أصحابه ، وحرق جارية الدار عليهم ، فهلك ابن الحضرمي في سبعين رجلا ، وسارت الأزد بزياد ، حتى أوطنوه قصر الإمارة ومعه بيت المال ، وقالوا له : هل بقي علينا من جواركشي و قال : لا ، فانصرفوا عنه ، وكتب زياد بذلك إلى أمير المؤهنين عليه السلام . ( شرح ابن أبي الحديد م ١ ص ٢١٨ ، ونهج البلاغة ١ : ٣٠ )

<sup>[</sup>١] من محس الذهب بالنار كقطع أخلصه بما يشوبه . [٢] العفو : الريادة .

#### ٢٨٤ – صعصعة بن صوحان ومعاوية

أرسل على حرم الله وجهه إلى معاوية بالشام كتابًا صُحْبَةَ صَعْصَعَة بن صُوحان ، فسار به حتى أنى دمشق ، فأتى باب معاوية ، فقال لِآذِنِهِ ، اسْتَأْذِنْ لرسول أمير المؤمنين على بن أبى طالب \_ وبالباب جماعة من بني أمية \_ فأخذته النَّمال والأيدى ، لقوله « أمير المؤمنين » ، وَكَثُرَت عليه الجَلَبة ، فاتَّصَل ذلك بمعاويَّة، فأذن له، فدخل عليه، فقال: السلام عليك يابن أبي شفيان، هذا كتاب أمير المؤمنين، فقال معاوية: أمَّا إنه لوكانت الرسل تُقْتَلُ في جاهلية أو إسلام لقتلتك، ثم اعترضه معاوية في الكلام، وأراد أن يستخبره، ليعرف طَّبْعًا أو تكلفاً ، فقال له ممن الرجل ؟ قال من نِزَار ، قال وما كان نزار ؟ قال كان إذا غزا آنكمَس (١) ، وإذا لتى افْتَرَش (٢) ، وإذا انصرف اخْتَرَش (٣) ، قال فمن أيّ أولاده أنت ؟ قال من ربيعة ، قال وما كان ربيعة ؟ قال : كان يطيل النَّجَاد (١٠)، و يعول المباد، و يضرب ببقاع الأرض الْممادة، قال: فن أيِّ أولاده أنت؟ قال من جَديلة ، قال وما كأن جديلة ؟ قال كان في الحرب سيفًا قاطعًا ، وفي المَـكُرُمات غيثًا نافعًا ، و في اللقاء لَهُبَأ ساطعًا ، قال فمن أيِّ أولاده أنت ؟ قال من عبد القيس ، قال وما كأن عبد القيس ؟ قال كأن حَسَنًا أبيض (٥) وهَّابا ، يقدم لضيفه ما وجد، ولا يسأل عما فَقَد ، كثير المَرَق ، طَيِّب الْمَرَق ، يقوم للناس مَقام الغيث من السماء، قال و يحك يا بن صُوحان ! فما تركت لهذا الحَيِّ من قريش مجداً ولا خُراً؟ قال بلي والله يا بن أبي سفيان ! تركت لهم ما لا يصلح

<sup>[</sup>١] انكمش وتكش : أسرع والكميش الرجل السريع . [٢] افترش فلانا : غلبه وصرعه .

<sup>[</sup>٣] احترش الشيء : جمه وكسبه . [٤] حائل السيف ، وهو كناية عن طول القامة .

<sup>[•]</sup> أى أبيض اللون كناية عن أنه حرَّ لارقيق أو أبيس العرض نفيه .

إلاً لهم ، تركت لهم الأحمر والأبيض والأصفر (۱) ، والسرير والمنظنية بكر (۳) ، والملك إلى المحشر ، ففرح معاوية ، وظن أن كلامه يشتمل على قريش كلها ، قال صدقت يا بن صوحان ، إن ذلك لكذلك ، فعرف صعصعة ما أراد ، فقال ليس لك ولا لقومك فى ذلك إصدار ولا إيراد (۳) ، بَعُدْتُم عن أُنُفِ (۱) المرعى ، وعلوتم عن عذب الماء ، قال ولم ذلك ؟ و يلك يا بن صوحان ! فقال الويل لأهل النار ، ذلك لبنى هاشم ، قال قم ، فأخرجوه . فقال صعصعة : الوعد بينى و بينك لا الوعيد ، من أراد المناجزة ، يقبل المحاجزة (٥) ، فقال معاوية لشى ، ما ستوده قومه ، وودت أنى من صلبه ، ثم التفت إلى بنى أمية فقال : هكذا فلتكن الرجال !

# # #

وروى أبوعلى القالى هذا الخبر فى الأمالى بصورة أخرى ، قال :

« دخل صَمْصَمة بن صُوحان على معاوية أوَّلَ ما دخل عليه ـ وقد كَان يَبْلُغُ
معاوية عنه ، فقال معاوية : ممَّن الرَّجل ؟ فقال رجل من نِزار ، قال : وما نزار ؟
قال : كان إذا غزا انحوش (٢) ، وإذا انصرف أنكش ، وإذا لَقَ افنرش ، قال :
فَنِ أَى ولده أنت ؟ قال : من ربيعة ، قال : وما ربيعة ؟ قال : كان يغزو بالخيل،
و يُغيرُ بالليل ، و يجود بالنَّيْل ، قال : فن أي ولده أنت ؟ قال : من أمْهرَ (٧) ،

<sup>[</sup>١] الأحمر: الذهب، والأبيض: الفصة (والسيف أيضا) والأصفر: الذهب. كناية عن العنى والثروة (وقدكان الفريش في الجاهلية مركز تحارى، هام ). [٢] كناية عن الملك والمقدرة الحطابية .

<sup>[</sup>٣] أورد إبله الماء . وأصدرها ردّها وأرحمها . [٤] روضة أنف لم ترع .

<sup>[</sup>ه] وفي مروج الذهب: « من أراد المشاجرة قبل المحاورة » والوارك. في الأمثال : « المحاجزة قبل المناحزة » أي المسالمة قبل الماجلة في الفتال ، يصرب لمن يطلب الصلح بعد الفتال .

<sup>[</sup>٦] لم أجد هــذه الـكامة في كتب اللغة ، وأرى أنها محرفة عن ( احترش ) كما ورد في رواية صبح الأعشى ، وإن اختلف تأليف الجمل في الروايتين . [٧] وفي نسخة : «من أسد ، قال وما أسد ؟»

قال: وما أمهر؟ قال:كان إذا طلب أفْضَى (١)، وإذا أدرك أرْضَى، وإذا آب أَنْضَى (٢) ، قال : فمن أَى ولده أنت ؟ قال : من جَدِيلَة ، قال : وما جديلة ؟ قال :كَأَنْ يُطِيلُ النِّجَاد (٣) ، وَيُمِدُّ الجياد ، ويُجيد الجلاَد ، قال : فمن أَى ِّ ولده أنت ? قال : من دُنمِي ، قال : وما دعمي ؛ قال : كأن ناراً ساطعاً ، وشرًّا قاطعاً ، وخيراً نافعاً ، قال : فمن أيِّ ولده أنت ؛ قال : من أفْصَى ، قال : وما أفصى ؛ قال : كَافَى يَنْزُلُ الْقَارَاتِ (\*) ، ويَكْثُرُ الغارات ، وَيَحْمَى الجارات ، قال : فَن أَى ِّ ولده أنت ؟ قال: من عبد القيس ، قال: وماعبد القيس ، قال: أبطال ذَادَةُ (٥) ، جَحَاجِحَة (٦) سادة ، صناديد قادة ، قال : فن أيِّ ولده أنت ، قال : من أفصى، قال: وما أفصى ﴿ قال : كَأَنت رماحهم مُشْرَعَة (٧) ، وَقُدُو رُهُمْ مُتْرَعَة (١) ، وَجِهَانُهُمْ مُفْرَعَةً ، قال : فمن أَى " ولده أنت به قال : من لُـكَيْز ، قال : وما لكيز ٣ قال :كَانَ يَبَاشَرُ القَيَالَ ، ويعانق الأبطال ، وَيُبَدِّدُ الأُمُوالَ ، قال : فمن أَىِّ ولده أنت ؛ قال : من عِجْل ، قال : وما عِجْل ؛ قال : الليوثُ الضَّرَاغمة (١) ، الملوك الْقُمَا قِلَة (١٠) ، الْقُرُومُ الْقَشَاعِمَة (١١) ، قال : فن أيّ ولده أنت ؛ قال: من كعب، قال: وما كعب ؟ قال: كَان يُستعرُّ (١٣) الحرب، وَ يُجيدُ الضَّرْب، ويكشف الْكُرَوْبِ، قال: فمن أيِّ ولده أنت ? قال: من مالك، قال: وما مالك ? قال:

<sup>[</sup>١] أفضى إلى الشيء : وصل إليه . [٢] ألفي بعيره : هزله ، وأسمى الثوب : أبلاه .

<sup>[</sup>٣] حائل السيف . [٤] القارات: جم قارة ، وهي الحيل الصدير . [٥] حم ذائد ، وهو المداوم . [٧] مسدّدة . [٨] مملوءة .

<sup>[</sup>٩] جمع ضرغام ، وهو الأسد . [١٠] جمع ققام بالفتح ويضم ، وهو السيد .

<sup>[</sup>١١] الفروم ، جمع قرم : كشهم ، وهو السيد ، والقشاعمة : جمع قشعم ، كجعفر ، وهو الرجل المس (كناية عن كثرة التجربة) والأسد . [١٢] سعر الحرب :كن ، وسعرها : أوقدها .

هو الهُمَام للهمام ، وَالقَمْقَامِ للقمقام ، فقال معاوية : ما تركت لهذا الحَيِّ من قريش شيئًا ، قال : بل تركت أكثره وأحبَّه ، قال : وما هو ، قال : تركت لهم الْوَبَرَ وَاللَّهُمَ الْوَبَرَ وَاللَّهُمَّ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُ لَقَدَ كَانَ يَسُوهُ فِي أَن أُراك وَالسَّرِيرَ وَاللَّهُ لِقَد كَان يَسُوهُ فِي أَن أُراك أُسِيرًا ، قال : وأما والله لقد كان يسوء في أن أراك أميرًا ، ثم خرج فبعث إليه ، أسيرًا ، قال : وأما والله لقد كان يسوء في أن أراك أميرًا ، ثم خرج فبعث إليه ، فردً ، ووصله وأكرمه » . (الأمالي ٢ : ٢٣٠)

**☆ ☆** 

وروى المسعودي في مروج الذهب قال:

« قال مماوية يوماً وعنده صعصعة ، وكأن قدم عليه بكتاب على ، وعنده وجوه الناس : « الأرض لله ، وأنا خليفة الله ، فما آخُذُ من مال الله فهو لى ، وما تركت منه كأن جائزاً لى » فقال صعصعة :

تَمَنَيْكَ نَفْسُكُ مَا لاَ يَكُو نَجَهُلاً، مُعَاوِىَ لاَ تَأْثُمَ

فقال معاوية : يا صعصعة تعلَّمْتَ الكلام ، قال : العلم بالتعلم ، ومن لا يعلم يَجُهْلُ ، قال معاوية : ما أحوجَك إلى أن أُذِيقَكَ وَبَالَ أَمْرِكَ ، قال : ليس ذلك بيدك ، ذلك بيد الذي لا يُوَخِرُ نفساً إذا جاء أجَلُها ، قال : ومن يَحُول بيني و بينك ؟ قال : الذي يَحُول بين المرء وقلبه ، قال معاوية : انسع بَطْنُك

<sup>[</sup>١] كناية عن البادية ، والمدر: المدن والحضر . [٢] شمار الحج بالكسر: مناسكه وعلاماته ، والشميرة والشمر ، بالمزدلفة .

للكلام كما انسع بطن البعير للشّعير، قال: انسع َ بطْنُ من لاَ يَشْبَع (١)، ودعا عليه مَنْ لاَ يَجْمع (٢) » . (مروج الذهب ٢ : ٢٩)

م ٢٨ \_ خطبة عبد الله بن مسعود ( المتوفى سنة ٢٣ ه )

أصدقُ الحديث كتاب الله ، وأوثن المُراكلةُ التقوى . أكرمُ الملل ملة إبراهيم ، وخير السننِ سنة محمد صلى الله عليه وسلم . خير الأمور أوساطها ، وشر الأمور تُحدَّنَاتها . ماقل وكنى خير مماكثر وألهى . خير الغنى غنى النفس، وخير ما ألقى في القلب اليقين . الحرجاعُ الآثام . النساء حيالة الشيطان . الشباب شمُنبة من الجنون . حب الكفاية مفتاح المعجزة . شر النّاس من لا يأتى الجماعة الا دُبُراً ، ولا يذكر الله إلا همجرا (٣) . أعظم الخطايا اللسان الكذوب ، سباب المؤمن فسق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية . من يتألّ (١) على الله يكذبه ، ومن يغفر له . مكتوب في ديوان المحسنين : من عفا عفا الله عنه . الشقى من شقى في بطن أمهِ ، والسعيد من وعظ بغيره ي الأمور بعواقبها . ولاله العمل من شقى في بطن أمهِ ، والسعيد من وعظ بغيره ي الأمور بعواقبها . ولاله العمل

<sup>[</sup>۱] يعرّض بمعاوية إذكان مبطانا (أى أكولا) وكان أيضاً بطينا (أى عظيم البطن) ، وقد قال ويه سيدنا على في وتعة صفين :

أصربهم ولا أرى ماويه الحاحط العين العطيم الحاويه

<sup>(</sup> والحاوية ما تحوى من الأمعاء أى العظيم النطن ) . [٢] دعا عليه: معطوف على لا يشبع أى السم بطن من دعا عليه من لايحمع ، والمراد ، ولا يحمح النبي عليه الصلاة والسلام ، وقد دعا على معاوية بالنهم وعدم الشم ، ومعنى لا يجمع أى لا يجمع الدنيا ولا يحمح إليها ، وهو تعريض آخر بمعاويه ، أما دعاء رسول الله عليه فقد روى ابن الأثير في أسد النابة \_ ، ، ٢٨ ٣ \_ قال: « عن ابن عاس رضى الله عنه مال : « كنت ألمب مع الصبيان عاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتواريت خلف ناس ، قال عاء ، فحطا في حطاة \_ والحطو : تحريك الشيء مزيز عا \_ وقال اذهب فادع لى معاوية ، قال فحمت الله عوياً كل ، ثم قال : اذهب فادع لى معاوية ، قال فحمت الله على ، أخرج مسلم هدا الحديث بعينه لمعاوية ) . [٣] المجر كنف الدى يمشى مثقلا صدعيفا : أى لا يعرف الله إلا وقت الشدة . [٤] تألى : أقسم .

٧٧ ــ جهرة خطـ العرب

خواتيمه . أشرف الموت الشهادة ، من يعرف البلاء يَصَبِّر عليه . ومن لا يعرف البلاء يَصَبِّر عليه . ومن لا يعرف البلاء ينكره . ( إعجاذ الفرآن ١٠٢٠ ، العقد الفريد ٢ : ٢٥٦ ، البيان والتبيبن ٢ : ٢٧ ) البلاء ينكره . ( ٢٨٣ — وصية دريد بن الصمة

قال دُريد بن الصِّمَّة لمالك بن عوف النَّصْرِي قَائَد هوازِن يوم حُنَيْن (١): « يا مالك ، إنك قد أصبحت رئيس قومك ، و إن هذا يوم له ما بعده من أيام، مالى أسمع رُغاء البعير، ونهَيق الحمير، وبكاء الصغير، ويُمار (٢) الشاء. قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم، قال ولم ? قال : أردت أن أجعل خلف كل رجل أهلَهُ وماله ، ليقاتل عنهم ، وَأَنْقَضَ به (٢)، ثم قَال راعي (١) ضأنِ والله ، وهل يرد المنهزم شيء ? إنها إن كأنت لك، لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، و إن كَانت عليك ، فُضِحْت فى أهلك ومالك ، ويحك ، إنك لم تصنع بتقديم الْبَيْضَة (٥) بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً ، ارفعهم إلى ممتنع بلاده ، وعَلَيَّاء قومهم ، ثم ألق الصبّا <sup>٢١</sup> عَلَى متون الخيل ، فإن كأنت لك، لِحَق بك من **وَرَاءكُ ،** و إن كَانتعليك، كنت قد أحرزت أهلك ومالك. قال لا والله ما أفعل، إنك قد كبرت وَذَهَلَ عقلك . قال دريد هذا يوم لم أشهده ، ولم يَفُتْنِي ، ثم أنشأ يقول :

<sup>[</sup>۱] غزوة حنين كانت بين المسلمين وبين هوازن وثقيف سنة ثمان بعد الفتح انهزم فيها المسلمون أو لا ثم لموا شعثهم وشدوا على عدوهم فهزموهم . [۲] اليعار : صوت الغنم أو المعزى أو الشديد من أصوات الشاء . [۲] يقال أنقش أصابعه : ضرب بها لتعسودت و أتقش بالدابة : ألعسق لسانه بالحنك ثم صوت في حافتيه ، [٤] يضرب به المثل في الحق فيقال : « أحمق من راعي ضأن » . [٥] بيضة القوم : جماعتهم وأصلهم ، وفي الحديث : «ولانه علم عدودًا من عدوهم فيستبيح بيضتهم» يريد جماعتهم وأصلهم . [٦] أي ذوى الصبا : أي الشبان ،

ياليتنى فِيها جَذَعْ أَخُبِ فيها وَأَضَعْ (1) أَوْد وَطْفَاء الزَّمَعْ (٢) أَنها شاة صَدَعْ (٢)

( سيرة ابن هشام ٢ : ٢٨٩ ، العقد الفريد ١ : ١ ٤ )

## ۲۸۷ - وصية عمير بن حبيب الصحابي لبنيه

. أوصى تُحَمَّرُ بن حبيب بنيه فقال :

\* يا بنى إياكم ومخالطة السفهاء ، فإن مجالستهم داء ، وإن من يحلم عن السّفيه يُسَر بحامه ، ومن يُحِبّه يندم ، ومن لا يَقرّ بقليل ما يأتى به السفيه ، يقر بالكثير ، وإذا أراد أحدكم أن يأمر بالمهروف ، أو ينهى عن المنكر ، فليوطّن قبل ذلك على الأذى ، وليُوقِن بالثواب من الله عزّ وجل ، إنه من يوقن بالثواب من الله عزّ وجل ، إنه من يوقن بالثواب من الله عزّ وجل " ، إنه من يوقن بالثواب من الله عز وجل " لا يجد مس الأذى » . (الأمالى ٢ : ٠٠)

## ٢٨٨ – وصية قيس بن عاصم المنقرى لبنيه

أوصى قيس بن عاصم الْمَنْقُرَى بنيه فقال :

« يابنى ، خذوا عنى ، فلا أحد أصلح لكم منى ، إذا دفنتمونى فانصرفوا إلى رحالكم ، فسودوا أكبرهم خَلَفُوا أباهم ، وإذا سودوا أكبرهم خَلَفُوا أباهم ، وإذا سودوا أصغرهم ، أزرى ذلك بهم فى أكفائهم ، وإياكم ومعصية الله ، وقطيعة الرحم ، وتمسكوا بطاعة أمرائكم ، فإنهم من رفعوا ارتفع ، ومن وضعوا اتّضَع ، وعليكم بهذا المال فأصلحوه ، فإنه مَنْبَهَة للكريم ، وَجُنّة لِعِرْض اللئيم ، وإياكم

<sup>[</sup>١] الحبب : ضرب من العدو ، ووضعت النافة وأوضعت : أسرعت في سيرها .

<sup>[</sup>٧] الوطف : كثرة شعر الحاجبين والعينين ، والزمع جمع زمعة ، وهى هنة زائدة وراء الطلف أو الشمرات المدلاة في مؤخر رجل الشاة ، والصدع : من الأوعال والإبل الفتي الشاب الفري .

والمسألة ، فإنها أخر ('' كَسُب الرجل ، وإن أحداً لم يسأل إلا ترك الكسب، وإياكم والنياحة ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ، وادفنونى في ثيابى التى كنت أصلى فيها وأصوم ، ولايعلم بكر بن وائل بمدفنى ، فقد كانت يبنى و بينهم مشاحنات فى الجاهلية والإسلام ، وأخاف أن يُدْخِلوا عليكم بى عاراً ، وخذوا عنى ثلاث خصال : إياكم وكل عرق لئيم أن تلابسوه ، فإنه إن يَسْرُركم اليوم ، يَسُوْكم غداً ، واكظموا الغيظ ، واحذروا بنى أعداء آبائكم ، فإنهم على منهاج آبائهم ، ثم قال :

أحيا الضغائن آباي لنا سلفوا فلن تَبيد وللآباء أبناء ( هرح ابن أبي الحديد م ، : س ه ، ، وتهذيب الكامل ، ، ، ، ) ( هرح ابن أبي الحديد م ، : س ه ، ، وتهذيب الكامل ، ، ، ، ) ٢٨٩ — وصية العباس بن عبد المطلب ( المتوفى سنة ٣٢ ه ) لا بند عبد الله

قال عبد الله بن عباس: قال لى أبي:

يا مُبنىً ، إنى أرى أمير المؤمنين قد اختصّاك دون من ترى من المهاجرين والأنصار ، فاحفظ عنى ثلاثاً : لاَيُحَرِّبَنَّ عليك كذباً ، وَلا تَغْتَبْ عنده مُسْلماً ، ولا تُفْشِيَنَ له سِرًّا . قال فقلت يا أَبَه . كل واحدة منها خير من ألف ، فقال : كل واحدة منها خير من ألف ، فقال : كل واحدة منها خير من الف ، فقال : كل واحدة منها خير من عشرة آلاف . (تهذيب الكامل ١٠:١٠)

. ٢٩ - خطبة أكثم بن صيفي يدعو قومه إلى الاسلام

لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام بمكة ، ودعا الناس إلى الإسلام بعث أكثم بن صيفي ابنهُ حُبيَشًا ، فأتاه بخبره ، فجمع بني تميم وقام فيهم خطيباً فقال :

<sup>[</sup>١] أخر بقصر الهمرة لاغير: أي أدنى وأردل ، ومن رواه بالمدّ أخطأ .

« يا بني تميم : لاَ تُحْضِرُونِي سَفيهاً ، فإنه مَنْ يَسْمَعْ يَخَلُ (١) ، إن السفيه يُوهِنُ مَنْ فَوْقَهُ ، وَيُتَبِّبُ مَنْ دُونَهُ (٢). لا خير فيمن لا عقل له . كَبرَت سِنِّي ودخلتنی ذِلَّة ، فإِذا رأيتم منی حَسَناً فاقبلوه ، و إِن رأيتم منی غيرَ ذلك فقوِّ مونی أَسْتَقَمْ . إِنَّ أَبني شَافَهَ هذا الرجل مشافهة ، وأَتَاني بخبره ، وكتابه يأمر فيه بالمبروف ، وينهَى عن المنكر ، ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق ، ويدعو إلى توحيه الله تعالى ، وَخَلْع ِ الأوثان ، وترك الحَلمِفِ بالنيران ، وقد عرف ذو و الرأى منكم أنَّ الْفَصْلَ فيما يدعو إليهِ ، وأن الرأى تركُ ما يَنْهَى عنهُ ، إن أحق الناس بمعونة محمد \_ صلى ألله عليه وسلم \_ ومساعدته على أمره أنتم ، فإن يكن الذى يدعو إليه حَقًّا ، فهو لكم (٣) دون الناس ، وإن يكن باطلاكنتم أحَقُّ النَّاسِ بالكفِّ عنه وبالستر عليه ، وقدكان أَسْقُفُ نَجْرَانَ يُحِدِّث بصفته ، وكان سُفْيان ابن مُجَاشَع يحدِّث به قبله ، وَسَمَّى ابنه محمدًا ، فكونوا في أمره أولا ، ولا تكونوا آخِرًا ، اثنوا طائمين قبل أن تأثُّوا كارهين ، إن الذي يدعو إليه محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ لو لم يكن ديناً كأن في أخلاق الناس حَسَنا ، أطيعوني واتَّبعوا أمرى ، أَسْأَلُ لَكُمُ أَشْيَاءً لاَ مُنْذَعِ مَنْكُمُ أَبِداً ، وأصبحتم أَعزَّ حَى في الدرب ،

<sup>[</sup>۱] خال : ظن ، ومصارعه إخال بالكسر وهو الأفصح ، وبنو أسد يقولون أحل بالفتح وهو القباس ، وقوله « من يسمع يحل » مثل ، معناه من يسمع أخار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عايبهم المكروه . [۲] في بجمع الأمثال « وبثبت من دونه » من أثبته أى أثخنه بالجراح ، والمعني يسمف وبوهن ، ومنه قوله تعالى : « وَإِذْ يَعْسَكُمُ بِكُ اللَّذِينَ كَفَرُ وا لِبُدْبِتُوكَ أَوْ يَقَتْسُلُوكَ أَوْ يُحْرِجُوكَ » وفي سرح العيون « وبتب من دونه » لمن تببه بالتشديد أى أهلكه ، ومنه قوله تعالى : « وَمَا زَادُوهُمُ غَيْرَ تَدْسَيْبٍ » .

<sup>[</sup>٣] يريد للعرب .

وأكرَره عددًا، وأوسعهم دارًا ، فإنى أرى أمرًا لاَ يَجْتُنبه عزيزٌ إلاذَلَّ ، ولا يَلْزَمه ذليل إلا عزٌّ ، إن الأوَّل لم يدع للآخِر شيئاً ، وهذا أمر له ما بَعْدَه ، من سبق إليه غمر المعالى (1<sup>)</sup> ، واقتدى به التالى ، والعزيمة حزم ، والاختلاف عجز » . فقال مالك (٢) بن نُورَيْرَةَ : قد خَرِف شيخكم ، فلا تتعرضوا للبلاء ، فقال أكتم: ويل للشجى من الخليِّ ، وَالْهَـْنِي على أمرٍ لم أَشْهَدُهُ ولم يَسَعْنى (٣). ثم رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمات فى الطريق ، و بعث بإسلامه مع من أسلم ممن كان معهُ (٤) . ( يجمع الأمثال ٢ : ٢١٨ ، سرح العيون ص ١٤ ) ۲۹۱ ــ وصية أبي طالب لوجوه قريش عند موته لما حضرت أبا طالب (°) الوفاةُ ، جمع إليه وجوه قريش فأوصاهم فقال : « يا ممشر قريش : أنتم صَفُورَةُ الله من خَلْقِهِ ، وَقَلْبِ العربِ ، فيكم السيد المُطاَع، وفيكم الْمِقْدَامُ الشجاع، الواسع الباع، واعلموا أنكم لم تَثْر كوا للعرب في المَـآثِرِ نصيبًا إِلا أَحْرَزْتموه ، ولا شرفًا إِلا أدركتموه ، فلكم بذلك على الناس الفضيلة ، ولهم به إليكم الوسيلة ، والناس لكم حَرْب ، وعلى حربكم ألب (٦٠ ،

و إنى أوصيكم بتعظيم هذه الْبَدَيَّةِ \_ يعنى الكعبة \_ فإن فيها مَرْصاة للرب، وَقِوَامًا

<sup>[</sup>۱] من عمره الماء: أى غطاه . [۲] وقد أسلم ثمارتد بعد موت النيّ صلى الله عليه وسلم في بعض بي تميم ، وسار إليه خالد بن الوايد نقتله ، وقصته في التاريخ مشهورة .

<sup>[</sup>٣] وق سرح العبون: ولم يسبقني [٤] وذكر عن لبن عباس أن قوله تمالى: « وَمَنَ يَغُورُجُ مِنْ بَدِيْتُهِ مَنْ بَدُركُهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ يُكُورِكُهُ اللَّهِ تَاكُمْ وَقَعَ أُجُرُ مُ كَلَّى اللَّهِ » نزل في أكثم ومن تبعه من أصحابه . [٥] توفى في السنة العاشرة من النبوة وهو ابن بضع و ثمانين سنة ، وإسلامه مختلف فيه « اقرأ فصلا طويلا في ذلك في شرح ابن أبي الحديد م ٣ : ص ٢١١ » .

<sup>[7]</sup> أى ذوو ألب ، والألب : الندبير على العدو من حيث لايعلم .

للمعاش ، وثباتاً لِلْوَطْأَةِ ، صِلُوا أرحامكم فإن فى صِلَةِ الرَّحِم مَنْسَأَةً (' فى الأَجَل ، وزيادة فى العدد ، اتركوا الْبَغْى والعقوق ، ففيهما هلكت القرون قبلكم ، أجيبوا الداعى ، وأعطوا السائل ، فإن فيهما شرف الحياة والممات ، وعليكم بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، فإن فيهما عبةً فى الحاصّ ، وَمَكَرُمُة فى العامّ .

وإنى أوصيكم بمحمد خيراً ، فإنه الأمين في قريش ، والصدِّيق في العرب ، وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به ، وقد جاءنا بأمر قبله الجنان (") ، وأنكره اللسان ، مخافة الشَّنَآن (") ، وأيمُ الله كأنى أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمُسْتَضْمَفين من الناس قد أجابوا دعوته ، وَصَدِّقوا كلته ، وعَظَّموا أمره ، فخاض بهمم غمرات الموت ، وصارت رؤساء قريش وصناديدُها أذنابا ، ودُورها خراباً ، وضعفاؤها أرباباً (") ، وإذا أعظمهم عليه أحور جهم إليه ، وأبعده منه أخظاهم عنده ، قد تحضيّه (") العرب ودادَها وأصفت له بلادَها ، وأعطته قيادَها ، يامعشرقريش : كونوا له وُلاَة ، وَلِحْ بِهِ مُهَاة ، والله لا يسلك أحد سبيله إلا رَشِد ، ولا يأخذ بهد يه أحد إلا سعد ، ولو كأن لنفسى مدة ، و في أجلي الخير ، لكففت عنه الْمَزَاهِز (") ، ولدافعت عنه الدَّواهي » .

( يلوغ الأرب ١ : ٣٢٧ )

#### ٢٩٢ \_ خطبة مالك س نمط

بین یدی النبی صلی الله علیه وسلم

وقدم وفد مَهْدَانَ على رسول الله صلى ألله عليه وسلم ، وفيهم مالك بن عَطَ أبو ثور فقام بين يديه بثم قال :

<sup>[</sup>۱] أى فسحة وامتداداً من نسأه أى أخره . [۲] الفلب . [۳] البنش والكراهية . [٤] سادة . [۵] محضه الود ، وأعضه : أخلصه . [٦] الهزاهز والهزهزة : تحريك البلايا والحروب الناس .

« يا رسول الله ، نَصِيَّة " من هَمْدَانَ ، من كل حاضِرٍ وَبَادٍ ، أَبَو لُكَ عَلَى قُلُصٍ نَوَاجٍ ( ) ، متصلة " بحبال الاسلام ، لا تأخذه في الله لومة لائم ، من فكُلُصٍ نَوَاجٍ ( ) ، متصلة " بحبال الاسلام ، لا تأخذه في الله لومة لائم ، من يغلاف ( ) خارِف ( ) ، وَيَامٍ ، وشاكرٍ ، أهل السوّاد والقررى ، أجابوا دعوة الرسول ، وفارقوا آلِمَة الأنصابِ ( ) ، عهده لا يُنقض ، ما أقام لَمْلُع ( ) ، وما جرى الْيَعْفُورُ بِصُلْع ( ) . ( صح الأعنى ٢ : ٢٤٤ ) بحرى الْيَعْفُورُ بِصُلْع ( ) .

## ۲۹۳ — سفانة بنت حاتم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم

حَدِّث الإِمام على كرَّم الله وجهه قال: لما أتينا بسبايا طَيِّ ، كانت فى النساء جارية جميلة \_ وهى سَفَّانة بنت حاتم (^) \_ فلما رأيتها أُعجِبِْتُ بها ، فقلت لأطلبنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعلها من فيئى ، فلما تَكَلَّمَتُ أُنْسِبتُ جالها ، لما سمعت من فصاحتها ، فقالت :

« يا محمد : هلك الوالد ، وغاب الوافيد ، فإن رأَيْتَ أَن ثُخَلِّى عنى ، فلا تُشْمِتَ بِى أَحِياء العرب ، فإنى بنت سيد قومى (٩٠٠ . كَان أَبِى يَفُكّ العانى (١٠٠ ، وَيَخْمِى النِّمار ، ويَقْرِى الضَّيف ، وَيُشْبِع الجائع ، ويُفَرِّج عن المكروب ، ويطعم الطعام ، وَيُفْشِى السلام ، ولم يَرُدَّ طالبَ حاجة قَطَّ ، أنا بنت حاتم طيئ»

<sup>[</sup>۱] النصبة من القرم: الحيار، وهمدان: من عرب البن . [۲] الفلس: جمع قلوس، وهي من الإبل النابة أو الباقية على السير، والنواجي: جمع ناجية، وهي المسرعة في السير . [۳] المخلاف: الكورة . [٤] خارف: لقب مالك بي عبد الله أبي قبيلة من همدان، ويام، وشاكر، قبيلان من همدان بالبين . [٥] الأنصاب: جمع نصب بضمتين، وهو حجر نصب وعبد من دون الله، وقيل النصب جمع واحدها نصاب، قبل هي الأصنام وقبل غيرها . [٦] السم جبل . [٧] الميمور: ولد البقرة الوحشية، والصلع: الموضع لاينبت شيئاً .

<sup>[</sup>٨] السفانة فى الأصل : اللؤلؤة . [٩] جواب الشرط محذوف وهذا تعليل له أى فافعل فارنى .... [١٠] المانى : الأسير .

فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا جارية هذه صفة المؤمن، لوكان أبوك إسلاميًّا لترَّحْمناً عليه، خَلُوا عنها، فإن أباها كان يجب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق». (الأعانى ١٦: ٩٢)

٢٩٤ – خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء

. روى أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في عام جَدْب، فقال: أتيناك بارسول الله، ولم يَبْقَ لنا صبى يَرَ تَضِع، ولاشارِف (الله تجتر مُ مُ أنشده: أتيناك وَالْهَذْراء يَدْمَى لَبَائُهَا (الله وقد شُغِلَت أُمُ الرضيع عن الطفل وألق بِكَفيه الفتى لاستكانة من الجوع حتى ما مير ولا يُحلي (الله وألق بِكَفيل الله ولا شَيْء مما يأكل الناس عندنا سوى الحَنظل الْعامِي والْعِلْهِ وِالْفَسْلِ (الله وأين فِرَارُ الناس إلا إلى الراسل ؟

فقام النبى عَلَيْكَ فَيْ يَجِنُّ رِدَاءَهُ حتى صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : « اللهم أَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا ، مَر يِئًا هنيئًا مَر يعًا (<sup>()</sup>) ، سَحًّا سِجَالاً (<sup>()</sup>) ، غَدَقًا (<sup>()</sup>) طَبَقًا (<sup>()</sup>) ، دِيمًا دِرَرًا (<sup>()</sup>) ، ثُحُدي به الأرض ، وتُنْبتُ به الزرع ، وَتُدِرُ به الضَّرْع ،

<sup>[</sup>۱] الشارف من النوق: المسة الهرمة كالشارفة. [۲] أي يدمي صدرها لامتهائها نفسها في الحدمة حيث لاتجد ماتفطيه من يخدمها من الجدب وشدة الرمان. [۳] أي مايضر وماينفع ، أو مايأتي بكامة ولا فعلة مرة ولا حلوة . [٤] العامي: الدي أتى عليه عام ، قال الشاعر: « من أن شجاك طال عامي » والعله . والعلم ن الدم والومركان يتخذفي المباعة ، والعسل: الردي، الردل مي كل شيء .

<sup>[</sup>٥] المربع الخصيب ، أى تخصب به الأرض التي يعرل عليها . [٦] أى متداولا بين البلاد ، ينال كل منها نصيبه منه ، والسحل بالفتح : النصيب والدلو المعلوءة العطيمة ، ويقال الحرب سجال : أى نصرتها بين القوم متداولة سحل منها على هؤلاء وآخر على هؤلاء . [٧] الفدق : الماء الكثير .

<sup>[</sup>٨] أي مائنًا للاَّرْضِ مغطيا لها ، يقال غيث طبق : أي عام واسم يطبق الأرض .

<sup>[</sup>٩] موجم در في الكسر يقال السعاب درة : أي صب واندفاق ، وقيل الدرر : الدار ، كقوله تعالى : « ديناً قِمَا ً » أي قائما .

واجعله سُقيا نَافِعَةً ، عاجلا غيرَ رَاثِثٍ (١) ،

فوالله ما ردِّ رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى نَحْرِهِ ، حتى ألقت السماء أُرْوَاقَهَا (") ، وجاء الناس يَضِجُّونَ : الغرق الغرق يا رسول الله ، فقال : اللهم حَوَ اليَّنَا ولا علينا ! فانجاب (") السحاب عن المدينة ، حتى استدار حولها كَالإكليل ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه (المراه عليه وسلم حتى بدت نواجذه (المراه عليه وسلم حتى بدت نواجده (المراه عليه وسلم عن المديد ، ٣١٦ )

#### ه ٢٩ \_ أبو زييد الطائي يصف الأسد

قال عثمان بن عفان رضى الله عنه يوماً لأبى زُبَيْد: حَرْمَلَة بن المنذر الطائى وكان نصرانياً \_ يا أخا تَبَع المسيح ، أشمعنا بعض قولك، فقد أُ نبئت أنك تجيد، فأنشده قصيدة له فى وصف الأسد، فقال عثمان: تالله تفتاً تذكر الأسد ما حييت! والله إنى لأحسبك جَباناً هَرَّاباً ، قال : كَلاَّ ، ياأمير المؤمنين ، ولكنى رأيت منه مَنْظراً ، وشَهدت منه مَشْهداً ، لا يَبْرَحُ ذِكْرُهُ يتجدد و يتردَّدُ فى قلبى ، ومعذو رأنا ياأمير المؤمنين غيرُ ملوم ، فقال له عثمان : وَأَنَّى كَان ذلك؟ قال : هر خرجت فى صُيَّابة (م) أشراف من أبناء قبائل العرب ، ذوى هيئة وشارة (م) حسنة ، ترمى بنا المهارى (٧) بأ كسائها (٨) ، ونحن نريد الحارث ابن أبى شِمْر الفسياني ملك الشام ، فاخْرَوَط (٩) بنا السير فى حَمَارَة الْقَيْظ ، حتى ابن أبى شِمْر الفسياني ملك الشام ، فاخْرَوَط (٩) بنا السير فى حَمَارَة الْقَيْظ ، حتى

<sup>[</sup>١] أي غير بطيء . [٢] ألقت السحابة أرواقها أي مطرها ووبلها .

<sup>[</sup>٣] انكشف . [٤] النواجذ: أقصى الأضراس .

<sup>[0]</sup> الصيابة بالتشديد وتخفف: الخالص والصميم والحيار من الثيء.. '[1] الشارة: الهيئة واللباس والزينة ، والجال . [۷] مهرة بن حيدان ( بفتح الميم والحاء ) : حيّ تنسب إليه الإبل المهرية ، وجمها مهارى ( بفتح الميم والراء ) ومهار ( منقوصاً ) ومهارى . [۸] الأكساء : جم كس، ( كففل وعنق ) وكسء كل شيء : مؤخره . [٩] اخروط بهم الطريق : طال وامتد .

إذا عُصِبَتِ الأفواه ، وَذَ بُلَتِ الشّفاه ، وشالت (۱) المياه ، وأذ كَتِ الجَوْزَاءِ الْمُعْبَبُ (۲) ، وذاب الصَّيْهَبُ (۳) ، وصَرَّ الجُنْدُبُ (۱) ، وأصاف العُصْفُور الضَّبِ فَو وَرُوا (٥) بنا في دَوْحِ فِي وَكُرْهِ ، وجاوره في جُعْره ، قال قائل : أيها الركب ، غُورُوا (٥) بنا في دَوْحِ هذا الوادي ، وإذا واد قد بدالنا كثير الدَّعَلَ (٦) ، دائم الْفلل (٧) ، أشجاره مُعنَّة (٨) ، وأطياره مُر نَّة (٦) ، خَطَطنا رحالنَا بأصول دَوْحَاتِ كَنَهُبلَات (١٠) ، فأصَدنَا من فضلات المَزَاوِد ، وأتبعناها الماء البارد، فإنًا لنصف حَرَّيومنا ومُمَاطلته ، فأصَّد فأقصى الخيل أذنيه (١١) ، و فَصَ الأرض يديه ، فوالله مالبت أن جال ، ثم خعل فعله الفرسُ الذي يليه واحدا فواحدا ، فتضَعْضَمت الخيل ، وتَحَمَّمُ (١٢) ، وتَقَهُقُرَت البغال ، فِن نَافِر بشكاله (١٤) ، الخيل ، وتَعَمَّمُ النفي بمِهِ قاله ، فعلمنا أناقد أتبينا ، وأنه السبع لاشك فيه ، ففز ع كل واحدمنا إلى سيفه ، فاستَّه من جُرُبًا فِهِ (١٠) ، ثم وقفنا رَزْدَقًا أَرْسالا (٢١) ، وأقبل أبوالحارث من سيفه ، فاستَّه من جُرُبًا فِهِ (١٠) ، ثم وقفنا رَزْدَقًا أَرْسالا (٢١) ، وأقبل أبوالحارث من سيفه ، فاستَّه من جُرُبًا فِهِ (١٠) ، ثم وقفنا رَزْدَقًا أَرْسالا (٢١) ، وأقبل أبوالحارث من

<sup>[1]</sup> قلت . [7] أذكت : أشعلت ، والعزاء من المعز بالتحريك : وهو الصلابة ، مكان أمعز وأرض معزاء ، كذاية عن اشتداد الحر . [٣] الصيهب : الصخرة الصلة والموسم الشديد وكل موضم تحمى عليه الشدس حتى يعشوى اللحم عليه . [٤] بوع من الجراد ، وصر : صوت . [٥] الغور والعثور : الدخول في الشيء ، والدوح : جم دوحة وهي الشحرة العطيمة .

<sup>[7]</sup> الدغل: الشحر الكئير الملتف ، واشتاك الدبت وكثرته . [٧] العلل والعليل والغلة: العطش أو شدته أى دائم العطش إلى الماء . [٨] أغن الذباب صوت ، ويقال: واد ، فن وهو الدى صار فيه صوت الذباب ، ولا يكون الدباب إلاى وا . محصب معشب ، والعمة ( بالصم ) صوت في الحيشوم ، والأغن: الذي تشكلم من قبل خياشيمه عن يعن بالفتح ، هو أغن ، ومنه فالوا واد أغن أى كثير المشت لأنه إذا كان كذلك ألفه الذباب وق أصوائها غنة ، ورودة عناء كذلك ، أو تمر فيها الرياح غير صافية الصوت لكثافة عشها . [٩] رنت وأرنت: صاحت . [٩] الكنهل: شحر عظام ، والمزاود: جم مرود كنير ، وهو وعاء الزاد . [١٩] صر الحمار بأذنه وصرها وأصر بها: سواها ونصبها للاستماع . [٩٤] المحمد والتحميم : صباح الفرس حين يقصر في الصهيل ويستعين بنفسه ، وصوته إذا طل العلم . [٩٤] عافت و فرعت ، كمكمته فتكمكم : جبذته وخوفته . [٩٤] الشكال: الحبل الدى تشد به قوائم الدابة . [٩٥] الجربان : غمد السيف . [٩٠] الرزدق : الصف من الناس ، والأرسال : عمد رسل كسبب وهو القطيم من كل شيء .

أَجَمَته ، ينظالع (١) في مشيته ، كأنه عَبْنُوب أو في هجّار (٣) ، لِصَدْره تحييط (٣) ولِبلاعِمهِ عَطِيط (١٠) ، ولِطَرْفه وَمِيض ، ولأَرْسَاعَهِ تَقيض (١٠) ، كأنما يخبِه هَشِيما ، أو يَطأ صَرِعاً (١٠) ، وإذا هامَة كَالْمَجَنَّ (٢) ، وخَد كَالْمِسَنّ ، وعينا سخبراوان (٨) كأنهما سراجان يتقدان ، وقصَرَة ربيلة (١٠) ، ولِمَّزْمَة رهلة (١٠) وكَف سخبراوان (١٠) وزور مُفرَطُ (١٢) وساعد مجدول ، وعَضُد مفتول ، وكَف شَنْنَة البُرَاتِين (١٢) إلى خالب كَالْمَحَاجِنِ (١١) ، فضرب بيديه فأرهجَ (١١) شَنْنَة البُرَاتِين (١١) إلى خالب كالمماول ، مصقولة ، غير مَفْلولة ، وَفَم أشدق (١٠) كَالْمَار الأخوق (١١) ، ثم تَمَعَلَى فأسرع بيديه ، وَحَفَزَ (١١) وركيه برجليه ، حتى صار ظِلَّهُ مِثْلَيه ، ثم أقعى (٢٠) فاقشعر ، ثم مَثُل فا كفهر (١١) ، ثم تجيم فاز بأو (٢٢) فلا وَذُو (٢١) ، ثم تجيم فاز بأو (٢٢) فلا وَذُو (٢١) ، ثم تجيم فاز عبار من فرَارة ، كان صخو فلا وَذُو (٢٢) بيتُه في السماء ، ما انقيناه إلا بأخ لنا من فرَارة ، كان صخو فلا وَذُو (٢٢)

<sup>[</sup>١] من ظلم كمنع إذا غمز في مشه . [٢] جنبه: قاده إلى جنبه، فهو حنيب ومجنوب ومجنب والهجار : حمل يشد في رسغ رجل البعير ثم يشد إلى حقوم ، وإن كان مرحولا شد إلى الحفب . [٣] النحيط: الزدير، والناحط: من يسعل شديداً . [٤] غط البعير غطيطا هدر، والنائم صوّت وكدا المدبوح والمحنوق . [٥] نقيض الأصابع والأضلاع والمفاصل: أصوائها . [٦] ثمر صريم: أي مقطوع . [٧] المجن : الرس . [٨] عيب سجراء : خالطت بياض حمرة . [٩] القصرة : أصل العلق ، والربالة بالفتيح : كثرة اللحم وهي ر لمة ومتربلة . [١٠] اللهرمتان لاتئال تحت الأذنين ، والجمع لهازم ، ورهل لحمه : كفرح المتمح وورم من غير داء [١١] الكند: مجنم الكنفين، أو الكاهل، أو ما بين الكاهل إلى العالهر، وأعبط البات غطى الأرض ، وكثب وتدانى ، وأرس منبطة بفتح الباء ، أي وكاهل معطى بالشس . [١٢] من أفرطه إذا ملاً محتى أسال الماء فهو مفرط . [١٣] شتمة : أي غليطة خشنة ، شتمة كفه : كمفرح وكرم ، والبراثن : جمع برثن كبرقع وهو مخلب الأسد . [١٤] المحاجن : جمع محمحن كمه ومكنسة : النصا المعوجة ، وكل معطوف معوج . [١٥] أرهج : أثار الغار ، والرهج (كشمس وسبب ) الغباد . [١٦] كشر عن أسنانه : أبدى . [١٧] من الشدق (كسبب ) وهو سه الشدق . [١٨] من الحوق (كسبب أيضاً) وهو السعة ومنه مفازة خوقاء . [١٩] حفزه دفعه . [۲۰] أقمى : جلس على استه مفترشاً رجله ناصاً يديه . [۲۱] مال : فام منتصبا والمكفهر من الوجوم: الضارب لوثه إلى النبرة مع غلط، والمتعبس. [٢٢] تجهمه وحهمه (كن وسمم ) استقبله بوجهه كريه ، وازبأر : تنفش . [ ٢٣] ذو : بمعنى الذي في المة طيُّ : « فحسي من ذو عندهم ما كفانيا » .

الجُزَارَة (١) ، فَوَقَصَهُ (٢) ، ثم نَقَضَهُ نَقْضَةً ، فقضقض (٣) مَتْفَيْهِ ، فِعل يَلَغُ فَى دمه ، فَذَمَرْتُ (٤) أصحابی ، فَبَعْدَ لَأَي (٥) مااستقدموا ، فَهَجْهَجْنا (٦) بِع ، فَكَرَّمقشعرِ الزُّبْرَةِ (٧) كَأْنبه شَيْهُما (٨) حَوْلِيًّا ، فاختلج (٩) رجلا أُعجَرَ ذاحَوايا، فنقضه نقضة تزايلت منها مفاصله ، ثم هُهُمَ فقر قر (١٠) ، ثم زفر فبر بر (١١) ، ثم زأر فَيْقَبْ بَحْرَ حَرَرَ (١٢) ، ثم نور فبر بر (١١) ، ثم زأر فَيْقَبْ بَحْرَ حَرَرَ (١٢) ، ثم نور فبر بر (١١) ، ثم زأر فبر بحرَرَ (١٢) ، ثم لحظ ، فوالله يُلْتُ البرق يتطاير من تحت جفونه ، عن شِمَاله و يمينه ، فأر عُشَتِ الأَيْدِي ، وأصْطَ كُت الأرجل ، وأطّت (١٢) الأضلاع ، وارتجت فأر عُقت الظنون ، وانخزلت (١١) المُتُون ، ولحِقت الظنون ، وانخزلت (١١) المُتُون ، ولحِقت الظنون ، فقال له عثمان : اسكت قطع الله لسانك الظهور بالبطون ، ثم ساءت الظنون ، فقال له عثمان : اسكت قطع الله لسانك افقد أرعبت قلوب المسامين » . (الأعاني ١١: ٣٢ ، والحاس والأصداد ص ١١٢)

## ٢٩٦ \_ تتمة في الحكم (١١)

من كلام أبي بكر الصديق رضى الله عنه:

« إِن الله قَرَنَ وعده بوعيده ليكون العبدُ راغبًا راهباً . ليست مع الْعَزَاء مُصيبَة ". الموت أهون مما بعده وأشد مما قبله . ثلاث مَنْ كُنَّ فيه كن عليه :

<sup>[1]</sup> الجزارة: بالصم اليدان والرحلان والمعنق . [٢] وقس عقه: كسرها . [٣] من قض البناء أى هده ، وقصقض: مرق . [٤] الدم : الملامة ، والحض والنهدد . [٥] اللائى: الإبطا، والاحتباس . [٦] هجهج بالأسد : ساح . [٧] الربرة (كمرصة) عن الشعر التمم ببن كتبي الأسد . [٨] الشهم : ما عظم شوكه من ذكران المتنافد ، والحولي : ما أتي عليه حول . [٩] اختلج : جذب وانترع ، والأعجر : السمين ، عجر : كفرح غلظ وسمن وصخم بطمه ، والحوايا : جع حاوية ، وهي ما تحري من الأمعاء أي استدار ، والمعني أنه عظيم البطن . [١٠] الهمهمة : تردد الرئير في الصدر ، وكل صوت معه بحج ، والقرقرة : هدير البهير . [١١] البربرة : الجلبة والسياح . [٢١] الجرجرة : صوت بردده البهير في حنجرته . [٣١] الأطبط : صوت الرحل والإبل إذا أنت تعبأ أو حنياً ، وصوت الظهر ، والجرف من الجوع . [٣١] الأطبط : صدت الرحل والإبل إذا وجمل لا يطرف ؟ [٥٠] الانتخر ال والخزل : مشسية في تناقل . ومتنا الظهر : كنفا الصلب عن عينه وجمله . [٢٠] في كتب الحديث الشريف مأثور أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجوامم عن عله ، وفي نهج البلاغة ، وشرح ابن أبر الحديد عليه وغيرها كثير من حكم الإمام على كرم الله وجهه ناقرأها هنالك .

الْبَغْيُ ، وَالنَّكَث ، والمكر . ذَلَّ قوم أسندوا أمر هم إلى امرأة ، لا يكون قولك لَغُواً في عفو ولا عقوبة . إذا فاتك خير فأدركه ، وإن أدركك شرَّ فاسْبِقه إن عليك من الله عيونا تراك . احرص على الموت تُوهب لك الحياة . \_ قاله خالله ابن الوليد حين بعثه إلى أهل الرَّدَّة \_ رحم الله امراً أعان أخاه بنفسه . أطوع الناس لله أشده بغضاً لمعصبته . إن الله يرى من باطنك ما يرى من ظاهرك ، إن أولى الناس بالله أشده تولياً له . لا تجعل سرك مع علانيتك ، فيَمْرَ بَ (١) أمرك ، خير الخصلتين لك أبغضهما إليك . صنائع المعروف تق مصارع السوء» . ومن كلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه

« من كتم سره كأن الخيار في يده . أشتى الولاة من شَقِيت به رعيته . اتقوا من تُبْغِضِهُ قلوبكم . أعقل الناس أعذرهم للناس . لا تؤجل عمل يومك لغدك . من لم يعرف الشرُّ كأن جديراً أن يقع فيه . ما الحمْرُ صِرْفاً بأَذْهَبَ للعقول من الطمع . قلما أدبر شيء فأقبل . مُرْ ذوى القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا . تَمْيَض عن الدنيا عينك وَوَلِّ عنها قلبك. وإياك أن تُهْلكك كما أهلكت من كأن قبلك ، فقد رأيت مصارعها ، وعاينت سوء آثارها على أهلها ، وكيف عرى من كَسَتْ ، وجاع من أطعمت ، ومات من أحيت . احتفظ من النعمة احتفاظك من المصيبة ، فوالله لهي أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك . الدنيا أمل مخترَم وأجل منتقَص ، و بلاغ إلى دار غيرها ، وسير إلى الموت ليس فيه تعريج، فرحم الله امرأ فكر فى أمره، ونصح لنفسه، وراقب ربه، واستقال ذنبه. إِياكُمُ والْبطنة فإنهامَ كُسَلة عن الصلاة ، مَفْسَدَةً للجوف ، مؤدية إلى السقم . رحم الله امرأ أهدى إلى عيوبى ، أفلح من حفظ من الطمع والغضب والهوى نفسه».

<sup>[</sup>۱] يفسد ويختلط .

ومن كلام عثمان رضى الله عنه :

« مَا يَزَع (١) الله بالسلطان أكثر مما يَزَعُ بالقرآن . يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. أنتم إلى إمام فَعَال أحوج منكم إلى إمام قوّال ـ قاله يوم صعد المنبر فأرتج عليه » .

ومن كلام ابن عباس رضي الله عنه :

« وصاحب المعروف لا يقع ، فإن وقع وجد مُتَّكَا . أَلَحْ وَمان خير من الامتنان . مِلاَكُ أَمركم الدين ، و زينتكم العلم ، وحصون أعراضكم الأدب ، وعزكم الحلم ، وحليتكم الوفاء . القرابة تُقطع ، والمعروف يُكُفّر ، ولم يُرَ كَالمودة . لا تُعَارِ سفيها ولاحليم ، فإن السفيه يؤذيك ، والحليم يَقلْدِك (٢) ، واعمل عمل من يعلم أنه مجزئ بالحسنات ، مأخوذ بالسيئات » .

ومن كلام ابن مسعود رضى الله عنه :

« ما اَلَدُخان على النار بأدلٌ من الصاحب على الصاحب ، الدنيا كلها غموم، ف اكان منها في سرور فهو ربح » .

ومن كلام المُغيرَة بن شُعْبَة :

« إن المعرفة لتنفع عند الكلب الْعَقُور ، والجمل الصَّتُول (") ، فكيف بالرجل الكريم! » .

ومن كلام أبي ألدَّر ْدَاء :

« السُّودَدِ اصطناع العشيرة ، واحتمال الجَريرة ، والشرف كف الأَذى ، وبذل الندى ، والغنى قلة التمنى ، والفقر شره النفس »

<sup>[</sup>١] يكف . [٢] ينضك . [٣] صؤل الجل : واثب الناس أو صار يقتلهم ويعدو عليهم .

ومن كلام أبى ذَرٍّ:

« إِن لَكَ فِي مَالِكُ شَرِيكِينَ: ٱلْحِيْدُثَانَ (١) وَالوَارِث ، فَإِن قَدَرِت ٱلا تَكُونَ أَخَسَنَّ الشَركاء حظا فافعل » . ( يجمع الأمثال العيداني ٢ : ٢٧٦ ، ونهاية الأرب ٣ : ٤ )

استدراك مافات مر .

العصائحت

سقط بعض الموضوعات من العصر الجاهلي في أثناء الطبع ، ولم أتنبه لها إلا بعد البدء في طبع عصرصدر الإسلام ، فرأيت إرجاءها إلى آخر الجزء محافظة على انتطام سلسلة الترقيم ، وهاهي ذي :

۲۹۷ — خطبة هاشم بن عبد مناف فی قریش وخزاعة تنافرت قریش وخزاعة تنافرت قریش وخُزَاعة (۲) إلی هاشم بن عبد مناف ، فحطَبهم بما أذعن له الفریقان بالطلعة ، فقال فی خطبته :

« أيها الناس ، نحن آلُ إبراهيم ، وذرِّيَّة إسماعيل ، و بنو النَّضْرِبن كِناَنَةَ (٣) و بنو قُصَى بن كلاب ، وأرباب مكة ، وشكان الحرّم ، لنا ذروة الحسَب ، ومعدن المجد ، وليكل في كل حِلْف (١) يجب عليه نصرته ، وإجابة دعوته ، إلا مادعا

<sup>[</sup>۱] حدثان الدهر: نوبه وأحداثه . [۲] خزاعة: حي من الأزد ، سموا بدلك لأنهم تخزعوا عن قومهم (أي تخلفوا عنهم وانقطعوا) في إقبالهم من البين ، ودلك أنه لما تفرقت الأزد من البين في البلاد نزل بنو مارن على ماء بين زبيد وزمع ، وأقبل بنو عمرو بن عامر فانخرعوا غن قومهم فنزلوا مكة . [۴] المضر: الحد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقصى الجد الرابع . [٤] الحام : المهد بين القوم والصداقة ، والصديق يحاف لصاحبه أن لايعدر به ، وقوله « لكل في كل » أي لكل في صاحبه صديق يجب عليه نصرته .

إلى عقوق عشيرة ، وقطع رحم ، يا بنى قصى : أنتم كغصنى شجرة أيهما كُسِرَ أوحش صاحِبَهُ ، والسيف لا يصان إلا بِغِمْدِه ، و رامى العشيرة يصيبه سهمهُ ، ومن أمْحَكُه (1) اللجائجُ أخرجه إلى البغى .

أيها الناس ، الحلم شرف ، والصبر ظفر ، والمعروف كَنْو ، والجود سُونْدُد والجهل سَفَه ، والأيام دُول ، والدهر غير (٢) ، والمرء منسوب إلى فعله ، ومأخوذ بعمله ، فاصطنعوا المعروف تكسبوا الحمد ، ودعوا الفُضول ثُجَا نِبْكُم السفهاء ، وأكرمُوا الجليس يَعْمُو نَادِيكم ، وحاموا الخَليط يُوغَبُ في جواركم ، وأنصفوا من أنفسكم يُوثَق بكم ، وعليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة ، وإيا كم والأخلاق من أنفسكم يُوثَق بكم ، وعليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة ، وإيا كم والأخلاق الدَّنِيَّة فإنها تضع الشرف ، وتهدم المجد ، وإن نَهْنَهَة (٢) الجاهل أهون من جريرته (١) ، و رأس العشيرة يحمل أثقالها ، ومقام الحليم عظة لمن انتفع به » . فقالت قريش : « رضينا بك أبا نَصْلَة » ، وهي كنيته .

( بلوغ الأرب ١ : ٣٢٢ )

۲۹۸ ــ منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية (°) تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية إلى النجاشي ملك الحبشة، فأبي

<sup>[</sup>۱] أغضبه . [۲] أى ذو غير ، وغير الدهر : أحداثه المديرة ، جمع غيرة بالكسر ، أو مفرد وجمه أغيار . [۳] بنهه عن الأمر : كفه وزحره . [٤] ق الأدل « حزيرته» ، وقى كتب اللغة : «حزيرة المال ، وحريرته : خياره » ولاممى لها هنا ، وأرى أنها مصحفة عن «حريرته» . [٥] وسبب ذلك أن عسد المطلب كان له جار يهودى يقال له أذينسة ، يتجر وله مال كثير ، وماظ ذلك حرب بن أمية ، وكان نديم عبدالمطلب ، فأعرى به فتياماً من قريش ليقتلوه ، ويأخذوا ماله ، فقتله عامر بن عبد مناف من عبد مناف من عبد الملل قاتله ، دلم يزل ببحث حتى عرفهما ، وإذا هما قد استجارا بحرب من أمية ، فأتى حرباً ولامه وطلبهما منسه فأخفاهما ، فتغالظا في القول ، حتى تنافرا الى النجاشي فلم يدخل بينهما ، فجعلا بينهما نفيل بن عبد المورى حد عمير بن المنظأب فنقر عبد المطلب عند المطلب منادمة حرب ، ونادم عبد الله بن جدعان التيمي ، وأخذمن حرب مائة نافة ، فدفعها إلى ابن عم اليهودي ، وارتحم ماله إلاشيئاً هاك ، فعرمه من ماله .

<sup>.</sup> ١٨ ـ جهرةخطبالعرب

أن ينفر (۱) بينهما ، فجعلا بينهما نفيل بن عبد الْمُزَّى بن رياح ، فقال لحرب : « يا أبا عمر و : أتنافر رجلا هو أطول منك قامة ، وأعظم منك هامة ، وأوسم منك وَساَمة (۲) ، وأقل منك مَلاَمة ، وأكثر منك وَلَداً ، وأجزل مَفَداً (۱) وأطول منك مِذُوداً (۱) ، وإنى لأقول هذا وإنك لبعيد الْفَضَب، رفيع الصوّت في العرب ، جَلْد المَريرة (۱) ، جليل العشيرة ، ولكنك نافرت مُنَفَرًا » .

فغضب حرب وقال : إن من انتكاس <sup>(٦)</sup> الزمان أن جُمِلت حكما . . ( تاريخ الكامل لابن الأثبر ٢ : ٦ ، وتاريح الطبرى ٢ : ١٨١ )

٢٩٩ \_ مقال قبيصة بن نعيم لامرى القيس بن حجر

قدم على امرئ القيس بن حُجْر الْكِنْدِى بعد مقتل أبيه رجال من قبائل بنى أسد، وفيهم قَبِيصَة بن ُنعَيْم يسألونه العفو عن دم أبيه (٧)، فحرج عليهم فى قبَاء وَخُفَ وعمامة سوداء \_ وكانت العرب لاَ تَعْتَمُ بالسواد إلا فى التَّرَاتِ \_ فاما نظروا إليه قاموا له، و بَدَر إليه قبيصة فقال:

«إنك في المحلّ والْقَدْر، والمعرفة بتصرّ ف الدهر، وما تُحدْدُنه أيامه، وتتنقلّ به أحوالُهُ ، بحيث لا تحتاج إلى تذكيرٍ من واعظ ، ولا تبصيرٍ من مجرّب ، ولك من سُودَد مَنْصِبك ، وَشَرَف أعرْاقك (^) ، وكرم أَصْلِك في العرب ، عَيْدِد () يحتمل ما مُحِّل عليه، من إقالة الْمَثْرَة ، ورجوع عن الْمُمَوْة ، ولا تتجاوز

<sup>[</sup>١] نفره عليه: قضى له عليه بالغلبة . [٢] الوسامة : الحسن والجال . [٣] الصفد : العطاء .

<sup>[</sup>٤] المذود: اللسان . [٥] المريرة: الحبل الشديد الفتل، والعزيمة . [٦] أى انقلاب الزمان من انتكات ألم ألم على رأسه، وفي الطبري: انتكات بالثاء من انتكات الحبل وهو انتقاضه .

<sup>[</sup>٧] وكانت بنو أسد (وهم من المضرية) خاضعة لملوك كندة ، وآخر ملَّك عليهم هو حجر أبو امرى القيس ، وقد ثاروا عليه ونتلوه لأنه كان قد عسف في حكمه لهم ، واشــتط عليهم في الإتاوة التي يؤدونها إليه . [٨] الأعراق : جمع عرق وهو أصل كل شيء . [٩] المحتد : الأصل .

الهمم إلى غاية إلا رَجَعَتُ إليك ، فوجدتُ عندكُ من فضيلة الرأى ، و صيرة الفهم ، وَكَرَّمَ الصفح ، ما يطول رَغَبَاتِها ، و يستغرق طَلِباتها ، وقد كأن الذي كأن من الخَطْبِ الجَلْمِيل ، الذي عَمَّت رزيتهُ نِزَاراً واليمِن ، ولم تُخْصَصُ بذلك كأن من الخَطْبِ الجَلْمِيل ، الذي عَمَّت رزيتهُ نِزَاراً واليمِن ، ولم تُخْصَصُ بذلك كندة دوننا ، للشرف البارع كأن لِحُجْر ، التاجُ والعِمَّة فوق الجبين الكريم، وإخاء الحمد وطيب الشيّم ، ولو كأن يُفْدَى هالك بالانفس الباقية بعده لما بخات كراً عنها بها على مثله ، ولكنه مَضَى به سبيل لا يرجع أخراه على أولاه ، ولا يَلْحَق أقصاه أدناه .

فأحمد الحالات في ذلك أن تعرف الواجب عليك في إحدى خلال ثلاث: إمّا أن اخترت من بني أسد أشرفها بيتاً ، وأعلاها في بناء المكر مات صوتا ، فقد ناه إليك بنسمة (1) ، تذهب مع شفر الله حسامك بياقي فصر ته (2) ، فقد فقول: رجل امتحن بهالك عزيز، فلم يَسْتَلَّ سَخِيه تَه (2) إلا تمكينه من الانتقام، أوفداء بما يروح (4) على بني أسد من نعمها ، فهي ألوف تجاوز الحسبة، فكان ذلك فداء رجمت به القضي فن الى أجفانها ، لم يرددها تسليط الإحن (1) على البرآء ، فامان وادا قال المناف واماأن وادعتنا إلى أن تضع الحوامل ، فتسدل الأزر ، وثعقد الحمر فوق الرايات». فكي امر و القيس ساعة ، ثم رفع رأسه فقال :

۳۰۰ \_ رد امری القیس علیه

« لقد علمت العرب أنه لا كُفَّ لِحُجْر في دم ، وأنى ان أعتاضَ به جَملاً ولا

<sup>[</sup>۱] النسع: سير عريض تشد به الرحال، والقطعة منه نسمة . [۲] القصرة: أصل العبق . [۳] السعيمة : الحقد . [٤] يرجع ، وأراح الإبل: ردها إلى المراح بالضم أى المأوى ، والسم :

الإبل والشاء أرخاص بالإبل ، وهو المرآد هنا . [٥] السيوف . [٦] الإحن : جمع إحنة ،

وهي الحقد .

ناقة ، فأكنسِب به سُبَّة الأبد ، وفَتَّ العَضُدِ () ، وأما النَّظِرة () فقد أوجبتها الأَجِنَّةُ في بُطُون أَمَّها مها ، وان أكون لمَطَبها سببًا ، وستعرفون طلائع كِنْدة من بعد ذلك ، تحمِل في القلوب حنَقًا ، وفوق الأسنة عَلَقًا () » :

إذا جالت الحرب في مأزِق تُصافِحُ فيه المنايا النفوسا أتقيمون أم تنصرفون؟»

قالوا: « بل ننصرف بأسوأ الاختيار ، وأبلى الاجترار ، بمكروه وأذيَّة ، وحرب و بَليَّة » ثم نهضوا عنه وقبيصة يتمثل :

لعلك أنْ تَسْتُوخِمَ الْوِرْدَ إِنْ غَدَتْ كَتَابُنُنَا فِي مَأْزِق الحرب تُمْطِوِنَ فَقَالَ امر وَ القيس : « لَا والله ، ولكن أستعذبُه ، فرُوَيْدا ، ينفرجْ لك دُجَاها عن فُرسان كِنْدة وكتائب خِمْير ، ولقد كأن ذكرُ غيرِ هذا بي أولى ، إذ كنت نازلا برَبْعي (٥) ، ولكنك قلت فأوجبت » فقال قبيصة : « ما يُتَوقَع فوق قدر المعاتبة والإعتاب (٢) » فقال امر وَ القيس : « هو ذاك » .

( صبح الأعشى ٢ : ٢١٦ والأعانى ٨ : ٧٧ )

۳۰۱ — بین مهلهل بن ربیعة و مرة بن ذهل بن شیبان لما قتل جَسَّاس (۷) بن مُرَّة بن ذُهْل الشَّیْبانی کُلَیْب (۸) بن ربیعة التغلَبی،

<sup>[</sup>١] فته : كسره ، وهو كناية عن الصعف والوهن . [٣] الإمهال . [٣] أي دماً .

<sup>[</sup>٤] تستوحمه: أى تحده وخيماً . [٥] الربع: المنزل .

<sup>[7]</sup> أعتبه: أرضاه . [٧] وسبب ذلك أن البسوس بنت منقذ التميمية خالة جساس كان لها جار من جرم يقال له سعد بن شميس ، وكانت له قنة يقال لهاسر اب ، وكان كليب قد حمى أرضاً من أرض العالمية ، في أنف الربيح ، فلم يكن يرعاه أحد إلا إبل حساس لمصاهرة بينهما — وكانت جليلة بنت مرة أخت جساس نحت كليب سد فخرجت سراب في إبل حساس ترعي في حمى كليب ، ونظر إليها كليب فأنكرها فرهاها بسهم فأصاب ضرعها ، فولت حتى بركت بفياء صاحبها وضرعها يشحب دما ولبناً ، فلما ظر إليها صرخ بالدل ، فأصاب ضرعها ، فولت على بركت بفياء صاحبها وضرعها يشحب دما ولبناً ، فلما ظر إليها صرخ بالدل ، ورجت البسوس فضربت يدها على رأسها ، ونادت وادلاه وسممها جساس فيكتها ، وقال لها : ليقتان غداً على أعطم من ناقة جارك ، ولم يزل يتوقع غرة كليب حتى أمكنته منه الفرصة فقتله ، ونشبت من أحل ذلك الحرب (حرب البسوس ) بين بكر وتغلب ابنى وائل أربعين سنة « وبنو شيبان بطن من بكر » . [٨] اسمه وائل بن دبيمة بن الحارث بن ذهير بن جدم بن بكر بن حبيب بن عرو بن خم بن تعلب بن وائل

تشمَّر أخوه مُهَلَّهِلِ (1)، واستعد لحرب بكر، وجمع إليه قومه، فأرسل رجالامنهم إلى بنى شيبان، فأتَوْا مرة بن ذُهل بن شيبان (أبا جساس) وهو فى نادى قومه، فقالوا له:

« إنكم أتيتم عظيمًا بقتلكم كايبًا بناب (٢) من الإبل ، فقطعتم الرَّحم ، وانتهكتم الحُرْمة ، وإناكر هنا المَحَلَة عليكم دون الإعذار إليكم ، ونحن نَدرض عَلَيْكُمْ خِلَالًا أَرْبِعاً ، لَكُمْ فَيُهَا نَخْرَجِ ، ولنا فيهاَ مَقْنَعَ ، فقال مرة : وماهى ؟ قالوا : تُحدِيي لنا كليبًا ، أو تدفع إلينا جساسًا قاتِلَهُ فَنْقُتُلُهُ به ، أو هَمَّامًا (٣) فإنه كُفْ: له ، أو تمكننا من نفسك ، فإِن فيك وفاء من دمه ، فقال : « أمَّا إحيائَى كليبًا ، فهذا ما لا يكون، وأما جساس فإنه غلام طعن طَمْنَةً على عَجَل، ثم ركب فرسه، فلاأدرى أيُّ البلاد احتوى عليه ، وأما هام فإنه أبو عشرة ، وأخو عشرة ، وعم عشرة ، كلهم فُرْسَان قومهم ، فلن يسلموه لى ، فأدفعَه إليكم يُقْتَلُ بجَرَيرَةِ ('' غيره ، وأما أنافهل هو إلا أن تجول الخيل جَوْلَةً غداً ، فأ كُونَ أول قتيل بينها ؟ فيا أتعجل الموت ، ولكن لكم عندي خَصْلتان، أما إحداهما فهؤلاء َبنيَّ الباقون، فعلَّقُوا في عنق أيِّهم شئتم نسِّعَةً ، فانطلقوا به إلى رحالكم ، فاذبحوه ذُبْحَ الجزُّور ، و إلا فألفُ ناقة سود الحَدَق ، مُحْرُ الْوَبَر ، أقيم لكم بها كفيلا من بني وائل ، فغضب القوم وقالوا: لقدأسأت ، تَبْذُلُ لنا ولدَك ، وتسومُنا اللَّبَنَ من دم كايب؟ ونشبَت الحرب بينهم »

( العقد العريد ٣ : ٧٨ ، والسكامل لابن الأثير ١ : ١٩٠ ، والأعالى ١٤١:٤ )

وإنما لقب كايباً لأنه كان إدا سار أخذ معه جروكاب، فإدا من بروضة أو موضع بمحمه، صربه ثم ألفاه في دلك المكان وهو يصبح ويسوئ ، فلا يسمع عواء أحد إلا تجنبه ولم يفريه ، وكان يقال كايب وائل ثم اختصروا فقالوا كايب فعلب عليه . [١] اسمه عدى بن ربيعة ، وإنما قبل له المهلهل لأنه أول من هلهل الشعر أى أرقه . [٧] الناقة المسنة . [٣] هو همام بن مرة أخو حساس ، وكان نديماً لمهلهل . [٤] الجريرة : الجريرة : الجريرة .

# ۳۰۲ ــ ما دار من الحديث بين المنذر بن النعمان الأكبر وبين عامر بن جوين الطائى

وفد عامر بن جُورَيْ الطائى على المنذر بن النعمان الأكبر ، جد النعمان بن المنذر ، وذلك بعد انقضاء ملك كيندة ، ورجوع الملك إلى لخم ، وكان عامر قد أجار امرأ القيس بن حُجْر ، أيام كأن مقيما بالجَبَلَيْنِ (1) ، وقال كلته إلتي يقول فيها :

هُنَالِكَ لا أُعْطِي مليكا ظُلَامَةً ولاسُوقَةً حتى يَثُوب ابن مَنْدَلَهُ (٢)

[١] الحلان : سلمى وأجأ ( كجبل ) شرق المدينة، وهما لطيَّء فال رحل من بىسلامان جاور في طيُّ : ألفت مساكن الجماين إنى رأيت العوث يألفها العريب

( والعوث قديلة من طبي ً ) . [٢] عال صاحب اللسان : « ابن مندلة رحل من سادات العرب ، قال عمرو بن حوين ويما زعم السيراق ، أو امرؤ الفيس فيما حكى الفراء :

وآليت لا أعطى مليكا منادتى ولا سونة حتى يتُوب ابن مندله »

وقال الميدانى فى شرح المثل « لا غزو إلا العقيب » ـ ج ٢ : ص ١٣١ ـ : « يقال عقب الرجل : وهو أن يعزو مرة ثم ثمى من سامه ، وأول من قال دلك حجر بن الحارث بن عمرو آكل المرار (أبو امرى الفيس ) ودك أن الحرث بن مندلة مك السأم ، وكان من ملوك سلميح من ملوك الضجاعم ( سلميح كجريح قبيلة عليمى ، والصد اعم كانوا ملوكا دلشأم ) وهو الدى ذكره ماك بن جوير الطائى فى شعره نقال : هماك لا أعطى رئيساً مقادة ولا ملكا حتى يئوب اين مدله

وكان قد أعار على أرض نحد ، وهى أرض حمر بن الحارث هدا ، ودلك على عهد بهرام جور ، وكان بها أهل حجر هوجد القوم حلوفا ، (الحلوف بالصم : الذين ذهبوا من الحمى ، ومن حضر منهم أيساً ) ووجد حجراً قد غزا أهل نجران ، فاستاق ابن مندلة مال حجر ، وأخذ اهرأته هند الهنود (وهى هند بنت ظالم بن وهب بن الحرث بن معاوية ) ووقع بها فأعها ، وكن آكل المرار شيعاً كبيراً ، وابن مندلة شاباً جيلا ، فقالت له : النجاء النعاء ، فين وراءك طالباً حثيثاً ، وجماً كثيراً ، ورأياً صليباً ، وحزماً وكيداً ، فقر ابن مندلة منذا إلى الشأم (أى مسرعا) فلما رحم خحر وجد ماله قد استيق ، ووجد هندا قد أخذت ، فقال : من أعار عليكم ؟ قالوا ابن مندلة ، فال : مذكم ؟ قالوا : ثماني ليال ، فقال حجر : لاغزو إلا التقيب ، فأرسلها مثلا يمني غروه الأول والثاني .

ثم حدً في طلب ابن مندلة ، حتى دفع إلى واد دون مبرل ابن مندلة فكمن فيه ، وبعث سدوس ابن شيبان ، فقال له ، اذهب متنكرا إلى القوم حتى تعلم لنا علمهم ، فانطلق حتى انتهى إلى ابن مندلة ، ثم رجم إلى حجر فدته بحديث امرأته مع ابن مندلة ، فضرب حجر بيده على المرار ( والمرار كغراب : شجرة

وكان المنذر صَغَنَا عليه ، فلما دخل عليهِ قال له : ياعام ، لَسَاء مَثْوَّى أَثُويته رَبَّكُ وَتُوِيلُكُ (') ، حَين حاوَلْتَ إِصْبَاء طَلَتْهِ ('') و لِحَالَفَتَهُ إلى عشيره ، أماوالله لو كذت كرِيمًا لأثويتهُ مُكرَّمًا مُوَقَّرًا ، ولجانبته مُسَلِّما ، فقال له : أيبت اللمن ('') لقد عَلِمت أبناهِ أُدَدَ (') إِنِي لأعزُها جارًا ، وأ كرمُها جوارًا ، وأمنعها دارًا ، ولقد أقام وافرًا ، وزال شاكرًا ، فقال له المنذر : « يا عام ، وإنك لتخال هُضَبْبَاتِ أَجَأ ذات أو بَال شاكرًا ، وأفنياتِ سَلْمَى ذات الأغفار ('') ، مَانِها تِكَ مِن المَجْر ('') الجَرَّار ، وكل ماضى ذي الْعَدَدِ الْكُثُور ('') ، والرماح الحِرَّار ('') ، وكل ماضى الْغِرَار ('') ، يدكل مِسْمَر كريم النَّجَار (''') ؟ قال عام : أبيت اللمن ، إن بين الْغِرَار ('') ، يدكل مِسْمَر كريم النَّجَار (''') ؟ قال عام : أبيت اللمن ، إن بين

مرّة إذا أكاب منها الإبل تقلصت مشافرها ) فأكل منها من العضب ، فسمته العرب آكل المراد ، وقيل : آكل المراد هو أبوه الحارث) ، ثم خرج حتى أغارعلى ابن مندله فقتله ثم قتل هندا وأنشأ يقول : إنّ من يأمن النساء بشى، سسد هند لجاهل منرور كل أبثى وإن تبينت منها آية الحب ، حبها خيتمور

( والخيتمور : كل شيء لايدوم على حلة واحدة ، ويصحل كالسراب ، وكالدى ينزل من الهواء في شدة الحر كنسج المكبوت ) .

وذكر أبو الفرج الأصبهانى هده القصة في الأتنى ( ١٥ : ٨٢ ) ولكنه روى أن الدى أغار على حجر هو زياد بن الهبولة قال : « ثم إن رياد بن الهبولة بن عمرو بن عوف بن ضحمم بن حماطة بن سعد ابن سليح القصاعي أغار عليه وهو ملك في ربيعة بن نزار ، وكان قد غزا بربيعة البحرين فبلغ زيادا غزاته فأقبل حتى أ، د في مملكة حجر وأخذ مالاكثيرا وسبي امرأة حجر . . . . . إلى آخر القصة » .

[۱] ثوى المكان وبه: نزل ، وأثواه: أضافه ، والمثوى : المنزل ، والثوى : كنى البيت المها له ، والضيف وهو المراد هنا . [۲] الطلة المعوز ، وصا الرجل مال إلى الجهل والفتوة وأصبته المرأة ، والمراد حاوات رد عره السالف إليه . [۳] أبيت اللمن تحية جاهلية أى أبيت أن تأتى ما نامن به .

[٤] هو أدد بن زيد بن يشعب ( نضم الجيم ) بن عريب ( بفتح الدين ) بن زيد بن كهلان بن سبأ ابن يشعب بن يسرب بن قعطان ، و بنو أدد : هم مذجح وطبي والأشمر .

[٥] الويار: شجرة حامضة شائكة . [٦] النفر بالتحريك صفار الكلا .

[۷] المجر: الجيش العظيم . [۸] الكثير . [۹] الحصن : جم حصان وهو الفرس الذكر والمهاد : جم حيد وهو خياركل شيء . والمهاد : جم حيد وهو خياركل شيء . [۱۱] المراد والأحراد : حمد الرمح والسهم والسيف . [۱۲] يقال هو مسمر حرب أي موقد نادها كأنه

آلة لسعر الحرب أي إيقادها ، والنحار : الأصل .

تلك الْمُصَيْبَاتِ وَالرَّعانَ (١) ، والشَّمَابِ وَالْمُصْدَانَ (٢) ، لَفِتِيَانًا أَبطالًا، وكهولًا أَزُّوالا (٣) ، يضربون الْقُوَانِسَ (١) ، ويستنزلون الفوارس ، بالرماح المَدَاعِس (٥) لم يَمْبَعُوا الرَّعَاء (٦) ، ولم تُرَشِّحهم (٧) الإماء ، فقال الملك : ياعام لو قد تجاوبت الخيل في تلك الشعاب صهيلا ، كانت الأصوات قَمْقُعة (^) وصليلا ، وَفَغَرَ المَوْتُ (١) ، وأعجز الْفَوتُ ، فتقارشت الرِّماح (١٠) ، وَحَمِى السلاح ، لَتَسَاقَى قَوْمُكَ كَأْسًا لاَ صَحْوَ بعدها ، فقال : مهلاً أبيت اللعن ، إن شَرَابَنَا وَ بِيلْ ، وَحَدَّنَا أَلِيلِ (١١) ، وَمَعْجَمَنَا صَليبِ (١٢) ، ولقاءَنا مَهِيبِ ، فقال له : يا عام ، إنه لقليل بَقَاءِ الصَّخْرَة الصَّرَّاءِ (١٣) على وقع المُلاَطيس (١٤) ، فقال : أبيت اللمن ، إِنَّ صَفَاتَنَا عِبْرُ المَرَادِيسِ (١٠) ، فقال: لأُوقِظَنَّ قومك مِنْ سِنَةِ الغفلة ، ثم لأَعْقِبَنَّهُمْ بعدها رَقَدَةً لاَ يَهُبُ راقدها ، ولا يستيقظ هاجدها (١٦) ، فقال له

<sup>[</sup>١] الرَّعان : جمع رعن (كشمس) وهو أنم يتقدم الجل ، والجبل الطويل ويجمع أيصاً على رعون .

<sup>[</sup>٢] الشعب: بالفتح الجبل وبالكسر الطريق في الجبل ، ومسيل الماء في بطن أرض ، أو ما انفرج

بين الجبلين ، المصد (كشمس وكتب) والمصاد (كسحاب) الهضبة العالية وجمعه أمصدة ومصدان .

<sup>[</sup>٣] أروال : جم زول ، وهو الشيخاع . [٤] القوانس : حم قوس كجمفر ، والقوس والقونوس: أعلى بيصة الحديد . [٥] المداعس جمع مدعس، وهو الرمح الذي لا يبثني ـ

<sup>[</sup>٦] الرعاء: بالضم والكسر ، الرعاة: جمع راع . [٧] الترشيح: النربية .

<sup>[</sup>٨] القعقمة حكاية صوت السلاح ، وتحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت .

<sup>[</sup>٩] أي ومغر الموت فاه: أي فتحه . [١٠] تفارشت الرماح تداخلت في الحرب .

<sup>[</sup>١١] حاد ، وأله تأليلا حد ده . [١٢] عجم العود كنصر إذا عضه ليعرف صلابته من خوره والمعجم اسم مكان منه وصليب أي صلب وهو كماية عن شدتهم ومنعتهم . [١٣] صحرة صرّاء: صماء .

<sup>[</sup>١٤] الملطس : كمبر ، والملطاس :المعول الغليط لكسر الحجارة .

<sup>[</sup>٥١] الصفاة : الحجر الصله الصخم ، ويقال نانه عبر أسفار ( بتثليث العيب ) أى قوية على السفر تشق ما مرت به ، رتقطع الأسفار عليها ، وكذا الرجل الجرىء على الأسفار الماصي قيها القوى عليها ، والمردس والمرداس: شيء صلب عريض تدك به الأرض ، وردسها دكهابه ، وردس الحجر بالحجر (كنصر وضرب) كسره، ومعنى العبارة إن صفاتنا تحنمل دك المراديس فلا تنعطم تحتمها ، كناية عن صلابتهم وشدتهم .

<sup>.</sup> ١٦] الهجود : ألنوم .

عامر: إِن البغي أباد عَمْراً (١) ، وَصَرَعَ حُجْراً (٢)، وكانا أعز منك سلطاناً ، وأعظم شَانًا ، وإن لَقيتَنَا لَم تَلْقَ أَنْكَاسًا ولا أُغْسَاسًا ٣ ، فَهَبِّش وَضَائِعَكَ وَصَنَاتُهِمَكَ (١) ، وَهُمُمُ إذا بدا لك ، فنحن الأَلَى قَسَطُوا (٥) على الأملاك قبلك ، ثم أتى راحلته فركبها ، وأنشأ يقول :

يَ تَعَلَّمُ ﴿ أَيَيْتَ اللَّمْنَ ﴾ أَنَّ قَنَاتَنَا تَزبد عَلَى غَمْنِ الثَّقَافِ تَصَعَّبُهَا (٦) رُورَيْدَكَ بَرْقَا ، لاَأَ بِاللَّكَ ، خُلِّبَا (٧) أَتُوعِدُنَا بِالْحِرِبِ ؟ أَمُّكَ هَابِلِ "

[١] هو عمرو بن المدّر بن ماء السماء ملك الحيرة ، وكان يلقب مضرط الحمارة لشدة ملكه ، وتو ة سیاسته ( وهو عمرو بن هند ) وأه هند بنت الحارث بن عمرو عمة امری الفیس بن حجر بن الحارث ، وكان سبب قتله أنه قال يوماً لجلسائه : هل تعلمون أن أحداً من العرب يأنف أن تخدم أمه أمى ? قالوا : ما نعرفه إلا أن يكون عمرو بن كاثوم التعلى ، فإن أمه لبلي بدت مهالهل بن ربيمة ، وعمها كليب واثل ، وزوحها كانوم بن عتاب ، وابنها عمرو ، وسكت مضرط الحجارة على ما في نفسه وبعث إلى عمرو بن كلثوم يستريره ، ويسأله أن تزور أمه أمه، فقدم عمرو بن كاثيم في درسان من بني تعلب ، وممه أمه ليلي ، فنرل على شاطئ الفرات ، وبلغ عمرو بن هند قدومه ، فأمر فضربت خيامه بين الحيرة والفرات ، وأرسل إلى وجوه أهل مملكته ، فصنع لهم طعاما ، ثم دعا الناس إليه فقرب إليهم الطعام علىباب السرادق ، وجلس هو وعمرو بن كلثوم وخواص أصحابه في السرادق ، ولأمه هند قبة في حانب السرادق ، وابلي أم عمرو ابن كاثوم منها في القبة ، وقد قال مضرط الحجارة لأمه إدا فرغ الناس من الطمام ولم ينق إلا الطرف فنجى خدمك عنك ، فإدا دنا الطرف فاستحدمى ليلى ومريها فتناولك الشيء هد الشيء ، فعملت هند ما أمرها به ابنها ، فلما استدعى الطرف ، قالت هند للبلي : ناولي دلك الطبق . فالت لتقم صاحبة الحاحة إلى حاحبتها ، فألحت عليها ، فقالت ليلي وادلاه ياآل تغلب فسمها ولدها عمرو بن كاثوم ، مثار الدم في وجهه والقوم يشربون ، فمرف عمرو بن هند الشر" في وجهه ، وثار ابن كانوم إلى سيف ابن هند وهو معلق في السرادق وليس هماك سيف غيره فأخذ ، ثم ضرب به رأس مصرط الحجارة فقتله ، وخرج مادى ياآل تعلب فانتهبواماله وخيله ، وسبوا النساء ، وساروا فلحقوا بالحيرة ( تاريخ الكامل لابن الأثير ١ : ١٩٧ ) [٢] هو حجر بن الحارث ( أبو امرئ القس ) وقد تقدم حبره .

[٦] الثقاف : ماتسوى به الرماح . [٧] هبلته أمه (كفرح) فقدته ، والبرق الحلب : المطمع

<sup>[</sup>٣] الانكاس: جمع نكس بالكسر وهوالضميف ه والأعساس: جمع غس بالصم وهو الصميف أيضاً . [٤] هبش : جمع ، والوضائع : جمع وضيعة ، أثمال الفوم وما يأخده السلطان من الحراج والعشور ، والصنائم : جمع صنيعة : يقال ثموصايعة فلان ، وصديعه إذا اصطمه وأدبه وخرجه ورناه ، والمعنى : فتحهز للحرب، واجم الأموال اللارمة لدلك واحشد رجالك المدربين على الفتال . [٥] أي جاروا .

إذا خطَرت دونى جَدِيلَةُ بِالْقَنَا وَحَامَتْ رِجَالُ الْغَوْثُ دونى تَحَدُّبًا (')
أَبَيْتُ التَّى تَهْوَى ، وَأَعْطَيْتُكَ التَى
فإن شَمْتَ أَن تَرْدارَنا فاتِ نَعْتَرِف رِجالا يُذيلون الحديدَ الْمُعَرَّبًا (')
فإن شَمْتَ أَن تَرْدارَنا فاتِ نَعْتَرِف رِجالا يُذيلون الحديدَ الْمُعَرَّبًا (')
وإنك لو أبصرتَهُم في عَجَالِهِم رَأَيْتَ لهم جَمَّا كَثيفًا وَكُو كَبًا (')
وذيك الْعَيْشَ الرَّخِي جِلاَدُهُم وَمَلْهَى بأكناف السَّدِيروَمَشْرَبًا (')
وَذَكَ الْعَيْشَ الرَّخِي التي يُحكِم فيك الزَّاعِي المُحَرَّ بَا (')
وَفَا الْمَالَى مِ الْمِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالَى مِ الْمَالَى مِ الْمَالَى مِ الْمَالَى مِ الْمَالَى مِ الْمَالَى مِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالَى مِ الْمَالَى مِ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

٣٠٣ ـ قيس بن رفاعة والحارث بن أبى شمر الغسانى كأن قيس بن رفاعة يفدُ سنةً إلى النُّممان اللَّخْمى بالعراق ، وسنةً إلى الخُمن بن أبى شمر الغسّانى بالشأم (٧) ، فقال له يومًا وهو عنده : يابن رفاعة ، بلغنى أنك تفضل النعمان (٨) على ؟ قال :

[۱] خطر الرجل بسيفه ورمحه رفعه مرة ووسعه أخرى ، وجديلة والعوث من طبي ، وتحدب به تعلق ، وتحدب عليه تعطف . [۳] الحرج كسبب لونان من بياض وسواد خرج كفرح مهو أخرج ، وطليم أخرج وهو الدى لون سواده أكثر من بياضه كلون الرماد ، والكه.ة: الدهمة (السواد) أو عـ برة مشربة سوادا ، كهب كفرح وكرم مهو أكهب وكلهب . [۳] ازداره: راره (افتعل من الريارة) واعترف الشيء عرفه ، وأدال ثوبه إذا أطال ذيله قال كثير :

على ابن أبي العاصى دلاس حصينة أجاد المسدى سردما فأذالها

والحديد: الدروع ، وشيء معقرب: أي معوج معطوف ، يريد أنها دروع مرودة ( الرد والسرد بالفتح تداخل حلق الدرع بعضها في بعض) والمدي تحد أبطالا قد لبسوا الدروع السابمة المزرودة ، وهاك معيي آخر وهو: يقال أذال فرسه إذا أهانه ، والحديد: أي الفرس الحديد السير أي السريم ، والمعقرب الملق المشديد الحلق المتمهم. وحمار معقرب الحلق أي ملوز مجسم شديد ، فالممي: تحد أبطالا يجهدون في ميدان الفتال أفراسهم كرا وصولا على الأعداء . [ 4] المحركبة: الجماعة . [ 6] السدير والحورنق: قصران بناهما السمان الأكد بالحيرة . [ 7] الرمح الزاعبي : هو الذي إذًا هز يكان كموبه يجرى بعض للينه ، والمحرب : المحدد .

[٧] كان الماذرة ملوك الحيرة من لحم ، والغساسنة : ملوك الشأم من الأزد . فكلاهما من أصل يمنى ،
 وكان بينهما أحقاد وأضفان وحروب . [٨] النعمان بن للنذر .

« وكيف أفضله عليك أبيت اللعن ؟ فوالله أقفاك أحسن من وجهه ، وكر أمن أبيه ، ولأبوك أشرف من جميع قومه ، ولشمالك أجود من عمينه ، ولجر أمانك أنفع من نداه ، ولقليلك أكثر من كثيره ، وليماك أغزر من غديره ، ولكرسيك أرفع من سريره ، ولجدولك أغمر من بحوره ، وليومك أفضل من شهوره ، ولشهرك أمن من حوله ، ولحولك خير من محقه "، ولو أندك أورى من زنده ، ولجندك أعز من جنده ، وإنك لمن غسان أرباب الملوك ، وإنه لمن لحم الكثيرى النوك (") ، فكيف أفضله عليك (") ؟» .

( الأمالي ١ : ٢٦١ ومروج الدهب ١ : ٢٩٨ )

#### ٣٠٤ \_ قس بن ساعدة عند قيصر

وكاًن قس بن ساعدة يفد على قيصر ويزوره ، فقال له قيصر يومًا : ما أفضل العقل ؟ قال : وقوف المرء عند العقل ؟ قال : وقوف المرء عند علمه ، قال : فما أفضل المروءة ؟ قال : استبقاء الرجل ماء وجهه ، قال : فما أفضل المروءة ؟ قال : استبقاء الرجل ماء وجهه ، قال : فما أفضل المروءة ؟ قال : المتبقاء الرجل ماء وجهه ، قال : فما أفضى به الحقوق . ( الأمال ٢ : ٩٣ )

# ه ۳۰ – رو ًاد مذحج يصفون ما ارتادوا من المراعي

عن أشياخ من بني الحرث بن كعب قالوا:

« أَجْدَبِت بلاد مَذْحِج فأرسلوا رُوَّادا (٥) ، من كل بطن رجلاً ، فبعثت بنو زُبيد رائداً ، و بعثت النَّخع رائداً ، و بعثت جُمْنِيُّ رائداً ، فلما رجع الرواد قيل

<sup>[</sup>۱] الثماد: المياء الفليل له' مادّة له . [۲] الحب بالضم و بصدتين : ثمانون ســـة أو أكثر ، والدهر ، والسنة أيصاً . [۲] النوك بالصم والفتح : الحق . [٤] وذكر المسعودى أن هذا الحديث كان بين حسان بن ثابت الأصارى ، و بين الحارث بن أبي شمر .

<sup>[</sup>٥] الرواد: جمع رائد ، وهو الرسل في طلب الكلاً .

لرائد بنى زبيد ماوراءك؟ قال: رأيت أرضاً مُوشِمة (١) الْبِقاع، ناتِحة النّقاع (٢) مُسْتَخْلِسَة الغيطان (٣) صاحكة القُرْيَانِ (١) واعدةً (٥) وأحرُّ بوفائها، راضية أرضُها عن سمائها». وقيل لرائد جعنى: ما وراءك؟ قال: «رأيت أرضاً جمعت السماء (١) أقطارها، فأمرَعَت أصبارها (٧)، ودَيَّثَت أوعارَها (٨)، فبُطنانها نَمِقة (١)، وظُهرانها غَدِقة (١٠)، ورياضها مُسْتَوْ سِقة (١١)، ورَقاقها رائخ (٢٠)، وواطئها سائخ (٢٠)، وماشيها (١٠) مسرور، ومُصْرِمُها (١٠) محسور». وقيل للنَّخعي سائخ (٢٠)، وماشيها (١٠) سيل، وزُهاء (٧٠) ليل، وغيل (١٨) يواصى غيلاً، ماوراءك؟ فقال: «مَدَاحِي (١٦) سيل، وزُهاء (٧٠) ليل ، وغيل (١٨) يواصى غيلاً، قد ارتوت أجرازُها (٢١)، ودُمَّ عَزَازُها (٢٠)، والتبدت أقوازُها (٢١)، فرائدها قد ارتوت أجرازُها (٢١)، ودُمَّ عَزَازُها (٢٠)، والتبدت أقوازُها (٢١)، فرائدها

<sup>[</sup>١] أوشم الأرض: إدا لدا فيها شيء من النبات ( وأوشمت السهاء : إدا بدا فيها برق ) .

<sup>[</sup>٢] النقاع: جمع نقر (كشسمس) وهر الأرض الحرة الطبن يستنقع فيها الماء ، وناتحة : أى راشحة ، من النتح وهو خروج العرق من الجلد .

<sup>[</sup>٣] الغوط، والعيط، والعاط، والعائط المطمئن الواسع من الأرس وجمعه عرط ( باضم ) وأعواط وغيطان، وغياط، واستحلس البنت إلى غطى الأرس أو كاد يعطيها . [٤] القريان : مجارى الماء من الربو إلى الرباس جم قرى كعى . [٥] أى تعد تمام نباتها وخيرها، وأحر: أحلى .

<sup>[7]</sup> السماء هنا المطر ، يريد أن المطر جاد بها ، فطال النبت ، فصار المطركأنه قد جمع أكنافه .

<sup>[</sup>۷] مرع الوادى منك الراء مراعة وأمرع: أعشب وأحصب فهو مريح وممرع، وأصدارها: تواحيها جمع صبر بالسكسر والصم . [۸] ديثت: لينت . [۹] البطبان: جمع نظي ، وهو العامض من الأرض أى المطمئن منها، وغمقة: ندية . [۱۰] المهران: جمع ظهر، وهو ماارتفع يسيراً ، وغدتة: كثيرة البلل والماء . [۱۱] منتظمة . [۱۲] الرقاق: الأرض اللبنة من غير رمل ، ورائخ: مفرط اللبن ، نقال: ربخت المجبي إدا كثرت ماءه ، وراخ المحبي يريخ . [۱۳] أى تسوخ رجلاه في الأرض من لينها ، وتسوخ و تنوخ و احد . [۱۵] الماشي : صاحب الماشية ، مشي الرجل وأميني : كثرت ماشيته . [۱۵] المصرم: الفقير المقل . [۱۱] مداحي : جمع مدحي اسم كان من دما الأرض يدحوها ويدحاها دحوا: أى بسطها . [۱۷] أى الزهاء الشخص و إنما جعل نبانها زهاء ليل لشدة خضرته . [۱۸] الغيل : الماء الجارى على وجه الأرض ، وبواصي : يواصل . [۱۹] الأجراز : جمع جرز (بعمستين) وحي الى لم يصبها المطر ، أو التي قد أكل باتها ، أو التي لاتنبت . [۲۰] الأبوار : جمع قوز (وروى دمث كفرح) ودمث لان ، والعزاز : الأرض الصلبة . [۲۱] الأبوار : جمع قوز (كشمس) وهو المستدير من الرمل .

أَنِقِ () وراعيها سَنِق () فلا قَضَض () ولا رَمَض ، عازِبُها () لا يُفْزَع ، وَوَارِدُها لا يُنكَع () ، فاختاروا مَرَاد () النخعي » . (الأمال ١ : ١٨٢) وواردُها لا يُنكع () ، فاختاروا مَرَاد (ا) النخعي » . (الأمال ١ : ١٨٣) وحالم وها وحاطبوها

وذكروا أن ملكة كأنت بِسَبَأ (٧٧) ، فأتاها قوم يخطبونها ، فقالت : ليصف كل رجل منكم نفسه ، وليُصْدُق وليُوجِز ، لأتقدم إن تقدمتُ ، أو أدَعَ إن تركتُ على على م ، فتكلم رجل منهم يقال له مُدْرك ، فقال : « إن أبى كأن فى العز الباذخ (٨١) ، والحسَب الشامخ ، وأنا شَرِس الخليقة ، غير رعْديد (١١) عند الحقيقة » قالت : لا عِتَابَ على الجندل فأرسلتها مثلا (١٠٠) ، ثم تكلم آخر منهم ويقال له ضبيس بن شَرِمى فقال : « أنا فى مال أثيبت (١١٠) ، وخلق غير خبيث ، وحسب غير عيث (١٢٠) ، أحذو النمل بالنمل ، وأجزى القرض (١٠٠) بالقرض هو فقالت : لا يسرك غائباً مَن لا يسرك شاهداً ، فأرسلتها مثلا . ثم تكلم آخر منهم ، يقال له شَمَّاس بن عباس فقال : « أنا شماس بن عباس ، معروف بالنّدى والباس ، حسن الخلق فى سَجِيَّة ، والعدل فى قَضِيَّة ، مالى غير محظو رعلى الْقُلَّ والباس ، حسن الخلق فى سَجِيَّة ، والعدل فى قَضِيَّة ، مالى غير محظو رعلى الْقُلَّ والباس ، حسن الخلق فى سَجِيَّة ، والعدل فى قَضِيَّة ، مالى غير محظو رعلى الْقُلَّ والكُثْر ، و بابى غير محجوب على المُسْر والْيُسْر » قالت : الخير مَتَبْع والشر محذور والكُثْر ، و بابى غير محجوب على المُسْر والْيُسْر » قالت : الخير مَتَبْع والشر محذور

<sup>[</sup>۱] أى معجد بالمرعى . [۲] من سنق كفرح أى شم واتخم ، وراعيها : الدى يرعاها . [۳] القضص : الحصى الصعار ، يريد أن النبات تد غطى الأرس فلا ترى هناك قصصاً ، والرمض : أن

 <sup>[</sup>٣] القضص: الحصى الصعار ، يريد ال النبات تد عطى الارس فلا برى هناك قصصا ، والرمض : ال
يحمى الحصى والحجارة من شدة الحر ، يقول : ليس هناك رمض لأن النباث قد غطى الأرض .

<sup>[</sup>٤] المازب: الذي يعزب بأبله أي يبعد با في المرعى . [٥] أي لا يمنع . [٦] أي مرعى ·

<sup>[</sup>٧] سبأ : بلدة بالين . [٨] العالى . [٩] الرعديد : الجبان . [١٠] عال الميداني :

<sup>«</sup> يضرب في الأمر الدي إذا وقع لامرد له ، فاله أبو عمرو » . [١١] كثير: عطيم .

<sup>[</sup>۱۲] لم أجد في كتب اللغة وصغاً من مادة عث على دميل ، وإنما الذي ميها «رحل عث بمتح الدين أك صليل الجسم » وسياق الفواصل يرجح أن الوصف الدى هنا فعيل ، وأرى أن ممناه مشين معيب من مشتر المئة السوف إدا أكلته فهو عثيث بمعنى معثوث . [۱۳] القرض : القطع .

فأرسلتها مثلا . ثم قالت : اسمع يا مدرك ، وأنت يا ضبيس ، لن يستقيم معكما معاشرة لعشير حتى يكون فيكا لين عَرِيكة (١) ، وأما أنت يا شماس ، فقد حلَات منى محل الأهزع (٣) من الكِنانَة ، والواسطة (٣) من القِلادة ، لِدَمَاثَة (١) خلقك ، وكرم طباعك ، ثم اسع بِجِد أُودَع ، فأرسلتها مثلا ، وتزوجت شماسا .

٣٠٧ - خطبة عامر بن الظرب العدو انى وقد خطبت ابنته عمرة فقال : خطب صعصعة بن معاوية إلى عامر بن الظرّب الْعَدُوانى ابنته عمرة فقال : « يا صعصعة إنك جئت تشترى منى كبدى ، وأرحم ولدى عندى ، منعتك ، أو بعتك ، النكاح خير من الأيمة (٥) ، والحسيب كف الحسيب ، والزوج الصالح أب بعد أب ، وقد أ نكحتك خشية ألا أجد مثلك ، أفر من السر إلى العلانية ، أفرت من السر إلى العلانية ،

« يا معشر عدوان : أخرجت من بين أظهركم كريمتكم ، على غير رغبة عنكم ، ولكن مَن خُطَّ له شيء جاءه، رب زارع إنفسه عَاصِد سواه ، ولولا قَسْم الحظوظ على فدر الجدود ، ما أدرك الآخر من الأول شيئًا يعيش به ، ولكن الذي أرسل الحيا (٢) ، أنبت المرعى ، ثم قسَّمهُ أَكُلا (٧) ، لكل فَم يَقْلَة ، ومن الماء جرّعة ، إنكم ترون ولا تعلمون ، لن يرى ماأصف لكم إلاكل ذي قلب واع (١)،

<sup>[</sup>١] المريكة : الطنيمة ورجل لين العريكة : أى سلس الحلق . [٢] الأهزع آحر سهم ف الكنانة رديئاً كان أو جيداً أو هو أفضل سهامها لأنه يدخر لشدة أو هو أردؤها ، والراد هنا الثانى .

<sup>[</sup>٣] واسطة المقد: الجوهرة الفاخرة التي تجمل وسطه . [٤] الدمائة: السهولة .

<sup>[</sup> ه ] الأيامى : الدين لاأزواج لهم من الرجال والنساء الواحد منهما ، أيم كيد سواء كان تزوج من قبل أم لم يتزوج ، وامرأة أيم بكراً كانت أو ثيباً ، وقد آمت تئيم أيماً وأيمة وأبوماً ، وفي الحديث : « أنه كان يتعوذ من الأيمة » . [٦] الحيا : المطر . [٧] الأكل : مايؤكل والرزق .

<sup>[</sup>٨] حانظ .

ولكل شيء راع ، ولكل رزق ساع ، إما أكيس وإما أحمق ، وما رأيت شيئاً إلا سممت حسه ، ووجدت مسه ، وما رأيت موضوعاً إلا مصنوعاً ، وما رأيت موضوعاً إلا مصنوعاً ، وما رأيت جائياً إلا داعياً ، ولا غانماً إلا خائباً ، ولا نعمة إلا ومعها بؤس ، ولوكان يميت الناس الدّاه ، لأحياهم الدواء ، فهل لكم في العلم العليم ؟ قيل ماهو؟ قد قلمت فأصبت ، وأخبرت فصدقت ، فقال: أموراً شتى ، وشيئاً شيئاً ، حتى يرجع الميت حيا ، و يعود لا شيء شيًا ، ولذلك خلقت الأرض والسموات ، فتولّو اعنه راجعين ، فقال : وَ يُلُمُهَا (١) نصيحة لوكان مَن يقبلها » .

( بحم الأمثال ١ : ٢١١ ، البيان والتبيين ٢ : ٣٧ ، والعقد الفريد ٣ : ٢٢٣ ) ٣٠٨ — وصية عامر بن الظرب العدو انى لقومه

وَكَانَ عَامَرَ بِنِ الطَّرِبِ الْمَدُوانِي سيدَ قومه ، فَامَا كَبِرِ وَخَشَى عَلَيْهُ قومه أَن يَمُوت ، اجتمعوا إليه ، وقالوا : إنك سيدنا وقائلنا وشريفنا ، فاجعل لنا شريفاً وسيداً وقائلا بعدك ، فقال :

« يا معشر عَدْوَان : كلفتمونى بَغَياً ، إن كنتم شرَّ فتمونى فإنى أريْتُكم ذلك من نفسى ، فأنَّى لكم مثلى ؟ افهموا ماأقول لكم ، إنه من جمع بين الحق والباطل لم يجتمعا له ، وكان الباطل أولى به ، وإن الحق لم يزل ينفر من الباطل ، ولم يزل الباطل ينفر من الباطل .

يامعشر عدوان: لاَ تَشْمَتُوا بِاللَّهِ اللَّهِ ، ولا تفرحوا بالعزَّقِ ، فبكل عيش يعيش الفقير مع الغني ، ومنن يَرَ يوماً يُرَ به (٢) ، وَأُعدُوا لَكُلُ امري جوابه ، إن مع

<sup>[</sup>۱] يقال للمستجاد ويامه : أي ويل لأمه ، كفولهم : لاب لك يريدون لا أب لك وركبوه وجعلوه كالشيء الواحد . [۲] أي من رأى يوماً على عدوه رأى مثله على نفسه .

السفاهة الندامة ، والعقوبة نَكال وفيها ذِمامة (1) ، ولليد الْمُلْيا (1) العاقبة وَالْقُوَد (1) راحة ، لا لك ولاعليك ، وإذا شئت وجدت مثلك ، إن عليك كما أن لك ، وللكثرة الرعب ، وللصبر الغلبة ، ومن طلب شيئاً وجده ، وإن لم يجده يوشك أن يقع قريباً منه » . ( يجم الأمثال ٢ : ١٨٣)

#### ۳۰۹ – وصية دويد بن زيد لبنيه

لما حضرت دُوَيْدَ (١) بن زيد الوفاةُ قال لبنيه :

«أوصيكم بالناس شراً ، لا تَرْ مَهُوا لهم عَبْرةً ، ولا تُقيِلوه عَثْرةً (٥) ، قَصِّرُوا الأعنة ، وَطَوَّلُوا الأسنَّة ، واطعنوا شَرْراً (١) ، واضربوا هَبْراً (٧) ، وإذا أردتم المحاجزة ، فقبل المناجزة ، والمرء يَمْجَز لا المحالة ، بالجَدِّ (٨) لا بالكَدِّ ، التجلُّد ولا النبلُد ، والمنيَّة ولا الدِّنيَّة ، ولا تأسوا على فائت وإن عزَّ فقده ، ولا تَحِيُّوا إلى ظاعن وإن أَلفَ قُربه ، ولا تطمعوا فتطبَمُوا ، ولا تَهِنُوا فَتَخْرُ عوا (١) ، ولا يكونَنَّ لكم المثل السوء «إن المُوصَيَّنَ بنو سَهُوان (١٠) » إذا مُتُ فَأْرْحِبُوا (١١) يبكونَنَّ لكم المثل السوء «إن المُوصَيَّنَ بنو سَهُوان (١٠) » إذا مُتُ فَأَرْحِبُوا (١١)

<sup>[1]</sup> الدمامة بالفتح ويكسر ، والذمة : العهد، والكفالة ، والحق ، والحرمة . [7] البد العليا : المعطية ، والسفلى : السائلة ، وفي الحديث : « البد العليا خير من البد السفلى» ، وهو حث على الصدقة . [۴] القود : القصاص . [3] هو دويد بن زيد بن نهد الحيرى ، وكن من المعمر ن . قبل عاش أربعائة وستاً وحمين سنة ، (قالوا : ولا يعد العرب معمراً الامن عاش مائة وعشرين سنة نصاعداً ) . [6] أمال الله عثر نه : رمعه من سقوطه . [7] الطمن في الجواب يميناً وشمالا .

<sup>[</sup>٧] هبر اللحم: قطمه قطعاً كباراً ، والهبرة (بالفتح) القطعة المجتمعة منه وضرب هبر وهبير هابر: أى يقطع اللحم . [٨] الطبع محركة: الدنس . [٩] الوهن: الضعف ، والحراعة: (كنباهة) اللين والرخاوة خرع : ككرم، وخرع كفرح بنعف ، فهو خرع ، وخريع ، وانكسر .

<sup>[ . . ]</sup> قال الميداني في مجمع الأمثال « ١ : ١ » : «هدا مثل تخبط في تفسيره كثيرمن الداس ، قال بعضهم : يريد إنما يحتاج إلى الوصية من يسهو ويغفل ، فأما أنت فغير عتاج إليها لأنك لاتسهو ، وقال بعضهم : يريد بقوله بنو سهوان جميع الناس لأن كلهم بسهو ، والأصوب في معناه أن يقال : إن الدين يوصون بالشيء يستولى عليهم السهو حتى كأنه موكل بهم ، يضرب لمن يسهو عن طلب شيء أمر به ، والسهوان : السهو ، ومجور أن يكون صفة أي بنو رجل سهوان ، وهو آدم عليه السلام حين عهد إليه فسها ونسي ، يقال رجل سهوان وساه،أي إذ الذين يوصون لابد أن يسهوالأنهم بنوآدم هليه السلام » . [ ١١] أرحبه : وسعه ،

خَطَّ مَضْجَعَى ، ولا تَضِنُوا على برَّحْب (1) الأرض ، وما ذلك بِمُوَّدٍ إِلَىّٰ رَوْحًا (٢) ، ولكن حاجة نفس خامَر ها الإشفاق ، .

قال أبو بكر بن دُرَيد في حديث آخر إنه قال:

اليوم أيننَى لِدُويْدِ بَيْتُهُ بِارُبُ بَهْبِ صَالِحٍ حَوَيْتُهُ ورب قِرْنِ بَطْلِ أَرْدَيْتُهُ وَرُبُ غَيْل حَسَنِ لَوَيْتَهُ (٢) ورب قِرْنِ بطلِ أَرْدَيْتُهُ وَرُبُ غَيْل حَسَنِ لَوَيْتَهُ (١) ورب قِرْنِ بطلِ أَرْدَيْتُهُ لَا وَرُبُ غَيْل حَسَنِ لَوَيْتَهُ (١) وَمِمْصَم عَضَب ثنيته لو كأن للدهر إلى أبليته (١) ومِمْصَم عضب ثنيته لو كأن للدهر إلى أبليته (١) أوكأن قِر ني واحداً كفيتُهُ

( أمالى السيد المرتضى ١ : ١٧١ )

٣١٠ – وصية زهير بن جناب الكلبي

وأوصى زُهَيْر بن جناب الكابي (٥) بنيه فقال :

« يا بَنِيَّ : قد كَبِرت سِنِّى ، و بلغت حَرْساً (٢) من دهرى ، فأحكمتنى التجارب، والأمور تجربة واختبار، فاحفظوا عنى ما أقول وَعُوه ، إِياكُم وَالْحُور عند المصائب ، والتواكل عند النوائب ، فإن ذلك داعية للغم ، وشماتة للعدو ، وسوء ظن بالرب ، وإياكم أن تكونوا بالأحداث مفترين ، ولها آمنين ، ومنها ساخرين ، فإنه ما سَخِر قوم قَطُ إلا ابْتُلُوا ، وَلكن توقعوها ، فإعا الإنسان في الدنيا غَرَض (٧) تَعَاوَرُه الرُّماة ، فَقَصَرُ دونه ، ومجاوز لموضعه ، و واقع عن يمينه و شماله ، ثم لابد أنه مصيبه » . (أمال البد المرتصى ١ : ١٧٢)

<sup>[</sup>١] الرحب: بالضم مصدر ، وبالفتح وصد. [٢] أى راحة ، أو هو بالضم أى وما ذاك برحم إلى روحى ، [٣] البيل: الساعد الريان الممتلئ ، [٤] المصم: موسع السوار أو اليد، وهو المراد هنا ، [٥] هو زهير بن جناب بن هيل السكابي ، قيل عاش مائتين وعشرين سنة ، وقيل مائتين وخسين ، وقيل أر عمائة وخسين ، وكان يدعي السكاهن لصحة رأيه ، [٦] الحرس من الدهر: الطويل ، وحرس : كسم عاش زماناً طويلا ، [٧] الغرض : الهدف ، وتعاوره ( تتعاوره ) وتداوله .

٩ ١ - جهرةخطب العرب

### ٣١١ – وصية النعمان من ثواب العبدى لبنيه

كَانَ للنعمان بن تَوَاب العَبْدى بنون ثلاثة ": سعد وسعيد وساعدة ، وكَان أبوهم ذا شَرَف وحكمة ، وكَان يُوصى بنيه، ويحملهم على أدبه ، أما ابنه سعد فكان شجاعًا بطلاً من شياطين المرب ، لا يُقام لسبيله ، ولم تَفْتُه طَلَبِتُه قط ، ولم يَفَر عن قران ؛ وأما سعيد فكان يُشبه أباه في شرفه وسُودَدِه ؛ وأما ساعدة فكان صاحب شراب وندائي وإخوان ، فلما رأى الشيخ حال بنيه دعا سعدا ، وكان صاحب حرب، فقال:

« يا مبنى إن الصارم يَنْبُو ، والجواد يَكْبُو ، والأَثْرَ يَعْفُو () ، فإذا شَهدْت حرباً ، فرأيت نارها تَسْتَعَرُ ، و بَطَلها يَخْطر ، و بحرها يَرْخَر ، وضعيفها يُنصَر ، وجبانها يَحْشُر ، فأقْلل المُسكث والانتظار ، فإن الفرار غير عار ، إذا لم تكن طالب ثار ، فإنما يُنصَرُون هم () ، وإياك أن تكون صَيْدَ رِمَاحها ، و نَطيح نِطاحها». وقال لا بنه سعيد ، وكان جوادا : « يا بني لا يبخل الجواد ، فابذل الطارف والتلاد () ، وأقلل التلاح () ، ثذ كر عند السَّمَاح ، وابلُ () إخوانك ، فإن وفيهم قليل ، واصنع المعروف عند محتَّمِله » .

وقال لابنه ساعدة ، وكأن صاحب شراب : « يا بنى إن كثرة الشراب ، تُفسد القلب ، وتقلّل الكسب ، وتُجدّ اللعب (٢) ، فأ بصر نديمك ، واحْم ِ حَرِيمك ، وأعِن غَريمك (٢) واعلم أن الظمأ القامح (٢) ، خير من الرّى الفاضح ، وعليك بالقصد فإن فيه بَلاَغًا » . ( يجم الأمثال ١ : ٨ ؛ )

<sup>[</sup>۱] عفا الأثر: درس وامحى . [۲] أى طلاب الثار . [۳] الطارف والطريف: المال المستعدث ، والتالد ، والمليد ، والملاد ، والمتلد: المال القديم الأصلى الدى ولد عندانه . [٤] التلاحى : النازع ، ولاجاه ملاحاة ولحاء نارعه . [٥] اختبر . [٦] أى تجعله جدا ، والجد (بالكسر) صد الهزل . [٧] الريم : المدين (وهو الدائن أيضا) . [٨] معناه المطش الشاق خير من رى يفضح صاحبه ، وقمح العير قوحاً : رفع رأسسه عند الحوض وامتنع من الشرب فهو قامح ، وقمح البعير : اشتد عطشه حتى فتر شديداً .

#### ٣١٢ – وصية قيس بن زهير لبني النمر بن قاسط

جاور قيس بن زُهير الْعَبْدى (١) بعد يوم الْهُبَاءة النَّمِرَ بن قاسط ، وتزوج منهم ، وأقام فيهم حتى ولد له ، فلما أراد الرحيل عنهم قال :

« يا مفشر النّمر : إن لكم على حقًا ، وأنا أريد أن أوصيكم ، فآ مُركم بخصال ، وأنه اكم عن خصال ، عليكم بالأناق ، فإن بها تُدُولُ الحاجة ، وتُنال الفرصة ، وتسويد من لاتُمابون بتسويده ، وعليكم بالوفاء ، فإن به يميش الناس ، و بإعطاء من تريدون إعطاءه قبل المَسْأَلة ، ومَنع من تريدون مَنْمَهُ قبل الإلحاح ، و إجارة الجار على الدهر ، وتنفيس المنازل عن بيوت اليتامى ، وخلط الضيف بالمِيال .

وأنها كم عن الغدر، فإنه عار الدهر، وعن الرّهان، فإنى به تَكِلت مالكاً أخى، وعن البغى، فإنه قتل زُهَيْراً أبى<sup>(٢)</sup>، وعن الإعطاء فى الفضول، فتعجزُوا

<sup>[1]</sup> هو صاحب حرب داحس والفبراء ، وكال من قصته أنه تراهل هو وحذيفة من بدر سيد مى دبان على ورسيهما داحس ( ورس فيس ) والدبراء ( ورس حديفة ) ... وقيل إنهما تراهنا على داحس والمبراء فرسى قيس ، والحطار والحفاء فرسى حذيفة ... وتواصما الرهال على مانة بعير ، ثم قادوهما إلى رأس الميدان ، وقل طرف الغاية شعاب كثيرة ، فأكل حمل بن بدر ق ت فالشعاب فتيانا على طريق الهرسين ، وأمرهم إلى جاء داحس سا قاً أن يردوا وجهه على الغاية ، فأرسلوهما فأحصرا ، الها شارف داحس العاية ودنا من الفتية ، وثنوا في وجهه فردوه عنها ، وعلم قيس مدلك ، و مث حذيفة بن بدر ابنه مالكا إلى قيس بطلب منه حق السبق ، فقال قيس كلا لأمطلك به ، فتناول ابن حذيفة من عرض قيس وشتمه وأغلط في وكان إلى جنب قيس رمح فطعنه به فدق صلبه ، واجتم الحيان وأد وا دية المعتول ، وأخدها حديمة فنها للشر " ، ثم إن قومه ندموه فعاد الشر بينهم ، وقامت الفتن بين الحيين ، وعدا حديمة على مالك بن زمير أنى قيس فقتله ، وكان الربيع بن زياد عمها معترل الحرب ، فلما سمع بمقتل ابن أخيه مانك شق داك عليه وقائل بن ذبيان ، ثم توالت أيام الحروب بينهم ، وكان أعطمها يوم الهبا ة حتى أصلح بينهم الحرث بن عوف وقائل بن ذبيان ، ثم توالت أيام الحروب بينهم ، وكان أعطمها يوم الهبا ة حتى أصلح بينهم الحرث بن عوف وهرم بن سنان المريان ، وحلا ديات القتلى ثلاثة آلاف معيد .

<sup>[</sup>۲] وسبب مقتل زهير بن جذيمة العبسى أبى قيس ، أن هوازن بن منصور كانت ثؤتى الإتاوة زهير ابن جذيمة \_ ولم تكثر عامر بن صعفهمة بعد \_ فأتت عجوز من هوازن إلى زهير بسمن في نحى ( النحى كمل الزق ، أو ما كان السمن خاصة ) فاعتذرت إليه ، وشكت السنين اللواتى تنابعن على الناس ، عدائه فلم يرض طعمه ، فدعها أى دفعها بقوس في يده فسقطت فبدت عورتها ، فغضبت من دلك هوازن وحقدته إلى ما كان وصدرها من الفيط ، وكانت يومئذ قد كثرت بنو عامر بن صعصمة فناروا اليه فغاتلوه حى قتلوه .

عن الحقوق ، وعن السَّرَف فى الدماء ، فإن يوم الهَبَاءة (1) ألزمنى العار ، ومَنْع الحُرَم إلامن الأكفاء، فإن لم تصيبوا لهنَّ الأكفاء ، فإن خير مَناكهنَّ القبور، وأو خير منازلها )، واعلموا أنى كنت ظالمًا مظلومًا ، ظلمنى بنو بدر بقتلهم مالكاً أخى ، وظلمتهم بأن قتلت من لا ذنب له » .

(العقد الغريد ٣ : ٢٢٤ ، وأمالى السيد المرتفى ١ : ١٤٩ ، وسرح العيون ص ٩٠) ٢٠٣ ... نصيحة الجمانة بنت قيس بن زهير لجدها الربيع بن زياد

كان قيس بن زُهَيْر الْعَبْسِي قد اشترى من مكة دِرْعاً حَسَنَةً ، تسمى ذات الفُضُول، وَوَرَدَ بها إلى قومه ، فرآها عمه الربيع بن زياد ، وكأن سيد بنى عَبْس، فأخذها منه غَصْبًا ، فقالت الجُمَانة بنت قيس لأبيها : دعنى أناظر بحدًى ، فإن صلّح الأمر بينكا ، وإلا كنت من وراء رأيك ، فأذِن لها ، فأتت الربيع فقالت :

« إذا كان قيس أبى ، فإنك يا ربيع ُ جَدَى ، وما يجب له من حق الأُبُو َ قَلَى ، والرأى الصحيح تَبْعَته العِناية ، عَلَى ، والرأى الصحيح تَبْعَته العِناية ، وتجهُلَى عن تحضِهِ النصيحة ، إنك قد ظامت قيساً بأخذ درعه ، وأجد مكافأته إباك سوء عزمه ، والمعارض منتصر ، والبادى أظلم ، وليس قيس مِمّن يُخوف بالوعيد ، ولا يَرْدَعُه التهديد ، فلا تركَنَن إلى منا بَذَتِهِ ، فالحزم في مُتارَكَتِهِ ،

<sup>[</sup>۱] وكان حذيفة بن بدر وأخوه نزلا مع أصحابهما في جفر الهباءة ، فاتبعهم قيس ومن معه حتى أدركهم فيه ، وقد أرسلوا خيولهم ونزعوا سلاحهم ( وكان حذيفة قد أخذ علامين من بني عبس ، فقتاهما ، وهما يستغيثان يا أبتاه حتى ماتا ) فشد قيس والربيع ومن معهما عليهم ، وهم ينادون ليكم ليكم ، يسى أنهم يجيبون نداء الصبية لما قتلوا ينادون يا أبتاه ، وناشدوهم الله والرحم ، فلم يقلوا منهم ، وقتلوا حذيفة وحملا أخاه ، ومثلوا بحذيفة فقطعوا مذا كيره وحملوها في فيه وجملوا لسائه في استه ، وأسرف قيس في النكاية والفتل ، وكانت فزارة تسمى هذه الوقعة البوار ، ولكن قيساً ندم بعد ذلك ورثى حمل بن بدر ، وهو أول من رثى مقتوله .

والحربُ مَثْلُفَة للعبَاد ، ذَهَّا بَة بالطَّارف والتَّلاَد ، والسّلمُ أَرْخَى للبَال ، وَأَبْتَى لِأَنْفُسِ الرجال ، وبحق أقول : لقد صَدَعْتُ بِحُسَكُم ، وما يدفعُ قولى إلا غيرُ ذى فَهُم » ، ثم أنشأت تقول :

وَجَدِّى يَرَى أَن يَأْخَذَ الْدِّرْعِ مِن أَبِى وَشِيمَةُ جَدِّى شيمةُ الخَانْف الأَبِى ( بلاءات النساء من ١٢٥)

أبِي لايرَى أن يترك الدمر دِرْعَهُ . فرأَى أبي رأى البخيــــل بمالِهِ

## ٣١٤ – وصية حصن بن حذيفة لبنيــه

وأوصى حِصْن بن حُذَّ يْعْة بن بدر الْفَزارى بني بدر فقال:

«اسمعوا منى ما أُوصِيم به: لاَ يَشْكُولُ آخِرُكُم على أُولَكُم ، فإنه عِزْ حادث ، وَإِذَا الآخِرُ ما أُدركه الأُول ، وَأَنكِحُوا الْكُفْءَ الغريب ، فإنه عِزْ حادث ، وَإِذَا حضركم أَمران ، خفذوا بخيرهما صَدَراً (١) ، فإن كل مَوْرِد مَغْرُوف ، واصحبوا قومكم بأجل أخلاقكم ، ولانحُالفُوا فيما اجتمعوا عليه ، فإن الخلاف يُزْرى بالرئيس المطاع ، وإذا حادثتم فأر بَعُوا (١) ، ثم قولوا الصدق ، فإنه لا خير في الكذب ، وصونوا الخيل فإنها حُصُون الرجال ، وأطيلوا الرماح فإنها وُرُون الخيل ، وأعِزُوا الكبير بالكبر ، فإنى بذلك كنت أغلب الناس ، ولا تَغْزُوا إلا بالميون (١) ، والعلوا الرماح في الله بالميون (١) ، وأعِلوا الصدق على حسب المال ، وأعِلوا الضيف بالقرى (٥) ، فإن خَيرَه أعِلُه ، واتقوا فضيحات البغي ، وفَلَتَات المُزاح، الضيف بالقرى (٥) ، فإن خَيرَه أَعِلُه ، واتقوا فضيحات البغي ، وفَلَتَات المُزاح،

<sup>[</sup>۱] الصدر: الرجوع . [۲] ربع : كنع انتظر وتحبس ، وربع الحبل : فنله من أربع طافات ، والمعنى أذا حادثتم فتأنوا وتمهلوا ، أو فأحكموا الفول . [۳] العيون : جمع عين وهى خياركل شيء . [٤] العباج الغارة : أي ولا تسرحوا مقاتلتكم حتى تأمنوا العارة .

<sup>[•]</sup> قرى الغنيف يفريه قرى : أحسن اليه ، والقرى أيضاً ما قرى يه الضيف .

ولا تُجِيرُ وا على الملوك ، فإن أيديَهم أطول من أيديكم » . ( أمال السيد المرتفى ٢ : ١٦٨ )

 ٣١٥ – وصف عصام الكندية أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباني لما بلغ الحارثَ بن عمرو ملك كِـنْدَة جَمَالُ أُمِّ إياس بنت عوف بن مُعَلِّم الشُّبْباني، وكمالُها وَقوَّة عقلهاً ، أراد أن يتزوجهاً ، فدعا امرأة من كندة ، يقال لهما عصام ، ذات عقل ولسان، وأدب و بيان ، وقال لها: اذهبي حتى تعلمي لى علم ابنة عوف ، فمضت حتى انتهت إلى أمَّهَا أمَّامة بنت الحارث ، فأعلمتهاً ما قَدمت له ، فأرسلت أمامة إلى ابنتها وقالت: أي بُنيَّة ، هذه خالتك أتت إليك لتنظر إلى بمض شأنِك ، فلا تَسْتُرِي عنها شيئاً أرادت النظر إِليهِ ، من وجه وخلق ، وناطقهاً فِمَا اسْتَنْطَقَتْكِ فِيهِ ، فدخلت عصام عليها ، فنظرَت إلى ما لم تَرَ عَيْنُها مثلَهُ قَطُّ بهجةً وحسنًا وجمَالًا ، فإذا هي أكمل الناس عقلًا ، وأفصحهم لساَنًا ، غرجت من عندها وهي تقول: (تَرَكُ أَنَادُاعَ مَنْ كَشَفَ الْقَيْاعَ) فذهبت مثلا، ثم أُقبات إلى الحارث فقاَل لها: (ما وراء له يا عِصَامُ)؟ فأرسلها مثلا، قالت: (صَرَّحَ المَخْضُ عن الزُّبْد (١))، فذهبت مثلا. قال أخبريني ، قالت: أُخبركُ صدقاً وحقاً:

« رأيت جَبْهة كَالمرآة الصَّقيلة ، يَزِينها شَعْر حَالِكُ ، كَأَذَنَابِ الخيل المَصْفُورة (٢) ، إِنْ أَرْسَلَتُه خِلْتَه السلاسل ، و إِن مَشَطَتُه قلت عنا قيدُ كَرْم ِ المَضْفُورة (٢) ، إِنْ أَرْسَلَتُه خِلْتَه السلاسل ، و إِن مَشَطَتُه قلت عنا قيدُ كَرْم ِ جَلاَها الْوَابِلُ (٢) ، وحاجبين كأنهما خُطًا بِقَلَم ، أُو سُوِّدا بِحُمَم (٢) قد تقوَّساً على جَلاَها الْوَابِلُ (٢) ، وحاجبين كأنهما خُطًا بِقَلَم ، أُو سُوِّدا بِحُمَم (٢) قد تقوَّساً على

<sup>[</sup>١] مخنى الذبن : أخذ زبده ، والتصريح : تبيبن الأمر ، وهو مثل يضرب للامر اذا انكشف وتبين [٢] من الأصل « المفصورة » وهو تحريف وصوابه « المضفورة » . [٣] المطر الشديد الضخم القطر . [٤] الحم : الفحم .

عيني الظُّبية الْعَبْهُرَة (١) ، التي لم يَرُعْهَا قانص ، ولم يُذْعِرها قَسُورة (٢) ، بينهما أنف كَحَدُّ السيف المصقول (٣) ، لم يَخْنِس (١) به قِصَر ، ولم يَعْض (٥) به طول ، حَفَّتْ به وَجْنتَانَ كَالْأُرْجُوَانَ (٢) ، في بياض نَعْض كَالْجِمَانَ (٧) ، شُقَّ فيهِ فم كَالْحَاتُم ِ، لذيذ الْمُثْنَسَم ، فيهِ ثَنَايا غُنُّ ، ذوات أَ ثُمر (١) ، وأسنَانُ تبدوكَالدُّر ر ، وريق كَالْحَمْر له نَشْرُ الرَّوض بالسَّحَرِ ، يتقلب فيهِ لسَانٌ ، ذو فصاَحة وبيان ، يحرُّكه عقل وافر، وجواب حاضر، تلتقي دونه شَفَتَان حمراوان كَالورد، يَجَـُـلُبان ريقًا كَالشَّهْدِ ، تحت ذلك عنق كإبريق الْفيضَّة ، رُكِّبَ في صدر كصدر تِمثَّال دُميْة <sup>(١)</sup> ، يتصل بهاَ عَضُدَان ممتلئان لحماً ، مُكَنَّتَنِزَان <sup>(١٠)</sup> شَخْماً ، وذراعان ليس فيهما عظم يُحَسُّ ، ولا عِرْق يُجَسَ ، رُكِّبت فيهما كَفَّان ، دقيق قَصَبُهُما ، ليَنُ عَصَبُهُما ، تُعْقَد إن شنت منهما الأنامل ، وَتُرَكُّ الفصوصُ في حُفَرَ المفاصل، وقد تربُّعَ في صدرها حُقَّان، كأنهمارُمَّا نتان، يَخْرِقان عليها ثِيابَها، تحت ذلك بطنٌ طُوى كَطَىَّ الْقُبَاطَىِّ (١١) الْمُدْمَجَةِ ، كُسَىَ غُكَنَا (١٢) كَالقراطيس المُدْرَجَة (١٣) تحيط تلك الْمُكَنُّ بشرَّة كَمُدْهُن (١١) العَاج المَجْلُوِّ ، خلف ذلك ظهر كَالْجَدْوَلِ ، ينتهي إلى خَصْر ، لولارحمةُ الله لَا نْبَتَر، تحته كَفَل (١٥)

<sup>[</sup>١] العبهرة والعبهر: الرقيقة البشرة الناصمة البياض، والسمينة الممتلئة الجسم .

<sup>[</sup>٢] القسورة : الرماة من الصيادين ، الواحد قسور .

<sup>[</sup>٣] في مجمّع الأمثال « الصنيع » وهو السيف الصقبل المجرب . [٤] خنس عنه كضرب وكرم : تأخر « والحنس : محركة تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع فليل في الأرنبة ، خنس كفرح فهر أخنس وهي خنساء » . [٥] وفي جهرة الأمثال « ولم يمن » . [٦] الأرجوان : صنع أحمر .

<sup>[</sup>٧] الجان : اللؤلؤ، أو هنوات أشكال اللؤاؤ من فضة . [٨] أشر الأسنان : النحربزالذي فبها .

<sup>[</sup>٩] الدمية : الصورة المنقشة من الرخام أو عام . [١٠] اكتنز : اجتمع وامتلا .

<sup>[</sup> النَّاطَى ( بَضُمُ الْأُول مَ تَشُدِيدُ الْآخر ) وقاطَى ( بَفتِع الْأُول مَع تَحْفَيْف الآخر ) جمع قبطية ( بالضم على غير قياس وقد تكسر ) : ثياب كتان بيض رفاق كانت تعمل في مصر .

<sup>[</sup>١٢] الْعِكُن : جمع عَكنة (كُفرصة) وهي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا . [١٣] المطوية .

<sup>[</sup>١٤] المدهن : قارورة المهن . [١٥] عجز .

يُقْعِدها إذا نهضت ، وَيُنْهِضها إذا قمدت ، كأنه دِعْصُ (() رمل ، لَبَدَهُ سقوط الطَّلِّ ، يحمله فِذَان لَقَاوَان (() ، كأنهما نَضِيد الجُمَان ، تحتهما ساقان ، خَدْلَتَان (() كَالْبَرْدِيّ ، وُشَيِّبَا بشعر أسود ، كأنه حِلَق الزَّرَد ، يحمل ذلك قدَمان ، كَحَذْو اللسان ، فتبارك الله ، مع صغرها كيف تطيقان خَمْلَ ما فوقهما ، فأما ما سوى ذلك . فتركت أن أصفه ، غير أنه أحسن ماوصفه واصف بنظم أو نثر »، فأرسل الملك إلى أبيها فخطها ، فزوِّجه إياها (1) .

(المقد الفريد ٣: ٢٣٥، وعجم الأمثال ٢: ١٤٣، وجهرة الأمثال ٢: ٢٠٠) والمقد الفريد ٣ - ٢٠٠ والمحمد الأمثال ٢ - ٢٠٠ والمحمد المحارث لابنتها أم إياس فلما مُحملت إلى زوجها قالت لها أمها أمامة بنت الحارث .

« أَى بنيةُ : إِن الوصية لو تُركَت لفضل أدب ، تركَت لذلك منك ، ولكنها تذكرة للغافل ، ومَهُونة للعاقل ، ولو أن أمرأة استغنت عن الزوج الفِينَى أبويها ، وشدة حاجتهما إليها ، كنتِ أغنى الناس عنه ، ولكن النساء للرجال خُلِقن ، ولهن خُلِق الرجال :

أى بنية: إنك فارقت الجوّ الذى منه خَرجت ، وخَلَفْتِ الْهُشّ الذى فيه دَرَجْتِ ، وخَلَفْتِ الْهُشّ الذى فيه دَرَجْتِ ، إلى وَكْر لم تعرفيه ، وقرين لم تألَفيه ، فأصبح بِمِلْكُهُ (°) عليك رقيبًا ومليكًا ، فكونى له أمّة يكن لك عبدًا وشيكًا (°) . يا بنية : احملي عنى عشر

<sup>[</sup>١] الدعس: الكثيب من الرمل المجتمع. [٣] اللغاء: الفخذ الضخمة ( والضخمة الفخدين ) . [٣] ساق خدلة : ممتلئة صخمة ( والحدلة المرأة الغليطة الساق المستديرتها وفي العقد : « خدلجتان » ( بفتح الحاء والدال وتشديد اللام ) والحدلجة : الرأة المتائة الذراعين والساقين .

<sup>[3]</sup> في يجمع الأمثال وجهرة الأمثال ، أن الذي تزوج أم إياس هو الحارث بن عمرو ، والحارث هذا هو حد امرئ القيس ، وذكر صاحب المقد أن الذي تزوجها هو عمرو بن حجر ، وأنها ولدت له الحارث ابن عمرو جد امرئ القيس غير أنا نلاحظ أنه قال في مقدمة هذا الوصف : «ثم أفبلت عصام الى الحارث فقال لهما ماوراهك ياعصام ? . . . . الح » . [٥] أملكه إياها : زوجه ، فلكها ملكاً مثلت الميم . [٦] الوشيك : السريم ، أي يكن عبداً سريع الإجابة .

خصال تكن لك ذُخرًا وذكرًا ، الصحبة بالقناعة ، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينه ، والتفقّد لموضع أنفه ، فلا تَقَعَ عينُه منك على قبيح ، ولا يَتَهَمّ منك إلا أطيب ريح ، والكحل أحسن الحسن ، والماء أطيب الطيب المفقود ، والتعهد لوقت طعامه ، والهُدُّو عنه عند منامه ، فإن حرارة الجوع مَلْهَبَة ، وتنغيص النوم مَغْضَبَة ، والاحتفاظ ببيته وماله ، والإرعاء على نفسه وْحَشَمه وعياله ، فإِن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير ، والإرعاء على العيال والحشم جميل خُسن التدبير، ولا تفشى له سرًّا، ولا تَعصِي له أمرًا ، فإِنْكِ إن أفشيت سرَّه ، لم تأمَّنِي غَدرَه ، و إن عَصَيْتِ أمره ، أو غَرْتِ صدرَه ، ثم اتقى م ذلك الْفَرَحَ إِنْ كَانْ تُرحاً ، والا كتئابَ عنده إِنْ كَانْ فَرحاً ، فإِنْ الْخُصلة الأولى من التقصير، والثانية من التكدير، وكوني أشد ما تكونين له إعظامًا ، يكن أشدُّ ما يكون لك إكرامًا ، وأشدُّ ماتكونين له موافقة ، يكن أطوَلَ ما تكونين له مُرافَقَةً ، واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين ، حتى تُوثِيرى رضاه على رضالهِ، وهواه على هواك فيما أحببت وكرّ هت ، والله يَخِير لك » .

( بجمع الأمثال ۲ : ۳ ؛ ۲ ، والعقد المريد ۳ : ۲۲۳ )

#### ٣١٧ – لبيد بن ربيعة يصف بقلة

وفد على النّه مان بن المنذر عامر بن مالك مُلاعِب الأسينة فى رهط من بنى جعفر بن كلاب ، فيهم لَبيد بن رّبيعة ، فطعن فيهم الربيع بن زياد الْهَبْسى ، وذكر معايبهم \_ وكان ندياً للنعمان ، وكانت بنو جعفر لهم أعداء \_ فلم يزل بالنعمان حتى صدّه عنهم ، فدخلوا عليه يوما ، فرأوا منه جفاء \_ وقد كان يكرمهم ويقربهم \_ فرجوا غضابا ، ولبيد متخلف في رحالهم ، يحفظ متاعهم ، ويتندو بإبلهم كل صباح يرعاها \_ وكان أحدثهم سنا \_ فأتام ذات ليلة وهم يتذاكرون

أمر الربيع ، فسألهم عنه فكتموه ، فقال : والله لا حَفِظْتُ لَكُم مَتَاعاً ، ولا سَرَّحت لَكُم بعيراً ، أو تخبرونى فيم أنتم ؟ وكانت أم لبيد يتيمة فى حِجْر الربيع ، فقالوا : خالك قد غلبناً على الملك ، وَصَدَّعناً وجهه ، فقال ابيد : هل تقدرون على أن تجمعوا بينى و بينه ، فأزجره عنكم بقول مُمِض مؤلم ، لا يلتفت إليه النعمان بعده أبداً ؟ قالوا : وهل عندك شيء ؟ قال : نعم . قالوا : فإنا نبُلُوك . قال : وما ذاك ؟ قالوا : تَشْتُم هذه الْبقلة \_ وَقُدَّامَهُم بقلة دقيقة القضبان ، قليلة الأوراق ، لاصقة بالأرض ، تدعى التَّر بَة \_ فقال :

« هذه التَّرِبة التي لا تُذْكِي ('' نَاراً ، ولا تُوْهِل ('' داراً ، ولا تَسُرُ جاراً ، عُودها ضَدْيل ، وَفَرْعِها كَلِيل ('') ، وخيرها قليل ، أقبح البقول مَرْعى ، وأقصرها فَرعاً ، وأشدها قَلْعاً ، فَتَعْساً لها وَجَدْعاً ('' ، بلدها شاسع ('' ، وَ نَبْتها خاشِع ، وَ القيم عليها قانع ('' ، فالْقُوا بى أَظ بنى عَبْس ، أَرُدُه عنكم بتَعْس ('' وَ نَكْس ، وأَتَرَكُه من أمره فى لَبْس » .

فلما أصبحوا غَدَوْا به معهم إلى النعمان ، فذكروا حاجتهم ، فاعترض الرَّبيع ، فرجز به لبيد رَجَزاً ما لبيثَ معه النعمان أن تقزَّز منه، وأمره بالأنصراف إلى أهله . ( يجمع الأمثال ٢ : ٣٣ ، جهرة الأمثال ٢ : ١١٦ ، الأغانى ١٤ : ١١ ، أبناء نجباء الأبناء ص ١٧١ ، وأمالى السيد المرتفى ١ : ١٣٠)

٣١٨ - مخالس بن مزاحم وقاصر بن سلمة عند النعمان بن المنذر كان مُخَالِسُ بن مُزَاحِم الكَلْبِيّ، وقاصِرُ بنِ سَلَمَةَ الجُذَامِيّ. بباب النعمان

<sup>[</sup>١] تذكي : تشمل . [٢] أى ولا تؤدم أهل دار من الاهالة (ككتابة) وهىكل مايؤتدم به ، ويقال ثريدة مأهولة : أى فيها إهالة . [٣] ضميف . [٤] قطماً . [٥] بعبد . [٦] أى سائل . [٧] التمس : الهلاك .

ابن المنذر، وكان بينهما عداوة ، فأتى قاصر إلى ابن فَرْ آنَى وهو عمرو بن هند أخو النعمان بن المنذر، وقال : إن مخالساً هجاك ، وأنشده فى ذلك أبياتاً ، فلما سمع عمرو ذلك أتى النعمان ، فشكا مخالساً وأنشده الأبيات ، فأرسل النعمان إلى مغالس ، فلما دخل عليه قال : « لا أمَّ لك ! أتهجو امرأ هو ميتاً خير منك حياً ، وهو سقياً خير منك صيحاً ، وهو غائباً خير منك شاهداً ؟ فبحُرْمة ماء المُزْن (١٠) ، وحَقّ بأبى قابوس (٢٠) ، لمَّن لاح لى أن ذلك كان منك ، لأنز عَنَ عَلْصَمَتك من قفاك ، ولأَطْعِمَنَك لحك » .

قال مخالس: «أبيت اللمن؟ كلا، والذي رفع ذِرْوَتك بأعمادِها، وأمات حُسَّادك بأكادها، ما بُلِّهُ تَ غيرَ أقاويل الْوُشَاة، وتَمَاتُم الْمُصَاة، وما هجوت أحداً، ولا أهجو امرأ ذكرت أبداً، وإنى أعوذ بجدًك الكريم، وعز بيتك القديم، أن ينالني منك عقاب، أو يفاجئني منك عذاب، قبل الفحص والبيان، عن أساطير أهل البُهتان».

فدعا النعمان قاصراً فسأله ، فقال قاصر : « أيبت اللعن ! وحقّك لقد هجاه وما أروانيها سواه » فقال مخالس : « لا يأخذَنَّ أيها الملك منك قولُ امرئُ آفِكِ (٣) ، ولا تُورِدْ نِي سبيل المهالك ، واستدلِلْ على كذبه بقوله : إنى أرويته مع ما تعرف من عداوته » ، فعرف النعمان صدقه فأخرجهما .

فلما خرجا، قال مخالس لقاصر: ﴿ شَقِي جَدَّكُ ، وسَفَّلُ خَدَكُ ، وَ بَطَلَ كَيْدِكُ ، ولاح للقوم جُرْمك ، وطاش عنى سَهمك ، ولأنت أضيقُ حِجْراً من

<sup>[</sup>١] المزن.: السحاب أو أبيضه أو ذو الماء ، جمع مزنة . [٢] يعنى نفسه وأبو قابوس كنيته .

فَذَرَفَتُ (١) ، إِنَّ أَمَامِي مَا لاَ أُسامِي (٢) . رُبِّ سامِع بِخَـبَرِي لم يَسْمَع بعُذَرى. كُلُّ زمان لمن فيه . في كل يوم ما يُسكَّرَه . كل ذي نُصْرة سيُخذَل . تَبَارُوا فإِن البَرَّ يَنْمِي (٢) عليه الْمَدَد . وَكُفُوا أَلسنتكم فإِن مقتَل الرجل بين فَكَيْهِ . إِن قُولَ الحَقُّ لَمْ يَدَعُ لَى صَدِيقًا . لا ينفع مع الجزع التبقُّى . ولا ينفع ممـا هو وًا قع التُّورَقِّ. سَتُسَاقُ، إلى ما أنت لاقٍ . في طلبالمعالي يَكُون الْعَنَاء . الاقتصاد فى السعى أبقى للجَمام <sup>(١)</sup> . من لم يَاسَ <sup>(٥)</sup> على ما فانه وَدُعَ بدنُهُ ، ومن قَيْع بمـا هو فيه قَرَّت عينه . التقدُّم قبل التندُّم (١٠) . أصبحُ عند رأس الأمر أحبُّ إلى من أن أصبح عند ذنبه . لم يهلك من مالك ما وعَظك . و يُلُّ لعالم أمر من جاهله . يتشابه الأمر إذا أقبل ، فإذا أدبر عرفه الكيس والأحمق . الْوَحْشة ذهاب الأعلام <sup>(٧)</sup> . البَطَر عند الرخاء مُحْق والعجز عند البلاء أفَن <sup>(٨)</sup> . لا تغضَبوا من اليسير، فربمـاجني الكثير. لا تُجيبوا فيما لم تُسألوا عنه . ولا تضحكوا ممـا لا يُضْحَكُ منه . حِيلَةُ من لا حِيلَةَ له الصبر . كُونُوا جميعًا فإِن الجمع غاابٍ ، تثبَّتُوا . ولا تسارعوا فإن أحزم الفريقين الرَّكين . رب نَجَلَةٍ تهَبَ رَيْثًا . ادَّرعوا الليل واتخذوه جَمَلًا . فإِن الليل أخنى للويل . ولا جماعة لمن اختلف . تناءوا في الديار ولا تباغَضُوا. فإنه من يجتمع يَتَقَمُّقُعْ (٥) عَمَدُهُ. أَلزموا النساءالمهابة (١٠

<sup>[</sup>۱] ذرفت عينه كضرب: سال دممها ، وفرف العين دمها أسالته ، وهو مثل يضرب لمن وأى الأسر و حقيقته . [۲] ساماه : باراه في السمو . [۳] يزيد وفي بخمع الأمنال « يبتى » . [۶] أى أبتى للقرة ، من حم الفرس جاما ( بالفتح ) ترك الضراب فتجمع مرة ، وجم الماء يحم بصم يم وكسرها جوما كثر واجتمع ، والبئر تراجع ماؤها ، والجمام بالفتح أيصاً : الراحة . [٥] يحرن . [٦] أى ففكر في انتقدم قبل أن تندم . [٧] الأعلام جم علم وهو سيد الفوم . [٦] أى ففكر في انتقدم قبل أن تندم . [٧] الأعلام جم علم وهو سيد الفوم . [٩] تقدم : اضطرب يم وفي الأسل أمن وهو تحريف . [٩] تقدم : اضطرب يم وفي الأسل أمن وهو تحريف ، وهذا مثل معناه لابد من الافتراق بعد الاحتماع ، وهذا مثل معناه لابد من الافتراق بعد الاحتماع ، وهذا مثل معناه لابد من الافتراق بعد الاحتماع ، وهذا مثل معناه لابد من الافتراق بعد الأمر فهو يم ينهم الشر فتفرقوا ، أو من غبط بكثرة العدد واتساق الأمر فهو يعني الزوال والانتقال الله المهانة » وهو تصحيف .

نعْمَ لهو الْغُرَّةِ ('' الْمُغْرَل ، إن تميش ترَ ما لم تره . قد أقرَّ صاميت ، الْمِكْنار كَاطبِ ('' لَيْل ، من أكثر أسقط ('' ، لا تجعلوا سِرا إلى أمة ، لا تَفَرَّقوا في القبائل ، فإن الغريب بكل مكان مظلوم ، عاقِدُوا الثَّرْوة ('' ، وإيا كم والوشائظ ('' فإن مع القِلَّةِ الدِّلَة : لو سُئِلَتِ العارية قالت أَبْنِي لأَهلى ذُلا ، الرسول مُبلِغ غيرُ مَلُوم ، من فَسَدَتْ بِطَانَتُهُ غَصَّ بالماء . أساء سَمْماً فأساء الرسول مُبلِغ غيرُ مَلُوم ، من فَسَدَتْ بِطَانَتُهُ غَصَّ بالماء . أساء سَمْماً فأساء بَابَةً ('' ، الدَّالُ على الخير كفاعله ، إن المسألة مِنْ أضْمَف المَسْكَنَة ، قد تجوع الحرة ولا تأكل بِقَدْيَتُهَا ('' ، لم يَجُرُ سَالِكُ الْقَصْدِ ، ولم يَمْمَ قاصِدُ الحق ، من

<sup>[</sup>١] الشريغة . [٢] الحاطب: الذي يجمع الحطب، وهو حاطب ليل: أي مخلط في كلامه .

<sup>[</sup>٣] أسقط كلة ، وأستط في كلة أي أخطأ .

<sup>[</sup>٤] عاقدوا : حالفوا ، والثروة : كثرة العدد من الناس . [٥] يقال هم وشيطة في قومهم أي حشوفيهم . [٦] جابة بمدى إجابة ، اسم وصم موضع المصدر ، ومثلها الطاعة والطاتة والغارة والعارة ، قال المفسل : أول من قال ذلك سهبل بن عمرو ، وكان تزوج صفية بنت أبي جهل بن أبي هشام ، فولدت له أنس بن سهيل ، خرج معه ذات يوم ، نوتف بحزورة مكة ( والحزورة كقسورة : الرابية الصغيرة ) مأقبل الأخنس بن شريق الثقني ، فقال : من هذا ? قال سهبل : ابي ، قال الأخنس : حياك الله يافق 1 قال : لا ، والله ماأى في البيت ، انطلفت إلى أم حيطلة تا حي دقيفًا ، فقال أبوه : أسباء سمماً فأساء جابة فأرسلها مثلا . [٧] أي لا تميش بسبب ثديبها وبما يغلان عليها من أجرة الإرضاع ، يفترب في صيانة الرحل نفسه عن خسيس المكاسب ، وذكروا أن أول من فاله الحارت بن سليل الأسدى، وكان شبخاً كبيرًا وكان حليفاً لعلقمة بن خصفة الطائى ، فراره فنظر إلى ابنته الزياء ، وكانت من أجمل أهل دهرها وأعجب بها ، مقال له : أتيتك خاطباً ، وقد ينكح الحاطب ، ويدرك الطالب ، ويمنح الراغب ، فقال له علممة : أنت كماء كريم يقبل ملك الصفر ، ووقعد منك العفو ، فأقم ننطر في أمرك ، ثم انكفأ إلى أمها فقال إن الحارث بن سليل سيد قومه حسباً ومنصباً وبهناً ، وقد خطب إلينا الرباء ، فلا ينصرفن إلا بمحاجته فقالت امرأنه لابنتها: أي الرجال أحب إليك ? الكهل الجحجاح (أي السيد) ، الواصل المناح ، أم الفتي الوضاح ? قالت ، : لا ، بل الفتي الوضاح ، قالت : إن الفتي يعيرك ، وإن الشيح يميرك ، وليس الكهل الفاضل ، الكثير النائل ، كالحديث السن ، الكثير المنّ ، قالت : ياأمناه ، إن العتاة تحب الفتي كحتّ الرعاء أنيق الكلاء قالت: أي بنية ، إن الهتي شديد الحجاب ، كبير المثاب ، قالت إن الشيح بلي شبابي، ویدنس ثیابی ، ویشت بی آنرایی ، فلم نزل أمها بها حتی غلبتها علی رأیها ، فنزوجها الحرث علی مأنَّ وحمسین من الإبل وخادم.وألف درمٌ ، محابتني بها ثم رحل بها إلى قومه،فبينا هو ذات يوم جالس بمناء ُقومه وهي إلى جانبه إذ أقبل إليه شباب من بني أسد يعتلجون ، (أى يتصارعون ويتقاتلون ) فتنفست الصمداء ، ثم أرخت عينيها بإلبكاء ، فقال لهما : مايبكيك ? قالت : مالى وللشيوخ ، الناهضين كالفروخ ، فقال لهما : مكانك أمك تجوع الحرة ولا تأكل بتدييها ، الحتى بأهلك فلا حاجة لى فيك .

شَدَّدَ نَفَرٌ ، ومن تراخى تألُّف . الشرف التنافل . أوْفَى القول أوجَزُه . أصوب الأمور تَرْكُ الْفُضول. التغرير مِفتاح البؤس. التواني والعجز ينتجان الهَـلَـكة. لكل شيء ضَراوة (١). أحوج الناس إلى الغني من لا يُصْلحه إلا الغني، وهم الملوك. حُثُ المدح رأسُ الضَّيَّاع. رضاً الناس غاية لا تُبلِّغ. لا تَكُرَّه سُخْطَ مَنْ رضاه الجُوْرُ . معالجة العَفاف مَشَقّة فتعوّذ بالصبر . اقصُر لسانك على الخير وآخِّر الغضب ، فإِن القدرة من وراثك . من قَدَرَ أزمع . أمَرُ أعمال المقتدرين الانتقام . جَاز بالحسنة ولا تكافئ بالسيئة . أغنى الناس عن ألحِقْد مَنْ عَظُم عن المجازاة . مَنْ حَسَد مَنْ دونه قلُّ عُذّره . من جعل لِحُسن الظن نصيباً رَوَّح عن قلبه . عيُّ الصمت أحمد من عي المنطق . الناس رجلان محترس ومحترَّس مـــه . كثير النُّصِيح يَهُ نُجُم على كثير الطُّنَّةِ (٢) . من ألح في المسألة أبرتم (٣). خير السخاء ما وافق الحاجة . الصمت يكسب المحبة . لن يغلب الكذب شيئًا إلا عَلَبَ عليه الصدق. القلب قد يُتُمَّهُم وإنصدق اللسان. الانقباض عن الناس مَكُسَبة للعداوة ، وتقريبهم مكسبة لقرين السوء . فكن من الناس بين القرب والبعد . فإن خير الأمور أوساطها . فُسُولَة (') الوزراء أضر من بغض الأعداء . خير القُرُ نَاء المرأة الصالحة ، وعند الخوف حُسْن العمل . من لم يكن له من نفسه زاجر لم يكن له من غيره واعظ . وتمكُّن منه عدوه على أسوأ عمله . لن يَهُمْ لِك امرؤ حتى يملُّ (٥) الناس عَتيد فعله ويشتد على قومه. ويُعْجَب بما ظهر من

<sup>[</sup>۱] یقال: ضری الکلب بالصید (کفرح) صراوة أی تمود، وکلب صار، وأضراه صاحبه عوده وأضراه به : أضعره وأله .

<sup>[</sup>٤] فسل فسولة فهو فسل أي رذل لامروءة له ، والوزراء ، جم وزير وهو النصير والظهير .

<sup>[</sup>ه] في الأصل « يملك » وأرى صوابه عل .

مروءته. ويغتر بقومه. والأمريأتيه من فوقه اليس للمختال في حسن الثناء نصيب لا نَعاء مع العَدَم إنه من أنى المكروه إلى أحد بدأ بنفسه العين أن تتكلم فوق ما تسد به حاجتك لا ينبنى لعاقل أن يثق بإخاء من تضطره إلى إخائه حاجة . أقل الناس راحة الحقود من تعمد الذنب لا تحل رحمته دون عهو بته ، فإن الأدب رفق ، والرفق يُمن » .

(جهرة الأمثال ١: ٣٢٠ ، وجمع الأمثال ٢: ١٤٥)

# ٣٢١ – وصية أكثم بن صيفى لطيءً

وقال أكثم بن صيفي في وصية كتب بها إلى طبي :

«أوصيكم بتقوى الله وَصِلَةِ الرَّحِم ، وإيا كم وَنِكَاحَ الحَمْقاء ، فإن نكاحها غرر ('' ، وَوَلَدَها ضياع ، وعليكم بالخيل فأكرموها ، فإنها حصون العرب ، ولا تضعوا رقاب الإبل في غير حقها ، فإن فيها ثمن الكريمة ('' ، وَرَقُوء الدم ('' ، و بألبانها يُتْحَفّ الكبير ('' ، وَيُمْذَى الصغير ، ولو أن الإبل كُلفت الطّعن الطحنت . ولن يَهْ بلك امرؤ عرف قدره . والمُدْم (''عُدُمُ العقل ، لاعُدْمُ المال . ومن رضى وَلَرَجُلُ خير من ألف وجل . ومن عَتَب على الدهر طالت مَعْتَبَته . ومن رضى بالْقَسْم ('' طابت معيشته . وآفة الرأى الهوى . والعادة أمْلك ('') . والحاجة مع الحبة خير من البُغْض مع الغنى . والدنيا دُول ، فياكان لك أتاك على ضعفك ، وماكان عليك لم تدفعه بقوتك . والحسد داء ايس له دواء . والشماتة تُمُقْب . ومن يَرَ يوماً عليك لم تدفعه بقوتك . والحسد داء ايس له دواء . والشماتة تُمُقْب . ومن يَرَ يوماً عليك لم تدفعه بقوتك . والحسد داء ايس له دواء . والشماتة تُمُقْب . ومن يَرَ يوماً

<sup>[</sup>١] الغرو: الحطر، عرو بنفسه تغريراً: عرصها للهلكة والاسم العرو. [٢] يريد مهرها. [٣] رقاً الدم: جف وسكن بم والرقوء كصبور مايوضع على الدم ليرقئه ، والمعنى أنها تعطى في الديات فتحقن بها الدماء . [٤] التحقة : البر واللطف والطرفة ، وقد أتحقته تحقة . [٥] العدم بالضم وبضمتين وبالتحريك الفقدان وغلب على مقدان المال . [٨] القدم : القدر . [٧] وفي رواية : « العادة أملك من الأدب » .

٢٠ ٣-جهرةخط العرب

يُرَ به . قبل الرّماء تُعلاً الكنائن (1) . الندامة مع السفاهة . دِعامة العقلِ الحلمُ . خيرُ الأمو رمَغَبة الصبر . بقاء المودة عَدْلُ (1) التعاهد . من يَزُر غِبّا يزدد حباً . التغرير مفتاح البؤس . من التواني والعجز نُتِجَتِ (1) الهلَلَكَةُ . لكل شيء ضراوة . فَضَرّلسانك بالخير . عِي الصمت أحسن من عي المنطق . الحزم حفظ ما كُلِّفت وترك ما كفيت . كثير النصح يَه يُجُم على كثير الظنّة . من ألحف ، في المسألة ثقل . من سأل فوق قدره استحق الحرمان . الرّفق يُمْن ، والخُر وف شؤم . غير السخاء ما وافق الحاجة . خير العفو ما كأن بعد القدرة » (جمع الأمثال ٢ : ٨٧)

٣٢٢ \_ أمثال أكثم بن صيفى (وَ بُزُر وَجِهِر) الفارسى (١)

« العقل بالتجارب . الصاحب مناسب (٥٠ . الصديق مَنْ صَدَق غَيْبُهُ (٠٠ .

الغريب من لم يكن له حَبيب. رب بعيد أقرب من قريب. القريب من قرُب نفهُه . لو تكاشفتم ما تدافنتم . خير أهلِك من كفاك ، خير سلاحك ماوقاك . خير إخوا نك من كأب متهم الغيب ، أخوك إخوا نك من لم تَخبُره . رب غريب ناصح الجينب (٧) ، وابن أب متهم الغيب ، أخوك

<sup>[</sup>۱] الرماء مصدر رامی كالمراماة ، والكنائن جم كنانة وهی جعبة السهام، وهو مثل معناه: تؤخذ للأس أهبته قبل وقوعه ومثله قولهم «قبل الرمی براش السهم» أی بوضع له الریش . [۲] العدل : الاستقامة أی بقاء المودة فی استقامة النعاهد والحرص علی سلامة شروطه . [۳] و بروی نتجت الفاقة .

<sup>[3]</sup> هكذا في العقد العريد ، وليس من الميسور تمييز أمثال أحدهما من أمثال الآخر إلا في الفليل ، على أنه قد ورد ببنها أمثال الهير أكثم ، (ولعله تمثل بها) وأخرى له قد وردت في ثنايا كلامه الدى أوردته آنها ، ولكي آثرت إبراد المقال برمته كا جاء في إلعقد ، وبزرجهر : مركب من بزرج محرب بزرك أي الكبير ، ومهر أى الموح وهو بزر جهر بن البحتكان وزير كسرى أنوشروان ملك الفرس ، وكان سديد الفكر ، حصيف الرأى . [٥] المناسب والنسيب : الفريب ، وي النسبة (بالكسر والضم) وهي : القرابة ، ومينهما ماسبة أى مشاكلة ، هذا يناسب داك أي يقاربه شبهاً .

<sup>[7]</sup> في الأصل ( من صدق عينيه » رهو محرف ، وأراه من صدق غيبه أو غيبته أى من صدق في مودته ، وحفظ الأخاء ، في الغيبة لا في المحضر فحسب . [٧] جيب الفييس طوقه ، وهو ناصح الجيب أى العلب كناية عن أنه خالس الطوية لا غش فيه .

مَنْ صَدَقَكَ ، الأخ مرآة أخيه إذا عَزَّ أخوك فَهُنْ (١٠ . مُكُرْه أَخَاكُ لا بُطَلَ (١٠ . مَنْ لك بأخيك تَبَاعَدُوا في الديار وتقاربوا في الحبة . أَيُّ الرجال المهذَّب (٣٠ ؟ مَنْ لك بأخيك كله . إنك إن فَرِحْتَ لاَقِ فَرَحا . أَحْسِنْ يُحْسَنْ إليك أَرْحَم تُرحَم . كا تَدِين تُدَان (١٠ . مَن يَرَ يُوماً يُر به ، والدهر لاَ يُغْتَرُ به ، عَيْنُ عَرَفت قَدَرَفت (٥٠ . في كل خِبْرَةِ عِبْرَة ، مِن مَأْمَنِهِ يُؤْتَى الحَدْر . لا يَعْدُو المرء رزقَه فَذَرَفت (٥٠ . في كل خِبْرَةِ عِبْرَة ، مِن مَأْمَنِهِ يُؤْتَى الحَدْر . لا يَعْدُو المرء رزقَه وإن چَرَصَ . إذا نول الْقَدر تَحْبَى البصر ، وإذا نول الْمَيْن نول بين الأذن والمين (١٠ . الحَر مفتاح كل شر . الْفِناء رُقْيَةُ الزَناء (٧٠ . القناعة مال لا يَنْفَد . والمين (١٠ . المفافية ما أُعطيت . خدمن العافية ما أُعطيت . خير الْفِنَى غِنَى النفس . منساق إلى ما أنت لاقي . خذ من العافية ما كُفيت . ما الإنسان إلا القلبُ واللسان . إنما لك ما أمضيت . لا تتكلفُ ما كُفيت . ما القلم أحد اللسانين . قلة الْمِيَال أحد الْبُسَارَين ، ربما صاقت الدنيا باثنين . لن القلم أحد اللسانين . قلة الْمِيَال أحد الْبُسَارَين ، ربما صاقت الدنيا باثنين . لن

<sup>[</sup>۱] في الميداني : هذا المثل لهديل بن ه يرة النعلبي ، وكان أعار على بني صبة فغنم فأقبل بالعمائم . فقال له أصحابه قسمها بيننا ، ففاله إني أخاف إن تشاغلنم بالاقتسام أن يدرككم الطلب فأنوا، فعندها فال : «إذا عن أخوك فهن» ثم نزل فقسم بينهم الغنائم ، ومعناها: مياسر تك صديقك ليست بضيم يركبك منه فتدخلك الحية به ، إنما هو حسن خلق و تفصل ، فإذا عاسرك فياسره .

<sup>[</sup>۲] قاله أبو حنش: وذلك أن رجلا من بنى دزارة يقال له بيهس أحبر أن ناساً من أشلح في و يشربون فيله له وكانوا قد قتلوا إخوته السلمة لله يقال له يسلمى أبا حنش ، فقال له عل لك فى غار فيه ظباء لعلما نصيب منها لله ويروى : هل لك فى غنيمة باردة له ثم الطلق به حتى أعامه على مم العار ، ودفعه فيه فقال : صرباً أبا حنش ، فقال معضهم : إن أبا حنش لبطل، فقال أبو حنش: مكره ألحاك لا بطل ، فأرسلها مثلا . [۳] في الميداني : أول من قاله النابنة الذبياني حيث قال :

ولست بمستبق أخاً لا تله على شعث: أي الرجل المهذب ?

<sup>[1]</sup> الدين بالكسر: الجزاء دانه يدينه ديناً بالفتح ويكسر ، ومعنى المثل كما تحارى تجازى : أى كا تعمل تعجازى ، أن كا تعمل تعجازى ، إن حسناً فحسن ، وإن سيئاً فعي ، وتوله تدين : أراد تعمل فسمى الابتداء جراء للمطابقة والموادقة ، وعلى هذا توله تعالى : « فَأَعْتَكُوا عَلَيْهِ بِمُثِلْ مَا أَعْتَكَى عَلَيْكُم " » . ويجوز أن يجرئ كلاهما على الجزأء أى كما تجازى أنت الباس على صنيعهم كذلك تجارى على صنيمك .

<sup>[</sup>ه] في الأسل « ءين رفت » وهو تشويه ، وصوايه. « عين عربت مذرنت » .

<sup>[</sup>٦] الحيزه: الهلاك ، وقوله : نزل بين الأذَّن والعين أى جسم ومرأى بمن نزل به لا مختفياً عنه .

<sup>[</sup>٧] زنی یزنی زنی وزنا. •

تعدم الحسناء ذاما (۱) . لم يعدم الغاوى لائماً . لا تك في أهلك كالجنازة (۲) . لا تسخر من شيء فيجوز بك ، أخر الشر فإذا شئت تعجلته . صغير الشر يوشك أن يكبر . يُشمر القلب ما يعنى عنه البصر . الحر حر الحر حر وإن مسه النشر . العبد عبد وإن ساعد م جد (۱) . من عرف قدره استبان أمر م . من سره بنوه ساءته نفسه . من تعظم على الزمان أهانه . من تعرض للسلطان آذاه ، ومن تطامن له تخطأه . من خطا يخطو (۱) . كل مبذول تماول . كل ممنوع مرغوب تطامن له تخطأه . من خصل يخطو ذليل . كل مبذول تماول . كل ممنوع مرغوب فيه . كل عزيز تحت القدرة ذليل . لكل مقام مقال . لكل زمان رجال . فيه . كل عزيز تحت القدرة ذليل . لكل نبأ مستقر . لكل سر مستودع . قيمة كل إنسان ما يحسن . اطلب لكل غلق (۱) مفتاحاً . أكثر في الباطل يكن حقاً . عند القياط (۱) يأتي الفرج . عند الصباح يُحمد السري (۷) .

<sup>[1]</sup> الدام: والذيم العيب ، قال الميدانى: « وأول من تكام بهذا المثل فيما زعم أهل الأخبار حبى بعث مانك بن عمرو العدوانية ( وحبى : بصم الحاء ، وتشديد الباء المفتوحة ) وكانت من أجل النساء ، فسم بجمالها ملك غسان فخطبها إلى أبيها ، وحكمه في مهرها ، وسأله تعجيلها ، فلما عرم الأمر ، قالت أمها لتباعها: إن لنا عند الملامسة رشحة ديها هنة ، فإذا أردتن إدخالها على زوجها ، فطيبنها بما في أصدافها ، فلما كان الوقت أعجلهن زوجها ، فأغفلن تطبيبها ، فلما أصبح قيل له : كيف وجدت أهلك : طروقتك ، البارحة ? فقال ما رأيت كالليلة قط لولا رويحة أنكرتها ، فقالت هي من خلم الستر « لا تعدم الحسناء داما » فأرسلنها مثلا .

<sup>[</sup>۲] الحنازة بالكمر: الميت ، ويفتح ، أو بالكسر الميت ، والفتح السرير ، أو عكمه ، أو بالكسر السرير مع الميب ، والمراد هما الميت ، وهذا المثل والمثلان قبله فى الأصل مشوهة مختلطة هكذا: « ان تعدم المساء ما لم يعدم العاوى لا يمالاً بك في أهلك كالجنازة » . [۳] الجد: الحط .

<sup>[</sup>٤] يريد: من حاول الحطو وعالجه استطاعه ومرن عليه ، أى أن من أراد أمراً وتحيل له وأخسذ في معالجته وممارسته ، تم له ما يبغى ، وهو كقولهم : إنّما العلم بالنعلم ، « ورفع يخطو في المثل حسن لأن الشرط ماص » . [٥] العلق : القفل كالمعلاق . [٦] القنط والقنوط : اليأس .

<sup>[</sup>٧] السرى: السير ليلا ، ويروى « عند الصاح يحمد القوم السرى » وهو سل يضرب للرجل يحتدل المشقة رجاء الراحة ، وفي الميداني: « أن أول من قال ذلك خالد بن الوليد لما بعث إليه أبو بكر رضى الله عنهما وهو باليمامة أن سر إلى العراق ، فأراد سلوك المفازة ، فقال له رافع الطائى : قد سلكتها في الجاهلية ، عي خس للإبل الواردة ( علاة خس بكسر الحاء: بعد وردها حتى يكون ورد النعم اليوم

الصدق مَنْجَاة ، والكذب مَهْوَاة . الاعتراف يهدم الاقتراف . ربّ قول أنفذُ من صوّل . رب ساعة ، ليس بها طاعة . رب عَجَلَة تُعقبُ رَيْثا (') . بعض الكلام أقطعُ من الحسام . بعض الجهل أبلغ من الحِلْم . ربيع القلب ما اشتهى . الهوى العلم شديد العمى . الهوى الإله المعبود . الرأى نائم ، والهوى يقظان . غلب عليك من يحا إليك . لا راحة لحسود ولا وفاء . لا سرور كَطِيب النَّفْسِ العمر أقصر من أن يحتمل إله عَرْد أحق الناس بالعفو أقدره على العقو بة . خير العلم مَا نَفَع . خير القول يحتمل إله عَرْد أحق الناس بالعفو أقدره على العقو بة . خير العلم مَا نَفَع . خير القول مَا تَبِّب النِّطنة ('') تُذهب الفَطْنة . شر العمى عمى القلب . أو ثق المُرى كلة التقوى ('' . النساء حبائل الشيطان . الشباب شُعْبة من الجنون . الشق من شقى التقوى حمل أمه . السعيد من و عظ بغيره . لكل أمرى في بدنه شُغْل . من يَعْر فِ البلاء يَصْبِ عليه . المقادير ثريك ما لا يخطر ببالك . أفضل الزاد ما نُرُود كلمَا د .

الرابع سوى اليوم الدى شربت يه ) ولا أظنك تقدر عليها إلا أن تحمل من الماء ، فاشترى مائة شارف (الدارف الناقة المسنة ) فعطشها ثم سقاها الماء حتى رويت ، ثم سلك المهازة ، حتى إدا مصى يومان وخاف العطش على الناس والحيل ، وخشى أن يذهب ما في بطونها الإبل نحر الإبل ، واستدر ما في بطونها من الماء ، فسقى الناس والحيل ومضى ، فلما كان في الليلة الرابعة . قال رامع : انظروا هل ترون سدراً عظاماً (السدر بالكسر شجر النبق) فإن رأيتموها وإلا فهو الهلاك ، فنظر الناس فرأوا السدر فأخبروه فكبر وكبر الناس ، ثم هجموا على الماء فقال خالد رحزاً منه «عند الصاح يحمد القوم السرى » أخبروه فكبر وبر الناس ، ثم هجموا على الماء فقال خالد رحزاً منه «عند الصاح يحمد القوم السرى » أن أبي همرو بن عوف بن محلم الشيباني ، وكان سنان بن مالك بن أبي عمرو بن عوف بن محلم شام غيما ، ابن أبي همرو بن عوف بن محلم الشيباني ، وكان سنان بن مالك : أبن تظمن يا أخي ؟ قال : أطل موقع فأراد أن يرحل بامرأنه وهي أخت مالك بن عوف ، فقال له مائك : أبن تظمن يا أخي ، ومصى ومرس فأده السحابة ، قال : لا تقعل فإنه ربما خيلت ، وليس فيها قطر ، وأنا أخاف عليك فأبى ، ومصى ومرس فقال المرابع بن عوف لدنان إما فيله المخبر وبناته وأحوته ولم يكشب لها سترا في مووف لدنان إما فيلما أخين ؛ ورب غوف المنان : « (ب عجلة تهب معلى منا مناك بن عوف لدنان إما فيلما أخين ، ورب غيث لم يكن غيثاً » ، فأرسلها مثلا ، يضرب الرجل بشد حرصه على ماجة ، ويخرق فيها حتى تذهب كلها » .

<sup>[</sup>٢] البطنة : الامتلاء الشديد من الطعام . [٣] انطر خطبة عبد الله بن مسعود .

الْفَخُلُ أَخَى للشَّوْل (1). صاحبُ الْحُظُوة غداً، من بلغ المَدَى. عواقب الصبر محودة . لا تُبلّغ الغاياتُ بالأمانيّ . الصّرعة (2) على قدر العزيمة . الضيف يمثنى أو يَذُم . من تفكر اعتبر . كم شاهد لك لا ينطق . ليس منك مَنْ غشّك . ما نظر لأمري مثلُ نفسه . ما سد فقرك إلا ملك يمينك . ما على عاقل ضيعة . ما نظر لأمري مثلُ نفسه . ما سد فقرك إلا ملك يمينك . ما على عاقل ضيعة . النفى في الْفُر بة وطن . المُقلُ في أهله غريب ، أول المعرفة الاختبار . يَدُكَ منك وإن كان أجدتم (2) . من عُرف بالكذب جاز صدقه (4) . الصحة داعية السَّقَم . الشباب داعية الهرَم . كثرة الصياح من الفَشَل . إذا قدُم الإخاء شَهُج الثناء . العادة أملك من الأدب . الرفق يُمْن والْخُرقُ شؤم . المرأة رَيْحَانة وليست بقَهْرُ مَانة (6) .

<sup>[</sup>١] الشول : حمع شائلة وهي من الإبل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سسبعة أشهر فحف لبنها ، وأحمى : أعمل من الحاية . [٢] الصريمة : قطع الأمر ( والعزيمة ) .

<sup>[</sup>٣] وبروى « منك أمك وإن كان أجدع » وفي الميداني : « أول من قال ذاك قنفذ بن جمونة المازي لاربيم بن كعب الماري ، وذلك أن الربيم دفع فرساً كان قد أبر على الحيل ( أى زاد ) كرماً وجودة إلى أخيه كيش ليأتى به أهله ، وكان كيش أنوك مشهوراً بالحق ، وكان رجل من بني مالك يقال له قراد بن جرم ندم على أصحاب الفرس ليصيب منهم عرة فيأخذها ، وكان داهية فحت فيهم مقها لا يعرفون نسبه ولا يظهره هو ، فلما نظر إلى كيش راكباً الفرس ركب ناقته ثم عارضه ، فقال يا كميش : هل لك في عامة لم أر مثلها سمناً ولا عظماً ( المائة : القطيم من حمر الوحش ) وعير معها من ذهب ? فأما الأتن ( بضمتين جم أمان ) متروح بها إلى أهلك فتملأ قدورهم ، وتمرح صدورهم ، وأما المير فلا افتقار بعده ، قال له كيش : وكيف لما به ؟ قال : أما لك به ، وليس يدرك إلا على فرسك هذا ، ولا يرى إلا بليل ، ولا يراه فيرى ، قال كيش : فدونكه ، قال : نعم وأمسك أنت راحلتى ، فركب قراد الفرس وقال : انتظر في هدا المكان إلى هذه الساعة من غد ، قال : نعم ومضى قراد : فلم يزل كيش ينتظره حتى أمسى من خده و ما ع ، فلما لم ير له أنراً الصرف إلى أهله وقال في نفسه : إن سألني أخى عن الفرس قلت تحول من نق مدا راس ؟ قال له : أين الفرس ؟ قال له قنفذ بن جمونة : فا فعل السرج ؟ قال : لم أن أنفك مك وإن كان أجدع ، فذهبت مثلا .

<sup>[1]</sup> في مجمع الأثنال (٢: ١٧٥): « من عرف بالصدق جازكذبه ، ومن عرف بالسكذب لم يحز صدقه » . [٥] القهرمان : هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده ، والقائم بأمور الرجل بلمة الفرس .

الدال على الخير كفاعله . المحاجزة قبل المناجزة. قبل الرَّماية تملأ الكنائن . لكل ساقطة لاقطة ". مَقْتَلَ الرجل بين فكيَّه . تَرْكُ الحركة غفلة . الصمت حُبْسَة. مَنْ خُيِّرً خَبَرَ. إِن تَسْمَعُ تَمْطَر (١) . كَنَى بالمرء خِيانةً أَن يَكُونَ أَمِينًا للخَوَنة . قَيِّدُوا النَّعَم بالشكر . من يزرع المعروف يحصد الشكر . لا تغتر بمودة الأمير إذا غشك الوزير . أعظم من المصيبة سوءِ الخلف منها . من أراد البقاء فليوطِّن نَفْسُهُ عَلَى المَصَائْبِ. لقاء الأحبة مَسْئلاَة للهمِّ. قطيعة الجاهل كصلة العاقل. من رضى على نفسه كثُرَ الساخط عليهِ. قتلت أرضٌ جاهلَهَا ، وقتل أرضًا عارفُها . أَدُوأُ الدَّاءُ الْحُلْقُ الدُّنِّيُّ ، واللَّسَانُ البَّذِيُّ . إذا جَمَلُكُ السَّلْطَانُ أَخَا فاجعله ربًّا . احذر الأمين ولا تأمَّن الخائن . عندالغاية يُعْرف السَّبْقُ . عندالرِّهان يُحْمد المضمار . السؤال وإن قَلَّ ، أكثر من النوال وإن جَلَّ .كَأَفَّ المعروف بمثله أو انشُره . لا خُلَّةً (٢) مَعَ عَيْلة . لا مروءة مع ضُرٌّ ، ولاصبر مع شكوى . ليس من العدل، سرعة الْعَذْلِ ("). عبد عيرك حُرث مثلك. لا يَعْدَم أَلْجِيارَ، من استشار. الوضيع من وضع نفسه . المَهِين من نَزَل وحْدَه . من أكثر أهجر ('' .كنى بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكل ما سمع » . ( العقد الفريد ٢ : ٢٧٢ )

**本** 公

ومن أمثال أكثم بن صيني أيضاً : « في الجَريرة تَشْتَرِكُ المشيرة (الله عَرِعَ الفؤاد ذهب الزُقاد . هل

<sup>[</sup>١] أى إن تفتح أذفك للأقله بل تمطر وابلا منها .

<sup>[</sup>٣] الحلة : ألصداقة المحتصة لا خلل فيها ، والعيلة الفقر . [٣] اللوم .

<sup>[</sup>٤] الاهجار : الافحاش وهو أن يأتى فى كلامه بالفعش .

<sup>[</sup>٥] مثل يضرب في الحث على المواساة .

يُه لَكِنَى فقدُ ما لا يعود ؟ أعوذ بالله أن يَرمينى امرؤ بدائه . رُبِّ كلام ، ليس فيه اكتتام . حافظ على الصديق ، ولو فى الحريق . ليس يبسير ، تقويم العسير . إذا أردت النصيحة ، فتأهب للظنَّة . متى تعالج مال غيرك تَسْأًم . غَثُكَ خير من سمين غيرك . لا تَنْطَحُ جَمَّاه (١) ذَاتَ قَرْن . قد يُبْلَغ الحَضْم بالْقَضْم (١) قد صدَع الفِرَاقُ ، بين الرِّفاق . اسْتَأْنوا (١) أخاكم ، فإن مع اليوم غداً . الْحُر عَزُوف (١) لا تطمع ، فى كل ما تسمع » . (جمرة الأمثال ٢ : ١٠٢)

## ٣٢٣ - كلمات هند بنت الخس الإيادية

أتى رجل هند بنت الخُسِّ الإياديَّة يستشيرها في امرأة يتزوَّجها، فقالت : « انْظُر رَمْكاء ( ) جَسِيمَة ، أو بيضاء وَسِيمَة، في بيْتِ جِدِّ، أو بيت حدٍّ، أو بيت حدٍّ، أو بيت عز » قال : ماتركْتِ من النساء شيئًا ، قالت : « بلى ، شرَّ النساء تركْتُ، السُّورَيْدَاء الْمِمْرَاض ( ) ، وَالْحُمَيْرَاء الْمِحْياض ( ) الكثيرة الْمِظَاظِ ( ) » .

وقيل لها: أي النساء أَسُوراً ؟ قالت: « التي تقمُد بالْفِناء، وتملاً الإِناء، وتمثَّد اللهِ الله

<sup>[</sup>١] الجاء: الثناة بلاقرن مؤنث الأجم. [٢] القضم: الأكل بأطراف الأسنان ، والحصم: الأكل بأقصى الأضراس ، ومعنى المثل: قد تدرك الغاية البعيدة بالرفق. [٣] انتظروا.

<sup>[</sup>٤] من عزفت نفسه عنه إذا زهدت فيه وانصر فت عنه أي أنف راغب عن الدنايا .

<sup>[0]</sup> الرمكاء: السمراء، والرمكة كحمرة لون الرماد . [٦] الممراض: السقام .

<sup>[</sup>٧] السَكَثيرة الحيض . [٨] المظاط: المنازعة والمثارّة . [٩] تمزج . '

<sup>[</sup>١٠] أثارت الغبار في مشيتها . [١١]. أحدّت صوتها . [١٢] أي عاملة لهما على وركها .

<sup>[</sup>۱۳] أي هي مثناث .

قيل: فأى الغلمان أفضل؟ قالت: « الأَسْوَق الأَعْنَقُ<sup>(۱)</sup>، الذي إِن شَبَّ كَانُه أَحْقَ » قيل: فأى الْغِلمان أفسل <sup>(۲)</sup> ؟ قالت: « الْأُوَيْةِ صِ <sup>(۳)</sup> القصير كأنه أحمق » قيل: فأى الْغِلمان أفسل أَمَّه ، وَيَعْصِى عَمَّه » . العَضُد، العظيم الحاوية (۱ الأَعْلَيْ الْغُشِاءِ ، الذي يُطيع أُمَّه ، وَيَعْصِى عَمَّة » . (الأَمَالُ ٢ : ٢٦٠)

**☆** 

وقيل لها: أيُّ الرجال أحَبُّ إليك؟ قالت: السَّهْل النجيب، السَّيْح الحَسِيب، السَّيْح الحَسِيب، النَّدْب (٥) الأريب، السيد المَهِيب، قيدل لها: فهل بق أحد من الرجال أفضل من هذا؟ قالت: نعم، الأهيَّف الهُفَهْاف (٦)، الأَنف الْعَيَّاف، المُفيد المُنيّد المُنيّد المُنيّف، الذي يُخيف ولا يَخاف، قيل لها: فأيُّ الرجال أَبْغَضُ إليك؟ المُفيد المُؤورَه (٧) النَّهُوم، الوكل السَّنُوم، الضييفُ الْحَيْرُوم، اللّهِم المُؤمّ، السَّمُوم، الوكل السَّنُوم، الضييفُ الْحَيْرُوم، اللّهم المُؤمّ، الضائع قيل لها: فهل بق أحد شر من هذا؟ قالت: نعم، الأحمق النَرّاع، الضائع المُضَاع، الذي لاَ يُهاب ولا يُطاع، قالوا: فأيُّ النساء أبغض إليك؟ قالت: البيضاء الْعَطِرة، كأنها ليلة قِرَة (٨)، قيل: فأيُّ النساء أبغض إليك؟ قالت: المُغفوص (٩) القصيرة، التي إن استنطَقْتَها سَكَتت، و إن سَكَتَ عَنها نَطَقَتْ». المُغفوص (٩) القصيرة، التي إن استنطَقْتَها سَكَتت، و إن سَكَتَ عَنها نَطَقَتْ».

<sup>[1]</sup> الأسوق: الطويل الساق، والأعنق: الطويل العنق.

<sup>[</sup>Y] أفعل من فسل : كـــكرم وعلم وعي فسألة وفسولة فهو فسل أى ردَّل لا مروءة له .

<sup>[</sup>٣] الأويقس: تصغير أرقس وهو الدي يدنو رأسه من صدره.

<sup>[1]</sup> ما تحوسى من الأمعاء أي استدار .

<sup>[0]</sup> الندب: الخفيف في إلحاجة الظريف النحيب، والأربب: العاقل. [٦] الأهيف وصف من الهيف بالتحريك، وهو رقة الحاصرة، والقديم الهفهاف، أى الرقيق الشفاف. [٧] الأوره: الأحق من وره كفرح. [٨] ليلة قرة وقراء ومفرة: فيها القمر. [٩] العنفس: المرأة البذيثة القليلة الحياه، والقليلة الجسم الكثيرة الحركة.

وقال لها أبوها يوماً: أى المال خير؟ قالت: « النَّخْل ، الراسخَاتُ فى الوَحْل ، المُطْمِمات فى المَحْل (١) » قال: وأى شىء ؟ قالت: « الضأن ، قرَّية لا وَبَاء بها ، ثُنْتِجُها رُخَالا (٢) ، وَتَحَلُّها عِلاً لا (٣) ، وَتَجُزُ لها جُفَالا (١) ، ولا أرى مثِلها مالاً » قال : فالإبل مالك تُوتَخرينها ؟ قالت : «هى أذ كار الرجال ، وَإِرْقَاء الدماء ، وَمُهُور النساء » قال : فأى الرجال خير ؟ قالت :

خير الرّجال المُرَهّقُونَ كما خيرُ تِلاع البلاد أَوْطَوهُما (٥) قال :أيهم ؟ قالت الذي بُسْأُل ولا يَسْأَل، و يُضيف ولا يَضاَف ، و يُصْلِح ولا يُصْلَح». قال : فأى الرجال شرّ ؟ قالت : «النّطَيْط النّطيط ، (٢) الذي معهُ سُو يَبْط (٧) ، الذي يقول أَدْر كوني من عَبْد بني فلان ، فإني قاتِلُهُ أَو هو قاتلي » . قال : فأى النساء خير ؟ قالت : «التي في بطنها غلام "، تحمل على وَركها غلاما ، يَمْشِي وَرَاءِها غلام» قال : فأى الجال خير ؟ قالت : «السّبَعْل الرّبَحْل (٨) ، الراحلة الْفَحْل» . فلام : أرأيتك الجَنَع (٩) ، قالت : لا يَضْرِب ، ولا يَدَع ، قال : أرأيتك التّبي (١٠) قالت قالت : يضرب ، وضِرا أَبُهُ وَفِي (١١) ، قال : أرأيتك السّدَسَ (١٢) ، قالت ذاك المرّس (١٠) .

<sup>[</sup>١] الهل : الشدّة والجدب والقطاع المطر . [٢] الرخال جمع رخل كحمل وكتف وهو الأنتى من أولاد الصأن . [٣] يقال عالمت الناقة ، وهو أن تحلب أوّل النهار ووسطه وآخره ، والاسم علال ككتاب . [٤] الجفال : الكثير من الصوف .

<sup>[</sup>٥] المرهق: من يغشأه الناس والأضياف . [٦] النطيط: الذي لا لحيـة له ، والنطيط: الهذريان ( بكسر الهاء والراء ) وهو الكثير الكلام يأتى بالخطأ والصواب عن غير معرفة .

<sup>[</sup>٧] تصغير سوط . [٨] السبحل والرّ بحل: البدير الضحم الكثير اللخم . [٩] أرأيتك : كلة تقولها الدرب بمعنى أخبرنى ، الجذع: البعير إذا كان في السنة الخامسة . [١٠] البعير إذا كان في السادسة وألتى تنيته . [١٠] قال أبو على : الصواب أنى أي بطيء . [١٢] السدس : البعير إذا كان في الثامنة . [١٣] العرس : الأسد .

وقيل لها: أَى الخيل أحبُ إليك ؟ قالت: « ذو المَيْمة الصّنيع ('') السليط التّليط التّليم ('') الأيّد الصّليط التّليم ('') الأبّهب ('') السريع » فقيل لها: أى النبوث أحب إليك ؟ قالت: « ذو الهميّذب المُنبَمِن ('') الأضخم المُؤتَّلِق ('') وقيل لها: ما ما نة من المَغْزَ ؟ قالت: مُورَيْل يَشِفْ الفقرُ من و رإنه ، مال الضعيف ، وحرِ فة العاجز » قيل : فما ما نة من الضّأن ؟ قالت «قرية لا حَمى بها» قيل : فما ما نة من الإبل ؟ قالت : « بَخْ ( ' ' ) ، جال ومال ، ومُرَي الرجال » . قيل : فما ما نة من الحيل ؟ قالت : « طَغَى من كانت له ولا يوجد » قيل : فما ما نة من الحيل ؟ قالت : « طَغَى من كانت له ولا يوجد » قيل : فما ما نة من الحيل ؟ قالت : « طَغَى من كانت له ولا يوجد » قيل : فما ما نة من الحيل ؟ قالت : « طَغَى من كانت له ولا يوجد » قيل : فما ما نة من الحيل ؟ قالت : « مَنْ كانت لي إليه حاجة » . في خطم الناس في عينك ؟ قالت : « مَنْ كانت لي إليه حاجة » . المين من العيون من ١٨٤)

<sup>[</sup>۱] ماغ العرس يميع : جرى ، وصنعة الفرس : حسن القيام عليه ، صنعت فرسى صنعاً وصنعة ( بفتح الصاد فيهما ) والصنيع ذك العرس . [۲] السليط : الشديد ، والحديد من كل شيء ، والتليع : الطويل العنق من التمام بفتحتين وهو طول العنق . [۳] الأيدكيس : القوى ، من آد يئيد أيداً أى قوى واشتد ، والضليع وصف من ضلع كفصح ضلاعة ، وهي القوة وشدة الأصلاع . [٤] هو الذي يجتهد في عدوه حتى يثير العبار ، من ألهب . [٥] الهيدب : السحاب المتدلى ، والمنبعق : المنهج بالمطر . [٦] الضحم: كشمس وسبب وأحمد وغراب : العظيم من كل شيء ، واثنلق البرق وتألق : لمع . [٧] الصحت : وصف من الصحب كسبب وهو شدة الصوت ، والمنبئق المنفجر، البرق وتألق : لمع . [٧] الصحت : وصف من الصحب كسبب وهو شدة الصوت ، والمنبئق المنفجر، ويقال في الإفراد : بخ ساكنة المفاء ، وبخ مكسورة ، وبخ مكسورة مو نة ، وبح سو نة ، صحومة ، ويقال ويقال في الإفراد : بخ ساكنة المفاء ، وبخ مكسورين مشددين، نونين كلة تقال عندالردا والإعجاب بالدي ، يخ بخ مسكني، وبخ بخ منو تقبي مسكني، وبخ بخ منوبي مشددين، نونين كلة تقال عندالردا والإعجاب بالدي ، [٩] يقال : جل عاذب : أى لا يروح على الحي من المزوب وهو انهية والدهاب ، وقولها : خرى وأدلى : أي بما تحدثه من النهيق المزعج والإدلاء . [٠٠] الدير : الحمار ( وغلب على الوحشي ) ، وأدلى : أي أخرج قضيه لبول أو يضرب .

وقالت: «أخبث الذّاب ذئب الْعَضَا (1) ، وَأَخْبَت الأَفاعَى أَفَعَى الْجَدْبِ ، وأَسرع الظّبَاء ظباء الحُلّب (2) ، وأشد الرجال الأعجَف (2) ، وأجل النساء الْفَخْمة الأسيلة (3) ، وأقبح النساء الجَهْمة القّفَرة (6) ، وآكلُ الدوابِ الرَّغُوث (7) ، وأطيب اللحم عُوَّذُهُ (7) ، وأغلظ المواطئ الحَملي على الصّفا ، وشر المال مالا وأطيب اللحم عُوَّذُهُ (7) ، وخير المال سيكة مأبورة (10) ، أو مُهْرَة مأمور (10) » يَرْ كُلُ (٨) ولا يُذَكِي (6) ، وخير المال سيكة مأبورة (10) ، أو مُهْرَة مأمور (10) »

# خطب الكهان

٣٢٤ ــ الكاهن الخزاعي يُنَفَر هاشم بن عبد مناف على أمية بن عبد شمس

وَلِي هاشم بعد أبيهِ عبد مناف ، ما كأن إليه من السقاية والرِّفادة (١٢)

[۱۲] السقاية: هي إسقاء الحجيج الماء العذب، والرفادة: خرج كانت تخرجه قريش وكل موسمهن أموالها، فتدنعه إليه، فيصنع به طعاماً للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد.

<sup>[</sup>۱] الفضا: شجر له جمر يمقى طويلا . [۲] الحلب: نبت ، قال حمزة : « العرب تسمى ضروباً من البهائم بضروب من المرامي تنسبها إليها ، ويقولون : ظبى الحلب ، وتيس الربلة (والربل محركة نبات شديد الحفرة) ، وشيطان الحماطة (والحماطة كسحابة : شجر شبيه بالتين ، أحب شجر المل الحيات ) . المخ وذلك كله على قدر طباع الأمكنة والأغذية العاملة في طباع الحيوان . [۳] من العجف بالتحريك وهو ذهاب السمن . [٤] الطويلة المسترسلة . [٥] الجهمة : مؤنث الجهم وهو الوجه الغليظ المجتمع السمح ، والقفرة : القليلة الفغر بالتحريك أي الشعر . [٦] الرغوث : كل مرضعة كالمرغث . [٧] ما عاذ بالعظم من اللحم . [٨] ذكي كرضي نما وزاد كركا يزكو . [٩] ذكي تذكية : سمن وبدن ( بضم الدال ) . [١٠] السكة : السطر من النخل ، والمأبورة : المصلحة ، من أبرت المحل آبره إذا لقحته وأصلحته . [١١] مأمورة : أي كثيرة الولد ، من آمرها الله أي كثرها ، وكان ينبغي أن يقال مؤسرة ، ولكنه أتبع مأبورة ـ اقرأ في كتاب بلاغات النساء ص ٨ ه فصلا طويلا في كلام هند بنت الحس وأختها جعة .

فسده أمية بن عبد شمس بن عبد مناف على رياسته وإطعامه ، وكأن ذا مال ، فتكلف أن يصنع صنيع هاشم ، فعجز عنه ، فَسَمِت به ناس من قريش ، فغضب ونال من هاشم ، ودعاه إلى المنافرة ، فكره هاشم ذلك لِسِنّه وقدره ، فلم تدعه قريش حتى نافره على خمسين ناقة سُود الحَدَق يَنْحَرها ببطن مكة ، والجلاء عن مئة ، عشر سنين ، فرضى بذلك أمية ، وجعلا بينهما الكاهن الحُزاعِيّ \_ وهو جد عمرو بن الحَمِق ، ومنزله بِمُسْفان (۱) ، وكان مع أمية مَهْمة بن عبد أاهْزَى عمرو بن الحَمِق ، ومنزله بِمُسْفان (۱) ، وكان مع أمية مَهْمة بن عبد أاهْزَى

« والقمر الباهر، والكوكب الزاهر، والْغَمَامِ الماطر، وما بالجو" من طائر، وما الجو" من طائر، وما المتدى بعَلَم (٢٠ مسافر، من مُنْجِدِوغائر (٣٠)، لقد سَبَقَ هاشِم أمية إلى المآثر، أو الله من مُنْجِدِوغائر (٣٠)، لقد سَبَقَ هاشِم أمية إلى المآثر، أو الله منه وآخِر، وأبو همهمة بذلك خابر».

فقضى لهماشم بالغَلَبة ، وأخد هاشم الإبل ، فنحرها وأطعمها ، وغاب أمية عن مكة بالشأم عشر سنين ، فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية . ( تاريخ الكامل لابن الأثير ٢ : ٦ ، والديرة الحلية ١ : ٤ ، وتاريخ الطبرى ٢ : ١٨٠ )

م٣٧ – عوف بن ربيعة الأسدى يتكهن بمقتل حجر بن الحارث كان حُجْر بن الحارث ( أبو امرئ القبس ) ملك بني أسد ، وكأن له عليهم إتاقة ( ) كل سنة لما يحتاج إليه ، فبق كذلك دهراً ، ثم بعث إليهم من يجنبي ذلك منهم ، وخجر يومئذ بيهامة ، فطردوا رسله وضربوه ، فبلغ ذلك

<sup>[</sup>١] عسفان : موضع على مرحلتين من مكة . [٢] العلم : ما نصب في الطريق يهتدي به .

<sup>[</sup>٣] أنجد : أَنَّى نَجِداً ، وَفَارُ وَأَغَارُ : أَنَّى غُوراً . [٤] خراج .

حجراً ، فسار إليهم ، فأخذ سَرَوَاتِهِم (١) وخِيارهم ، وجعل يقتلهم بالعصا (فسُمُوا عبيد العصا ) وأباح الأموال ، وصيرهم إلى تهامة ، وحبس جماعة من أشرافهم منهم عبيد بن الأبرص الشاعر ، فقال شعراً يستعطفه فيه ، ومنه قوله :

أنت الكليك عليهم وهم العبيد إلى القيامة

فرق للهُم وَعفا عنهم ، ورده إلى بلاده ، فلما صاروا على مسيرة يوم من تهام الكهن كاهنهم وهو عوف بن ربيعة بن عامر الأسدى ، فقال لهم : يا عبادى ، قالوا : لَبَيْكَ رَبَّنا ، فقال : «مَنِ اللّهِكُ الصَّلْهَبُ (٢) ، الْهَلَّابُ غير المُعَلَّبُ (٣) ، في اللّهِ اللّهُ الرّبُوبُ عبر المُعَلَّبُ (٣) ، في الإبل كأنها الرّبُرَب (١) ، لا يُقلِقُ رأسة الصَّخبُ ، هذا دَمُهُ يَنْقَمِبُ (٥) ، وهو غداً أول من يُسْتَلَب » قالوا : ومن هو ؟ رَبّنا . قال : « لولا تَجَبَشُ (٣) نفس عاشية ، لأخبرت مَ أنه حُجُرُ ضاحية وسى .

فركبواكل صَعْب وذَلول ، حتى بلغوا عسكر حجر ، فهجموا عليه فى قبته فقتلوه . (تاريخ الكامل لابن الأثير ١ : ١٨٣ ، والشعر والشعراء س ٣١ ، والأغاني ٨ : ٦٣)

۳۲۹ – کاهن بنی الحارث بن کعب یحذرهم غزو بنی تمیم
کان بنو تمیم قد أغاروا علی لَطِیمَة (۱۰ لکسری ، فیها مسك وعنبر وجوهر
کثیر ، فأوقع کسری بهم ، وقتل المُقاتِلة ، و بقیت أموالهم وذراریهم فی
مساکنهم لامانع لها ، و بلغ ذلك بنی الحارث بن کعب من مَذْحِج ، فشی

<sup>[</sup>١] سروات جم سراة بالفتح وهي اسم جم سرئي كني من سرو سروا وهو المروءة في شرف .

<sup>[</sup>٧] حجر صلهب: شــديد صلب ، والصلهب أيضاً : الشــديد من الأيل ، والرجل الطويل ، وفى الشعر والشعراء والأغانى « الأصهب » ومن معانيه الأسد . [٣] المغلب : المغلوب مراراً (وهو أيضاً المحكوم له بالغلبة . ضد ) . [٤] الربرب : الفطيع من بقر الوحش . [٥] يتفجر .

<sup>[</sup>٦] جاشتالنفس وتجيشت ارتفعت من حزن أوفزع . [٧] علانية ، يقال فعله ضاحية : أي علانية .

<sup>[</sup>٨] اللطيمة : الدير تحمل الطيب وبز التجار .

بعضهم إلى بعض، وقالوا اغتنموا بنى تميم ، فاجتمعت بنو الحارث وأحلافها من عند وحزم بن رَيَّان فى عسكر عظيم ، وساروا يريدون بنى تميم ، فحذَّرهم كأهن كأن مع بنى الحارث واسمه سَلَمة بن الله فَلَ ، وقال :

« إنكم تسيرون أعقاً با (۱) ، وَتَغَرُّون أَحْباباً (۲) ، سَعْدًا وَرَباً با ، وَتَرَوْن مِياها جِباً با (۱) ، فَتَكُفُّون عليها ضِرَاباً ، وتكون غنيمتكم تراباً (۱) ، فأطيعوا أمرى ولا تغزُوا تميماً » ولكنهم خالفوه وقا تأوا بني تميم ، فَهُرِ مُوا هزيمة نَكْرَاه . ( تاريخ الكامل لابن الأثير ١ : ٢٢٧ ، والأعانى ١٠ : ٧٠)

٣٢٧ \_ أحدكهان البين يفصل في أمر هند بنت عتبة

كَانَ الفَاكِهُ بن المُغيرة المخزوميّ أحد فتيان قريش ، وكان قد تزوج هند بنت عُتْبة ، وكَان له بيت اللّفيّافَة يَمْشَاه الناس فيه بلا إذن ، فقال (٥) يوماً في ذلك البيت ، وهند معه ، ثم خرج عنها وتركها نائمة ، فجاء بعضُ من كان يَمْشَى البيت ، فلما وجد المرأة نائمة ولّى عنها ، فاستقبله الفاكه بن المغيرة ، فدخل على هند وأنبهها ، وقال : من هذا الخارجُ مِن عندك ؟ قالت : والله ما انتبهت حتى أنبهتني ، وما رأيت أحداً قَطْ ، قال : الحق بأيك ، وخاض الناس في أمره ، فقال لها أبوها : يا بنيةُ العار (٥) وإن كان كذباً ، بُقيني شأ نك ، فإن كان الرجل صادقاً دَسَسْت عليهِ مَنْ يقتله ، فيَقُطَع عنك العار ، وإن كان كاذباً حاكمتُه إلى صادقاً دَسَسْت عليهِ مَنْ يقتله ، فيَقُطَع عنك العار ، وإن كان كاذباً حاكمتُه إلى

<sup>[</sup>۱] أى يسبر بعصكم عنب بعض ، فريقاً في إثر فريق ، وقد ذكر ابن الأثير أنهم كانوا نحو ثمانية آلاف ، ولا يعلم في الجاهلية جيش أكثر منه ومن جيش كسرى بذى قار ومن يوم جبلة ، وروى أبو الفرج الاصبهاني أنه إجتهم من منحج ولفها اثنا عشر ألفاً . [۲] هذه العاصلة والعاصلتان قبلها ، وردت في الأصل سحرفة هكدا : « إنكم تسيرون أعياناً ، رتنزون أحياناً ، سعداً ورياناً » . [۲] الجباب والأجباب جمع جب،وهو الثر الكثيرة الماء البعيدة النعر . [٤] أورد صاحب الأغاني من هذه الفقر السادة ، وعراها إلى المأمور الحارثي وهو كاهن أيضاً . [۵] قال قيلا وقائلة وقيلولة ومقيلا : نام في القائلة وهي لصف النهار . [٦] أى اتقي العار .

بعض كمَّان البمن ، قالت : والله يا أُبَتِ إنه لكاذب ، فخرج عتبة فقال : إنك رميت ابنتي بشيء عظيم ، فإِما أَنْ تُبَيِّنُ مَا قَلْت ، و إِلاَّ فَحَاكِمْنِي إِلَى بعض كهان اليمين ، قال : ذلك لك ، فخرج الفاكه في جماعة من رجال قريش ، ونسوةٍ من بني مخزوم ، وخرج عتبة في رجال ونسوة من بني عبد مناف ، فلما شارفوا بلادالكاهن تغيَّر وجه هند، وكَسَف بالها، فقال لها أبوها: أي بنية، أَلاَ كَانَ هَذَا قَبَلَ أَنْ يَشْتَهُمُ فَي النَّاسَ خَرُوجِنَا ؟ قَالَتَ: يَا أَبِتُ وَاللَّهُ مَا ذلك لمكروه قِبَالَى ، ولكنكم تأتون بشرًا يخطى ويصيب ، ولعله أن يَسِمَني بسِمَةٍ تبقى على ألسنة العرب، فقال لها أبوها: صدقت، ولكني سأخْبُرُهُ لكِّي، فصفَّر بفرسه ، فلما أدلى عَمَدَ إلى حبة بُر ، فأدخلها في إحليله ، ثم أوكى (١) عليها وسار، فلما نزلوا على الكاهن أكرمهم ونحر لهم ، فقال له عتبة: إنا أتيناكِ في أمر، وقد خَبَأْنَا لك خبيئةً ، فيا هي ؟ قال : بُرَّة ، في كَمَرَةٍ (٢) ، قال : أريد أبين من هذا ، قال : « حَبَّةُ بُرْ ، في إحليل مُهْر » قال : صدقت ، فانظر في أمر هؤلاء النسوة ، فجعل يمسح رأس كل واحدة منهن ، ويقول : قومِي لشأنِكِ ، حتى إذا بلغ إلى هند مسيح يده على رأسها ، وقال : « انهضي غير رَقْحَا. (٣) ولا زانية ، وَسَتَلدِين مَلِكًا يسمى معاوية ».

فلما خرجت أخذ الفاكه بيدها ، فنثرت يده من يدها ، وقالت : إليك عنى ، والله لأحرصن أن يكون ذلك الولد من غيرك ، فتزوجها أبو سفيان ، فولدت له معاوية .

(العقد البريد ٣ : ٢٢٤ ، وصبح الأعمى ١ : ٣٩٨ ، وشرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ١١١ )

<sup>[</sup>١] الوكاء كمكتاب: حبل يشدُّ به رأس القربة ، ووكاها وأوكاها وأدكي عليها شدُّ لدِّها بالوكاء .

<sup>[</sup>٢] الكمرة: رأس الدكر . [٣] الرقحاء: البغى التي تكتسب بالفجور ، من الرقاحة كفصاحة وهي الكسب والتجارة ، هذا ما ورد في ابن أبى الحديد ، وفي عيره « رسحاء » والرسخاء : القبيعة ، والرسحاء أيصاً : القليلة لحم العجز والمحذين والأول أنسب .

٣٢٨ - خمسة نفر من طي متحنون سواد بن قارب الدوسى خرج خمسة نفر من طي من دوى الحيج والرأى ، منهم بُرُجُ بن مسهر ، وهو أحد المُعمر بن ، وأُنيفُ بن حارثة بن لأم ، وعبد الله بن سعد بن الحَشرَج أبو حاتم طي ، وعارف الشاعر ، ومُرَّة بن عَبْد رُضّى ، يريدون سوَاد بن قارِب الدوسى ، ليتحنوا علمه ، فلما قرُبوا من السَّرَاة ، قالوا : لَيخبَأُ كُلُّ رجل منا خبينًا ، ولا يُخبِأ كُلُّ رجل منا ارتحلنا عنه ، فَهَا عَلْه أَولا يُخبِر به صاحبه ، ليسأله عنه ، فإن أصاب عَرَفنا عِلْمه ، وإن أخطأ ارتحلنا عنه ، فَهَا كُلُ رجل منهم خبيئاً ، ثم صاروا إليه ، فأهدوا له إبلاً وطُرَفا من طرَف الحِيْرة ، فضرب عليهم قبة ، ونَحَر لهم ، فلما مضت ثلاث دعا بهم ، فدخلوا عليه .

فتكلم بُرْج \_ وكان أسنّهم \_ فقال : « جَادَكُ السّحَابُ ، وَأَمْرَعَ لك الجُنَابِ (۱) ، وَصَفَتْ عليك النّهَم الرّغابُ (۲) ، نحن أُولُو الآكالِ (۲) ، والحداثق والأَغْيَالِ (۱) ، والنّعَم الجُفَالِ (۱) ، ونحن أصهار الأملاك ، وفُرْسانُ الْمِرَاك \_ يُورِّى عنهم أنهم من بكربن واثل \_ » .

فقال سواد : ﴿ وَالسُّمَاءِ وَالأَرْضِ ، وَالْغَمْرِ وَالْبَرَ ضِ ﴿ ، وَالْقَرْضِ

<sup>[1]</sup> أمرع: أخصب، والجناب: ماحول الدار . [۲] الصافي: السابغ الكثير، يقال: خير فلان صاف على قومه: أى سابغ عليهم، والرغاب : الواسعة الكثيرة جمع رغية . [۳] الآكال: جمع أكل (كقفل وعنق) الرزق والمط من الدنيا . [٤] الأغيال جمع غيل كشمس : وهو الماء الجارى على ومه الأرض . [٥] الجفال : الكثيرة . [٦] العمر: الماء الكثير، ويقال: رجل غمر الحلق إذا كان واسع الحلن سخيا، والبوض: الماء القليل، ويقاله: فلان يتبرض حقه: أى يأخذه قليلا تليلا،

٢١ \_ جهرةخطب العرب

والْفَرَّضِ (١) ، إِنْكُمْلُ الْمُضاَبِ الشَّمِّ (٢) ، والنخيلِ الْمُمِّ ، وَالصَّخورِ الصَّمِّ مِنْ أَجَأُ الْمَيْطَاءِ ، وسَلْمَى ذَاتِ الرَّقَبَةِ السَّطْمَاءِ (٢)

قالوا: إنا كذلك ، وقد خَبَأ لك كل رجل منا خبيئاً ، لتخبرنا باسمه وخبيئه، فقال لبرج: «أُقسم بالضياء والْحَلَك (1) ، والنجوم والْفلَك ، والشروق والدَّلَك (0) ، لقد خَبَأْتَ بُرْ ثُنَ فَرْخ (٧) ، في إعْلِيط مَرْخ (٧) ، تحت آسِرَة الشَّرْخ (٨) » قال: ما أخطأت شبئاً ، فمن أنا ؟ قال : أنت بُرْج بن مُسْهِر ، عُصْرَة المُمْهِر (١) ، وَ يَمَالُ الْمُحَبِّر (١٠) » .

ثم قام أنيف بن حارثة ، فقال : ما خبيئي وما اسمى ؟ فقال : « والسحاب والتَّراب ، والأَصْباب والأَحْدَاب (١١) والنَّمَم الْكُثَاب (١٢) ، لقد خَبَأَت قُطاَمة فَسيط (١٢) ، وقُذَّة مَرِيط (١٤) ، في مَدَرَةٍ من مَدِيِّ مَطِيط (١٠) » قال : فسيط أنا ؟ قال : « أنت أنيف ، قارِي الضيف ، وَمُعْمَل السيف ، وخالطُ الشتاء بالصيف » .

<sup>[</sup>۱] القرص: ما تعطيه لتقضاء ، والعرص: ما فرضته على اعسك فوهبته أوجدت به لغير تواب .
[۲] الشم: الطوال ، وكذا العم . [۳] أجأ وسلمى: حبلاطي ، والعيطاء: الطويلة ، وكذا السطعاء . [٤] الحلك : شدة السواد . [٥] دلكت الشمس دلوكاً : عربت أو اصفرت ، والدلك : وقت الدلوك . [٦] البرثن : ظفر كل ما لا يصيد من السباع والطير مثل الحمام والفارة فإذا كن تما يصيد ، قبل اظفره محلب . [٧] المرح : شجر نقدح منه النار ، والإعليط : وعاء ثمر المرخ ، والعرب تشبه به آذان الحيل . [٨] الآسرة والإسار : القد الذي يشد به خشب الرحل ، وشرخا الرحل حاناه . [٩] المعر : الذي ذهب مله ، والعصرة : الماجأ والمنجاة .

<sup>[</sup>١٠] الأمال: النيات الذي يقوم بأمر قومه ، والمحجر: الملجأ ( بصية اسم المفعول ) المضيق عليه . [١٠] الأصبات : حمع صبب كسبب : وهو ما انخفض من الأرض ، والأحداب جمع حدب كسبب أيضاً : وهو ماعلا . [٢٠] الكثيرة . [٣٠] القطامة : ما قطعه بفيك ، والقطم بأطراف الأسنان ، والفسيط : قلامة الظفر . [٢٠] القذة : الريشة ، والمريط من السهام : الذي قد تمرط ريشه أي نتف [٥٠] المدرة : قطعة طبى يابسة ، والمدى : جدول صعير بسيل فيه ماهريق من ماء البثر ، والمطيطة : الماء الحائر في أسفل الحوض .

ثم قام عبد الله بن سعد . فقال : ما خبيتى وما اسمى ؟ فقال سواد : «أقسم السوّام العازب () ، والمُجِدِّ الراكب ، والمُجِدِّ المَا أَخْدَ مَنَ أَنَا ؟ فَنَ تَطِيعٍ قَدْ مَرَنَ () ، أو أديم قد جَرَنَ » . قال : ما أخطأت حرفاً ، فن أنا ؟ قال : أنت ابن سعد النّوال ، عطاؤك سجّال () ، وشَرُك عُضاك ، وعَمَدك طوال ، ويبتك لا يُنال »

ثم قام عارف ، فقال : ما خبيئى وما اسمى ؟ فقال سواد : « أقسم بِنَفْنَفِ اللَّوح ، (٧) ، والماء المسفوح (١٠) ، والفضاء المَنْدُوح (٩) ، لقد خبأت زَمَعَة طَلاً أَعْفَر (١٠) ، فى زَعْنِفَة (١١) أديم أحمر ، تحت حِلْسِ نِضُو أدبَر (١٠) » قال : ما أخطأت شيئاً ، فمن أنا ؟ قال : « أنت عارف ذو اللسان الْمَضْب ، والقلب النَّذب (١٠) ، وَالمَضْب » .

ثم قام مُرَّة بن عَبْدِ رُضًى ، فقال : ما خبيئى وما اسمى ؟ فقال سواد : « أقسم بالأرض والسماء ، والبروج وَالأنوا، (١٦) ، والظامة والضياء ، لقد خَبَأْتَ دِمَّة (١٧) ، في رِمَّة (١٨) ، تحت مَشِيط لِلَّة (١٩) » . قال : ما أخطأت شيئًا ، فمن أنا ؟

<sup>[</sup>۱] السوام: المال الراعى من الإبل ، والعازب: البعيد . [۲] الوقيم: القطيم من العنم ، والكارب: القريب . [۳] المشيح: الجاد ، في لغة هذيل ، وفي غيرها الحاذر ، والحادب: السالب عربه حرباً كطلبه طلباً: سلمه ماله . [٤] النفائة: ما تنفنه من فيك ، والفنن: واحد أقبان الأشجار وهي أغصانها . [٥] القطيم: ما يقطع من الشحر ، ومرن وحرن: لان . [٦] أي متداول بين الناس ، لكل فريق منه نصيب . [٧] المفنف واللوح واحد ، وهما الهواء وإنما أضاف لما اختلف اللهظان ، وكأنه أضاف الشيء إلى غيره . [٨] المصبوب . [٩] الواسم . [١٠] المطلا: ولد الفلي ساعة يولد ، والصغير من كل شيء ، والأدفر من الطباء: من البوسه حمرة ، والزمعة: الشعرات المتدليات في رجل الأرنب . [١٨] زعانف الأدم : أطرافه مثل البدين والرجلين ، ومالا خير فيه جم زعنفة بكسر الزاي والنون ، ومنه قبل لردال الماس الرعامف . [٢٠] الحاس البعير كالبرذعة للحافر ، والنضو: المهزول من الإبل وغيرها ، والأدبر : الذي أصابه الدبر (بالتحريك) وهو قرحة الدابة . [٣٠] الدكي . [٤١] الحد . [٥٠] السرب بالفتح: الماشية كلها ، وبالسكسر القطيم من الطباء والنساء وعيرها . [٢٠] الأنوا ، : جمة نوه (كسم) النجم : مال للغروب . [٧٠] الدمة : الفعلة . [٨٠] الرقة : العظام المالية .

قال: «أنت مُرَّة، السريع الكرَّة، البَطِيء الْفَرَّة، الشديد المُرَّة (۱) » . قالوا: فأخبر نا بما رأينا في طريقنا إليك ، فقال: « وَالناظرِ من حيثُ لا يُرَى ، والسَّامِعِ قبل أن يُنَاجِي ، والعالِم بما لا يُدْرَى ، لقد عَنَّت لكم مُقابِ عَجْزَاء (۱) ، في شَفَانيب (۱) دَوْحة جَرْدَاء، تحمل جَدْلا (۱) ، فتماريتم (۱) مُقارِبَم أَفْرَق (۱) ، في شَفَانيب (۱) دَوْحة جَرْدَاء، تحمل جَدُلا (۱) ، فتماريتم (۱) إلمَّايدًا و إمَّارِجلاً » وفقالوا: كذلك ، ثم مَه ؟قال: «سَنَحَ لكم قبل طلوع الشَّرْق (۱) سيد أمن (۷) ، على ماء طرق (۸) » قالوا: ثم ماذا ؟ قال: « ثم تيس أفرق (۱) ، سَنَدَ في أَبْرَق (۱) ، فرماه الغلام الأزرق ، فأصاب بين الوابِلة (۱۱) والمُرْفَق » . سَنَدَ في أَبْرَق (۱) ، وأنت أعلم من تحمل الأرض ، ثم ارتحلوا عنه . (الأمال ٢ : ٢٩٢) قالوا: صدقت ، وأنت أعلم من تحمل الأرض ، ثم ارتحلوا عنه . (الأمال ٢ : ٢٩٢)

٣٢٩ \_ حديث مصادبن مذعور القيني

كَان مَصَاد بن مَذْ عُور الْقَيْني رئيساً ، قد أخذ مِرْ بَاع (١٢) قومِهِ دَهْراً ، وكَان ذا مال ، فَنَدَ ذُون (١٣) من أذواد له ، فخرج في بِغَائها (١١) ، قال : فإنى لني طَلَبها ، إذ هبطت وادياً شَجِيراً (١٥) كثيف الظلال ، وقد تَفَسَّخْتُ أَيْناً (١٦) فأَنَخْتُ راحلتي في ظل شجرة ، وَحَطَطْتُ رَحْلي ، و رَسَغْت (١٧) بعيري ، واضطجعت فأنَخْتُ راحلتي في ظل شجرة ، وَحَطَطْتُ رَحْلي ، و رَسَغْت (١٧) بعيري ، واضطجعت

<sup>[</sup>١] المرة: القوة. [٢] العجراء: التي أبيض ذنبها، (وفي غير هذا الموضع: التي كبرت عجيزتها).

<sup>[</sup>٣] الشغازب جم شغنوب كمصفور وهو الغصن الناعم الرطب ، والدوحة : الشجرة العطيمة .

<sup>[</sup>٤] الجدل: العصو وجمعه جدول . [٥] تجادلنم . [٦] الشرق: الشمس ، والهرب تقول لا أفعل ذلك ماطلع شرق ، وشرقت الشمس : طلعت ، وأشرقت : أضاءت . [٧] السيد : الذلب ، والأمق : الطويل . [٨] الطرق : الماء الذي بولت فيه الإبل ، يقال : ماء طرق ومطروق .

<sup>[</sup>٩] الأمرق من الشاء: السيد مابين خصيبه . [١٠] سند في الجبل: صعد ، والأبرق والبرقاء والبرقاء والبرقة كفرصة: غلظ من الأرض فيه حجارة ورمل ، وجبل أبرق: إذا كان فيه لونان .

<sup>[11]</sup> الوابلة: رأس العضد الذي يلي المنكب.

<sup>[</sup>۱۲] المرباع: ربع العنيمة ، وكان يختص به الرئيس في الجاهلية [۱۳] ندّ : شرد ، والذود : ثلاثة أبسرة إلى العشرة ، أو خسة عشر ، أو غشرون ، أو ثلاثون [۱٤] طلبها [۱۵] كثير الشجر ما [۱۲] تعباً وكلال . [۱۷] شددت رسغه

في بُرْدِي ، فإذا أَرْبَعُ جَوَارِ ، كأنهن اللآلي ، يَرْعَيْن بَهْماً لَهِنَّ ، فلما خالطَتْ عيني السِّنَةُ ، أُقبلن حتى جلسن قريباً منى ، وفي كف كل واحدة منهن حَصَيَاتٌ تَقَلَبهن ، فَخطَّت إحداهن ثم طَرَقت (١) ، فقالت : « قلن يا بناتِ عَرَّاف ، في صاحب الجمل النِّيَاف (٢) ، والْبُرْد الْـكُنَّاف (٣) ، والجرم (١) لمنطُهَاف (°)» ، ثم طَرَقت الثانية ، فقالت : « مُضِلُ أَذُوادٍ عَلاَ كِد (٦) ، كُوم صَلاَخِهِ (٧) . منهن ثلاث مَقاحِد (٨) ، وأربع جَدَائُد (٩) ، شُسُف صَمارِد (١٠) »، ثم طرقت الثالثة فقالت: « رَءَيْن الْفَرْع (١١) ، ثم هَبَطَن الْكَرَع (٦٢) ، بين الْمَقَدَات والجَرَع (١٣) » فقالت الرابعة : « لِيَهْبطِ الغايط الأَفْيَح (١٤) ، ثم ليظهَرُ في اللَّذَ الصَّحْصَحَ (١٥) ، بين سَدِيرِ وَأَمْلُح (١٦) ، فهناك الذُّودُ رِتَاعٌ بَمُنْعَرَج الأَجْرَع » قال: فقمت إلى جملي فشددت عليهِ رحله و رَكبت ، ووالله ما سألتهن مَنْ هن ولا مِمَّنْ هن ؟ فلما أُدبرت ، قالت إحداهن : « أَبْرَحُ (١٧) ۖ فَتَّى إن جَدٌّ في طلب ، فماله غيرهن نَشَب (١٨) ، وسيثُوبُ عن كَشَب (١٩) ،

<sup>[</sup>۱] الطرق: ضرب الكاهن بالحصى . [۲] جل نياف ككتاب وهداد: طويل في ارتفاع . [۳] الكثيف . [٤] الجسد . [٥] الحفيف . [٦] أضل دابته: نقدها ، والعلاكد: الصلاب الشداد جمع عليكد ( كجنفر وزبرج وقنند) . [٧] بعير أكوم ، وناقه كوماء : عطيمة المنام والجمكوم ، والصلاخد: العظام الشداد ، واحدها صلاخد بالفم . [٨] المقاحد حم مقحاد ، وهي الفليطة السنام (والقحدة كرقبة: السنام أو أصله ) . [٩] الحدائد جمع جدود كصبور: وهي التي انقطم لبنها [٠٠] شسف جمع شاسف : وهي الياس صمرا وهز الا ، والعمارد جمع صمرد كربرج: الفليلة اللبن [١٠] الفرع جمع فرعة وهي أعلى الجبل . [٢٨] السكرع: ماء السماء ينزل بيدتمة ، وسمى كرها لأن الماشية تكرع فيه . [٣] المقدات جمع عقدة : وهي مائمقد من الرمل ، والجرع جمع جرعة بالسكون وبحرك : للرملة للدايبة المنبت لاوعوثة فيها ، أو الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل أو الدعس من الأرض ، والأخبح : الواسع . [١٥] الملا : الفائن من الأرض ، والأخبح : الواسع . [١٥] الملا أو الدعس من الأرض ، والأخبح : الواسع . [١٥] الملا أو الدعس ما الناطق والصاحت والصحصاح و لعحصحان : الناطق والصاحت . [١٨] المالألوسيل من الأرض . [١٨] المدرق المع : موضعان . [١٨] أشد . [١٨] المالالأصيل من الناطق والصاحت . [١٨] المالة يتوب : يرجم ، والكثب : القرب .

فَهْزَّع قلبی والله قولها ، فقلت : وكيف هذا ، وقد خلَّفت بِوَادِیَّ عَرْجًا عُلَى الموضع ، عُكَامِسًا (۱) ؛ فركبتُ السَّمْتَ (۱) الذی وُصف لی ، حتی انتهیت إلی الموضع ، فإذا ذَوْدی رَواتِنعُ ، فضر بت أعجازهن ، حتی أشرفت علی الوادی الذی فیه إبلی ، فإذا الرِّعاء تدعو بالویل ، فقلت ما شأ نُكم ؟ قالوا : أغارت بَهْراء علی إبلك ، فأسْحَفَتْهَا (۱) ، فأمسيت والله مالی مال غير الذَّود ، فرمی الله فی نواصيهن بالرَّغْس (۱) ، وإنی الیوم لاً كثرُ بنی الفَین مالاً » . (الأمال ۱ : ۱۶۳) .

حديث خنافر بن التوءم الحميرى مع رئية شصار كان خُنافر بن التوءم الحميرى مع رئية شصار كان خُنافر بن التوءم الحيري كاهنا ، وكان قد أُوتى بَسْطَة في الجسم ، وسَمَة في المال ، وكان عاتيا ، فلما وفَدْت وفود الين على النبى صلى الله عليه وسلم وظهر الإسلام ، أغار على إبل لِمُرَادٍ فاكنسجها ، وخرج بأهله وماله ، ولحَق بالشَّر ، فالف جَوْدَانَ بن يحيى الْفَرْضِيِّ ، وكان سيداً منيما ، ونزل بواد من السَّحْر ، فالف جَوْدَانَ بن يحيى الْفَرْضِيِّ ، وكان سيداً منيما ، ونزل بواد من أودية الشَّخْر ، مُخْصِباً كثير الشجر من الأَيْك والْمَرِين (٥٠ ، قال خنافر : وكان رئي (١٠ في الجاهلية لا يكاد يتفيّب غنى ، فلما شاع الإسلام فقد ته مدة طويلة ، وساءنى ذلك ، فبينا أنا ليلة بذلك الوداى نائما ، إذ هوَى هُوِيَّ الْمُقَاب ، فقال : حُنافر ؟ فقال : «عِهْ تَفْتَمْ ، فقال : «عِهْ تَفْتَمْ ، فقال : «عِهْ تَفْتَمْ ، فقال : كل دَوْلة إلى خاية ، قلت : أجل ، فقال : كل دَوْلة إلى الكل مدة نهاية ، وكل ذى أَمَد إلى غاية ، قلت : أجل ، فقال : كل دَوْلة إلى

<sup>[</sup>١] العرج: نحو حسمائة من الإبل، والمكامس والعكابس: الكنير. ' [٢] الطريق.

<sup>[</sup>٣] استأصلتها . [٤] الرغس : البركة والنماء .

<sup>[</sup>٥] الأيك : الشجر الملتف الكثير ، والغيضة تنبت السدر والأراك ، أو الجماعة من كل الشجر ، والعرين : جماعة الشجر . [٦] الرئى : ما يتراءى للإنسان من الجن فيحب .

أجل، ثم يُتَاح لهـاحِوَلُ (١) ، أنتُسخَتِ النِّحَل ، وَرَجَعَتْ إلى حقائقها الْمِلَلُ ، إنك سَجِيرٌ (٢) مَوْصول ، والنُصْح لك مَبْذُول ، وإنى آنَسْتُ (٢) بأرض الشأم نفراً من آل العُذَام (\*) ، حُكَّامًا على الحكام ، يَذْبُرُ ون (\*) ذارَوْ نَق من الكلام ، ليس بالشِّمر المؤلِّف، ولا السَّجع المتكلَّف » ، فأصفيتُ فَزُجرِ تُ ، فعاودت فَظُلِفْتُ (١) ، فقلت : بم تُهيّنِهُونَ (٧) ، و إِلاَمَ تَعْتَزُون (١) ؟ قالوا : « خِطابْ كُبَّارِهِ (٩) ، جاء من عند الملك الجبَّار ، فاسمع يا شِصاَرُ ، عن أصدق الأخبار ، واسْلُك أوصنح الآثار، تنجُ من أُوار (١٠) النار » ، فقلت : وماهذا الكلام ، فقالوا : «فُرُ قَانٌ ۚ بِيَّنَ الْكُفر والإِيمَان ، رسول من مُضَرَ ، من أهل المَدَر ، ابْتُعِثَ فظهر ، فجاء بقول قد بَهَرَ ، وأوضح نَهْجًا قد دَثَرَ ، فيه مواعِظُ لمن اعتبر ، ومَعَاذُ لمن ازْدَجَرَ، أَلِّفَ بِالْآَى الْـكُبَر » قلت : ومن هذا المبعوث من مُضَرَ ؟ قال : « أحمدُ خير البشر ، فإِن آمَنْتَ أُعطيتَ الشَّبَر (١١) ، و إِن خالفت أَصْلِيتَ سَقَرَ ، فآمنتُ يا خذافر ، وأقبلت إليك أبادر ، فجانِبْ كلكافر ، وشايع كل مؤمن طَاهر، و إلاَّ فهو الفراق، لا عن تلاق»، قلت: من أين أَبْغِي هذا الدين ؟ قال: من ذات الأِحرَّين (٦٢) وَالنَّفَرَ الْيَمَانِينَ ، أهل الماء والطين « قلت : أوْضِحْ ، قال : « أَلَمَى بِيَثْرِبَ ذاتِ النَّخْل ، والحَرَّةِ ذاتِ النَّمْل (١٣) ، فهذاك أهْلُ الطُّول

<sup>[</sup>١] الحول : التحول . [٢] السجير : الصديق ، والشجير : الغريب ، وقبل يقال السحير والشجير للصديق . [٣] أبصرت . [٤] العذام : قبيلة من الجن ، كذا قبل .

<sup>[</sup>٥] ذبرت إلكتاب ؟ قرأته (وذبرته أيصا : كنبته كزُبرته) . [٦] منت .

<sup>[</sup>٧] الهينية : الصوت الحتى . [٨] تنتسبون . [٩] كبير . [١٠] الأوار : حر النار .

<sup>[</sup>١١] اليشبر بالسكون : الحنيرُ وحرك السجع . [١٢] الحرَّة (بالفتح) أرض ذات حجارة نخرة سود

وتجمع على حرات وحرار وحرّين وأحرّين . [٦٣] النمل: المكان الغليظ من الحرة .

والفضل ، والمواساة والبَذْلِ ، ثم المُلَسَ () عنى ، فبتُ مذعوراً أراعي الصباح ، فلما بَرَق لى النور ، المتطيت راحلتى ، وآذَنْتُ () أَعْبُدِى ، واحتملت بأهلى ، حتى وَرَدْت الجَوْف ، فردَدْت الإبل على أربابها ، بِحُولِها وسِقاً بها () ، وأقبلت أريد صنعاء ، فأصبت بها مُعاذَ بن جَبَل أميراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبايعته على الإسلام ، وعَلَمْنى سُوراً من القرآن ، فن الله على المهدى بعد الضلالة ، والعلم بعد الجهالة » . ( الأمال ١ : ١٣٢ )

٣٣١ - شافع بن كليب الصدفى يتكهن بظهور النبي صلى الله عليه و سلم قَدِم عَلَى تُبَع الآخِر ملك البين ، قبل خروجه لقتال المدينة (، ، شافع بن كُليّب الصدّ فِي (، ، وكان كاهنا ، فقال له تُبتّع : هل تجد لقوم ملكا يوازى ملكى ؟ قال : لا ، إلا مُلك عَسَّان ، قال : فهل تجد ملكا يَزيد عليه ؟ قال : « أَجدُه لبَار مبرور ، وَرَاثِد (، بالْقُهُور (، ، وَوَصْف في الرَّبُور ، فُضَلت « أَجدُه لبَار مبرور ، وَرَاثِد (، بالْقُهُور (، ، وَوَصْف في الرَّبُور ، فُضَلت

<sup>[</sup>١] أفلت . [٢] أعلمت . [٣] الحول جم حائل وهي الأنثى من أولاد الإبل ، والسقاب جم سقب كشمس وهو الذكر .

<sup>[2]</sup> قال ابن اسحق : «كان تهم الآخر حين أقبل من المشرق بعد أن ملك البلاد جعل طريقه على المدينة ، وكان حين مر بها فى بدايته لم يهج أهلها ، وخلف بين أظهرهم ابناً له ، وفتل غيلة ، فقدمها وهو بخم على تخريبها واستئصال أهلها ، فجمع له الأنصار حين سموا ذلك وخرجوا لقتاله ، فترعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار وبقرونه بالليل ، فيعجبه ذلك منهم ، ويقول : والله إن قومنا لكرام ، فبينا هو على ذلك إذ جاء معبران من أحبار اليهود من بنى قريطة عالمان واسخان فى العلم ، فقالا له : قد سممنا ما تريد أن تفعل ، وإنك إن أبيت إلا ذلك ، حيل بينك وبينه ، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة ، فقال : ولم ذلك ؟ قالا : إنها مهاجر (بفتح الجم) نبي يخرج من هذا الحرم من قريش تكون داره وقراره ، فانتهى عما كان يريد ، وأعجبه ماسم منهما ، واتبعهما على دينهما ، وكان هو وقومه أصحاب أوثان ، وخرج منوجها إلى اليمن ، فدعا قومه إلى اليهودية فأبوا عليه ، ثم أطبقوا على دينه ، فن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن (سيرة ابن هشام ١ : ١١ ، والكامل لابن الأثير ١ : ١٤٦) .

<sup>[0]</sup> الصدفى نسبة إلى صدف كسكتف: بطن من كندة . [٦] الرائد فى الأصل: المرسل فى طلب الكلا من الرود وهو الطلب، يعنى به نبينا مجمداً صلى الله عليه وسلم، فقد كان رائداً لأمنه يرتاد لهما الحير قال عليه الصلاة والسلام فى أول خطبة خطبها بمكة حين دعا قومه: « إن الرائد لا يكذب أهله » .

<sup>[</sup>٧] جاء في معجم البلدان : ﴿ القهر (كشمس ) أسافل الحجاز مما بلي نجدا من قبل الطائف ،

أُمَّته فى السُّفُور (١) ، يَفْرِج الظُّلَم بالنور، أحمد النبى ، طوبَى لأمته حين يجى ، أُمَّته فى السُّفُور (١) أَحد بنى قُصَى » .

فنظر تبع فى الزبور، فإذا هو يجد صفة النبى صلى الله عليه وسلم . ( تاريخ الكامل لابن الأثبر ١:٦:١)

٣٣٢ – سطيح الذئبي ٣٠ يعبر رؤيا ربيعة بن نصر اللخمى

ورأى ربيعة بن نَصر اللَّخْسِيِّ ملك البين \_ وقد ملك بعد ثُبُع الآخِر \_ رُوْ بَا هالَّهُ ، فلم يدع كاهنا ، ولا ساحراً ، ولا عائفاً ، ولا منتجّماً من أهل مملكته إلا جعه إليه ، فقال لهم : إنى قد رأيت رؤيا هالتنى وفَظِعْتُ (٢) بها ، فأخبرونى بها و بتأويلها ، قالوا له : اقْصُصْها علينا نخبر لله بتأويلها ، قال : إنى إن أخبرتهم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها ، فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن

وأنشد لحداش بن زمير :

دعوا جانبي ، إنى سأنزل جانباً لكم واسعاً بين اليمامة والقهر »

وأقول: هذا الوصف ينطبق على مكة فهي واقعة جنوبي الحجاز . . . . الخ فالممى: «أجد ملكاً يزيد على ملك لرائد يظهر بتلك القاع » أما كلة القهور فلم أجدها في معجم ، ولعل الكاهن جمع «القهر » على قهور ، لإقامة الفاصلة ، أو هو على حد قول امرئ القبس :

يزل الغلام الحف عن صهواته كما زلت الصفواء بالمنترل

[١] السفر (كحمل) الكتاب الكبير ، أو جزء من أجراء التوراة ، وفكتب اللمة أمها تحمم على أسفار ، ولمله جمعها على سفور المحافظة على السجع أيضاً .

[۲] اسمه ربیع بن ربیعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدی بن مازن غسان ، وکان یقال له الذئبی نسبة إلی ذئب بن عدی ، وکان من المصرین قبل عاش ثانیانة سنة وقبل سبه الله ، وزعموا أنه لم یکن له رأس ولا عنق ، وأن وجهه کان فی صدره ، وأنه کان جسدا ملتی لا جوارح له ، وکان لا یقدر علی الجلوس إلا إذا غضب ، فإ به ینتفح فیجلس ، وکان له سربر من الجرید والخوس ، إذا أرد ، قله إلی مکان یطوی من رجلیه إلی جیجیته کا یطوی الثوب فیوضع علی ذلك السربر ، وإذا أرید استخباره لیخبر عن المغیبات یحرك كا یحرك سفاء اللبن فینتفح و بمتلی و بعلوه النفس فیسأل فیحبر هما یسأل عنه ، (كذا) وأن كاهنة بنی سعد بن هذیم و كانت بأهالی الشأم لما حضرتها الوفاء طلبت سطیحاً وشقا (وسیأتی ذكره) و تفلت فی فهها ، وذكرت أن سطیحاً یخلفها فی كهانتها ، ثم مانت فی یومها ذلك ،

[٣] نظع بالأسركورح فظاعة : إذا ماله وغلبه .

أخبره بها ، فقال له رجل منهم : فإن كأن الملك يريد هذا ، فليبعث إلى سَطِيح وشِق مَ فإنه لبس أحد أعلم منهما فيها ، يُخبرانه بما سأل عنه ، فبعث إليهما ، فتدم عليه سطيح قبل شِيَّق ، فقال له : إنى قد رأيت رؤيا هالتني وفَظِعْتُ بها ، فَأَخبرني بها ، فإنك إن أَصَبْتها أصبتَ تأويلُها . قال : أَفْعَل « رأيتَ مُحَمَّةٌ ('' ، خرجت من ظُأْلُمَة (٢) ، فوقعت بأرض تَهَمَة (٣) ، فأكلَتْ منهاكل ذات مُجْمُجُمة (١) » ، فقال له المَلِكُ : ما أخطأت منها شيئًا يا سَطِيح ، ف عندك في تَأْوِيلِهِا ؟ فَقَالَ : « أَحْلَمِكُ بِمَا بِينِ الْحَرَّ تَيْنِ (° من حَنَش ، لَيَهَبِطَنَّ أرضكم الْحَبَشُ، فَلْيَمُ لَكُنَّ مَا بِينَ أَبْيَنَ (٢٠ إلى جُرَش (٧٠ » فقال له الملك : وأبيك يا سطيح . إن هذا لنا لغائظ مُوجِـع ، فتى هوكاًئن ، أفى زمانى هذا أم بعده ؟ قال: « لا ، بل بعده بحين ، أكثر من ستين أو سبمين ، يمضين من السنين » قال : أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع ؟ قال : « لا ، بل ينقطع لِبِضْعِ وسبمين من السنين ،ثم يُقْتَــَلون بها أجمعين ، و يخرجو ن منها هار بين» قال : ومن يَلِي ذلك مِنْ قَتْلَهِمْ و إخراجهم ؟ قال : « يليه إِرَمُ (^) ذي يَزَن ، يخرج عليهم من عَدَن، فلا يترك أحداً منهم باليمن» قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بِل ينقطع، قَال: ومن يقطعهُ ؟ قال نبي زَكَنَّ ، يأتيه الوحي من قِبِلَ الْعَلَيَّ»

<sup>[1]</sup> الجمة وتجمع على حم: الفحمة والرماد وكل مااحترق من النار ، وتطلق الجمة على الجر مجازاً باعتبار مايشول إليه وهوالمراد هنا . [۲] الظامة : الطلام ، وسترى في تعبير الرؤيا أنها إشارة إلى الأحباش السود . [۳] النهمة بالتحريك : الأرس المتصوّبة إلى البحر ، كالتهم محركة أيضاً كأنهما مصدران من تهامة ، لأن التهام منصوّبة إلى البحر ( ويقال أيضاً : أرض تهمة كفرحة أى شديدة الحر ، من النهم بالتحريك وهو شدة الحر ) وفي ابن الأثير « بهمة » بالباء يقال : أرض بهمة كفرحة أي كثيرة البهمي ، والبهمي بالضم اسم نبت ، والضبط الأول عندى أرجح . [٤] أى كل نفس . [٥] الحرة : أرض ذات حجارة سود نخرة ، [٦] عخلاف بالين من جهة مكة . حجارة سود نخرة ، [٦] عخلاف بالين من جهة مكة . [٨] الإرم كعنب وكنف : العلم ( بالتحريك ) أو خاص بعاد ، والعلم سيد القوم ، أى يتولاه سيد بني ذي يزن ، وهو سيف بن ذي يزن .

قال: وممن هذا النبي ؟ قال: « رجل من ولد غالب بن فهر، بن مالك بن النّضر، يكون اللّك في قومه إلى آخر الدهر» قال: وهل للدهر من آخر ؟ قال: « نعم، يعم يُجْمَع فيهِ الأولون والآخِرون، يَسْعَد فيهِ المحسنون، ويشتى فيهِ المسبئون». قال: أحتى ما تُحنبرنا يا سطيح ؟ قال: « نعم، والشّفَقِ ، وَالْغَسَقِ (1)، وَالْفَلَقِ (2)، وَالْفَلَقِ (3)، إذا انشق ، إن ما أنبأتك به لحَق » .

•٣٣٣ – شق أنمـــار <sup>٣</sup> يعبر رؤيا ربيعة بن نصر أيضاً

ثم قدم عليه شيّ ، فقال له كقوله لسَطيح ، وكتمه ما قال سطيح ، لينظر أيتفقان أم يختلفان ، قال : « نعم ، رأيت مُحَمَة ، خرجَت من ظلمة ، فوقعت بين رَوْضَة وأكمَة ، فأكلَت منها كلّ ذات نَسَمَة » . فلما سمع الملك ذلك قال : ما أخطأت با شق منها شيئاً ، فما عندك في تأويلها ؟ قال : « أَحْلِفُ بِمَا بين الحَرَّتَيْنِ مِن إنسان ، لَيُنْزِلَنَ أرضَكُم السودان ، فَلَيَعْلِبُنَ على كل طَفْلة (١٠ بين الحَرَّتَيْنِ مِن إنسان ، لَيُنْزِلَنَ أرضَكُم السودان ، فَلَيَعْلِبُنَ على كل طَفْلة (١٠ البنان ، وليَمْلكُنَ ما بين أَبْيَنَ إلى نَجْرَان (٥٠ » فقال له الملك : وأبيك باشق ، إن هذا لنا لغائظ مُوجِع ، فتى هو كأئن : أفزمانى أم بعده ؟ قال : « لا ، بعده برمان ، ثم يستنة ذكم منهم عظيم ذو شان ، ويُذيقهم أشدً الهوان » قال : ومن هذا العظيم الشأن ؟ قال : « غلام ليس بدَنِيّ ولا مُدَن (٢٠ ، يخرج عليهم من هذا العظيم الشأن ؟ قال : « غلام ليس بدَنِيّ ولا مُدَن (٢٠ ، يخرج عليهم من

<sup>[</sup>١] الشفق : الحرة في الأفق من المروب إلى قريب العتمة ، والنسق : ظلمة أول الليل .

<sup>[</sup>٣] الغلق: الصبح أير ما انفاق من عموده . [٣] هو شق بن مصعب بن يشكر بن رهم بن أقزل ابن قيس بن عجر بن أغرار ، وزعموا أنه كان شدق إنسان ( أى نصدفه ) له يد واحدة ورجل واحدة وعين واحدة . [٤] . ون طفل: وهو الرخص الناعم من شيء . [٥] مخلاف شمالي اليمن . [٦] الذي : مسهل عن دني ، ، والمدنى : القصر عما ينبغي له أن يفعله ، وفي ابن الأثير « مزن » بالزاى والمزن : المنهم ، من أزننته بكدا أى اتهمته به .

يبت ذى يَزَن (1) » قال أفيدوَم سلطانه أم ينقطع ؟ قال : بل ينقطع برسول مُرْسَل ، يأتى بالحق والعدل ، بين أهل الدين والفضل ، يكون المُلك فى قومه إلى يوم الفصل » . قال : وما يوم الفصل ؟ قال : « يوم تُجُزَى فيهِ الولاة ، يدعى فيه من السماء بِدَعَوَات ، يسمع منها الأحياء والأموات ، وَيُجْمَع فيه بين الناس المميقات ، يكون فيه لمن اتبق الفوزُ والخيرات » قال : أحق ما تقول ؟ قال : « إي ورب السماء والأرض ، وما بينهما من رفع وَخفْض ، إن ما أنبأتك به لحق ما فيه أمض (1) »

فوقع فى نفس ربيعة بن نصر ما قالا ، فجهز بَنْيِهِ وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم ، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس ، يقال له سابور فأسكنهم الحيرة ، فمن بقية ولده النعمان بن المنذر ملك الحيرة ، وهو النعمان بن المنذر بن المنذر بن المنذر بن عمرو بن امرى القيس بن عمرو بن عدى بن ربيعة بن نصر . النعمان بن المرى القيس بن عمرو بن عدى بن ربيعة بن نصر . (سبرة ابن هنام ۱ : ۸ ، والكامل لابن الأثير ۱ : ۱٤٦)

٣٣٤ – وفود عبد المسيح بن بقيلة على سطيح عن ابن عباس رضى الله عنهُ قال :

« لما كأن ليلة ولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ارْتَجٌ إيوان كسرى ، فسقطت

<sup>[1]</sup> وخبر ذلك أن زرعة بن كب الملقب بذى نواس أحد ملوك التبابسة بالمين ( وكان قد تهو " و و و مصب للبهودية و حل عليها قبائل الين ) اصطهد فصارى نجران لأن يهوديا بنجران عدا أهلها على ابنين له فقتلوهما ظلماً ، فتوسل إلى ذى نواس باليهودية ، واستنصره عليهم ، فحمى له ولدينه وغزاهم ، ويقال إن رجلا من أهل نجران أملت من الفتل ، وسار إلى قيصر الروم يستنحده على ذى نواس ، فبمت قيصر إلى نجاشي الحبشة يأمره بنصرة النصارى ، فجهز بخيشاً إلى المين ، فركبوا البحر إليها ، ولقيهم ذو نواس فيمن معه فدارت الدائرة عليه ، وملكت الحبشة الهين ، ولما طال اللاء من الحبشة على أهلها خرج سيف بن ذى يزن الحميرى وقدم على قيصر يوستنيان يستنجده على الحبشة أبى ، وقال أن الجبشة على دين المصارى ، فرجم إلى كسرى أنوشروان واستعانه ، فأمده بجيش بمن كانوا في سجونه ، فقا تلوا الأحباش وهزموهم ، واسترد سيف عرش آ بأنه على فريعنة يؤديها كل عام للمرس ختى قتل ، فأرسل كسرى عاملا على المين واستمرت عماله إلى أن كان آخرهم باذان فأسسلم ، وصارت المين إلى الإسلام في عهد الرسول على المين واستمرت عماله إلى أن كان آخرهم باذان فأسسلم ، وصارت المين إلى الإسلام في عهد الرسول على الله عليه وسلم ، [7] أى شك أد باطل .

منهُ أربعَ عشرةً شُرْفة ، فعظم ذلك على أهل مملكته ، فما كأن أوشك أن كتب إليه صاحب اليمن يخبره أن بحيرة ساوة (١) غاضت تلك الليلة ، وكتب إليه صاحبِ السَّمَاوة يخبره أن وادى السَّمَاوة (٢) انقطع تلك الليلة ، وكتب إليهِ صاحب طَبَرية أن الماء لم يجر تلك الليلة في بحيرة طبرية ، وكتب إليهِ صاحب فارس يخبره أن بيوت النيران خَرِدت تلك الليلة ، ولم تَحْمُد قبل ذلك بألف سنة ، فلما تواترت الكتب أبرز سريره وظهر لأهل مملكتهِ فأخبرهم الخبر ، فقال المُو بَذَان (٢٠): أيها الملك إنى رأيت تلك الليلة رؤيا هالتني ، قال له : ومارأيت ؟ قال: رأيت إبلا صعابًا ، تقود خيلا عِرَابًا ، قد اقتحمت دَجْلة وانتشرت في بلادنا ، قَالَ : رأيت عظيمًا ، فما عندك في تأويلهاً ؟ قَالَ : ماعندى فيها ولا في تأويلها شيء ، ولكن أرسل إلى عاملك بالحِيرة يوَجِّه إليك رجلا من علماتُهم ، فإنهم أصحاب علم بألحِدْثان ، فبعث إليهِ عبد المسيح بن مجقَّيلة الْعَسَّاني ، فاما قَدِم عليه أخبره كسرى الخبر ، فقال له : أيها الملك ، والله ما عندى فيها ولا في تأويلها شيء ، ولكن جَهِّزْنى إلى خال لى بالشام يقال له سَطِيح قَال : جهزوه ، فلما قَدِم إلى سطيح وجده قد أَحْتُضِر، فناداه فلم يجبهُ ، وكله فلم يرد عليهِ ، فقال عبد المسيح : أَصَمُ أَم يسمع غِطْرِيفُ الْيَمَنْ يَا فَاصِلَ الْخُطَّةِ أَعْيَتْ مَنْ وَمَنْ (١) أتاك شيخ الحيّ من آل سَنَن أييض فَضْفَاض الرِّداء وَالْبَدَنّ (٥)

<sup>[</sup>۱] مكذا فى العقد الفريد ، وفى السيرة الحلمية ه وورد عليه كتاب من صاحب إيليا ( عالمتام ) يخبره أن بحيرة ساوة خاصت تلك اللياة » وفى معجم البلدان : « ساوة مدينة حسنة بين الرى وهمذان و سط ، بينها وبين كل والحد من همذان والرى ثلاثون فرسحاً ، وفي حديث سطيح فى أعلام النبوة : « وحمدت قار فارس ، وعارت بحيرة ساوة . . . الح » ومنه يستفاد أنها في فارس .

<sup>[</sup>٢] موضِع بين الكوفة والشَّأم . [٣] الموبدان والموبد : فقيه الهرس وحاكم الجوس .

<sup>[</sup>٤] الغطر بن : السيد الشريف . [٥] الفضفاض : الواسع .

رسول قيل الْعُجْم يَهُوى لِلْوَتَنَّ لَا يَرْهَبُ الرَّعْد ولاَ رَيْبَ الزَّمَنَّ (١) فرفع إليه رأسه وقال : « عبد المسيح ، على جمل مُشِيح <sup>(٢)</sup> ، إلى سَطِيح ، وقد أوفى على الضَّريح (٣) ، بعثك ملك بني ساسان ، لارتجاج الإيوان ، وخمود النيران ، ورؤيا المُوبَذَان ، رأى إِبلا صِماًباً ، تقود خَيْلاً عِرَاباً ، قد اقتحمت في الواد ، وانتشرت في البلاد . يا عبد المسيح : إذا كثرت التِّلاوة ('' ، وظهر صاحب المحراوة (٥) ، وفاض وادى السماوة ، وَغاضَتْ بحيرة ساوة ، وخمدت نار فارس ، فليست بابل للفرس مُقاماً ، ولا الشام لسطيح شاماً ، يملك منهم ملوك وَمَلِكَات (٢) ، عدد سقوط الشُرُفات ، وكل ما هو آت آت » ثم قال :

إِنَ كَانَ مُلْكَ بَنِي سَاسَانَ أَفْرَطَهُم فَإِنْ ذَا الدَّهُورَ أَطُوارًا دَهَارِيرُ (٧) منهم بنو الصَّرْحِ بهرامٌ و إخوته والْهُرُ أَزَانَ وَسَا بُورٌ وسابور تهابُ صَوَّكُم الأَسْدُ الْهَاصير (^) فَمَا يَقُومُ لَهُمُ سَرْجِ وَلَا كُورِ <sup>(٩)</sup> أَنْ قد أَقَلَ فحةور ومهجور (١٠) فالخـــــير مُتَّبَعَ والشرّ محذور

فربمنا أصبحوا يوماً بمنزلَة حثُوا المُطِيُّ وَجِدُّوا في رحالهم والناس أولاد عَلاّتٍ فمن عاموا والخير والشرّ مقرونان في قَرَن

<sup>[</sup>١] القبل : الملك ، أو هو دون الملك الأعلى . [٢] حادٌّ سريم . [٣] أي القبر ، والمراد الموت . [٤] أي تلاوة الفرآن . [٥] الهراوة : العصا الضحمة ، وصاحبها هو النيّ صلى الله عليه وسلم لأنه كان يمسك العصا كثيراً عند مشيه . [٦] قال صاحب الديرة الحلمية: « لم أقف على أنه ملك منهم من النساء إلا واحدة وهي بوران ، ملكت سنة ثم هلـكت » .

<sup>[</sup>٧] أفرطهم : تركهم وزال عنهم ، قال تعالى : ﴿ لَاَجَرَامَ أَنَّ لَهُمْ النَّارَ ، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ » أى متروكون فيها ، ودهر دهارير : أى شديد ( كايلة ليلاء ويوم أيوم • [٨] المهاصيّر جم مهصار أو مهصير وهو الأسد من الهصر وهو الكسر والجذب والإمالة . [٩] الكور : الرحل بأداته .

<sup>[</sup>١٠] أولاد الملات: أولاد أمهات شتى من رجل واحد .

ثم أنى كسرى فأخبره بما قاله سطيح فغمه ذلك ، ثم تعزّى ، فقال : إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكاً يدور الزمان ، فهلكوا كلهم فى أر بعين سنة ، وكان آخر مبن هلك منهم فى أول خلافة عثمان رضى الله عنه .

(المقد الغريد ۱ : ۱۰۸ ، والسيرة الحلبية ۱ : ۷۰ ، والمختصر في أخبار البشرلأبي العداء ۱ : ۱۱۰) هم سحت سخيح ينبئان با صل تقيف

عن ابن الكلبى قال: «كان قسي وهو تقيف (1) مقيمًا باليمن ، فضاق عليه موصنعه وَنبَا (٢) به ، فأتى الطائف ، وهو يومئذ منازل فَهُم وَعَدُوانَ بنى عمر و بن قيس بن عَيْلاَنَ ، فانتهى إلى الظّرب الْمَدُواني ، فوجده نائمًا تحت شجرة فأيقظه ، وقال : من أنت ؟ قال : أنا الظّرب ، قال : على أليّة (٢) ، إن لم أقتلك ، أو تحلف لى لَثُزَو جنّى ابنتك ، ففعل ، وانصرف الظرب وَقَسِي معه ، فلقيه ابنه عامر بن الظرب ، فقال : من هذا معك يا أبّت ؟ فقص قصته ، قال عامر : لله أبوه ! لقد ثقف (1) أمره ، فسمى يومئذ ثقيفاً ، وعُيرً الظرب بتزويجه قسيًّا ، وقيل زوجت عبداً ، فسار إلى الكهان يسألهم ، فانتهى إلى شق بن مُضعّب الْبَجَلِيِّ ، وكان أقر بَهُمْ منه ، فلما أنتهى إليه قال : إنا قد جئناك فى أم مُضعّب الْبَجَلِيِّ ، وكان أقر بَهُمْ منه ، فلما أنتهى إليه قال : إنا قد جئناك فى أم فل هو ؟ قال : « جئتم فى قدي ، وقدي عبد إياد ، أبق (٥) ليلة الواد ، فى وَجِ

<sup>[</sup>۱] هو أبو الصبلة المشهورة ، وهو ثقيف بى منه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عبلان بن مصر ، وقد اختلف النسابون في نسب ثقيف ، فقال توم : إمهم من هوارن ، وهو القول الذي يزعمه الثقفيون ، وعليه جهور الناس ، ويرعم آخرون أن نقيما من إباد بن نزار بن معد بن عدنان ، وأن النجع أحوه لأبيه وأم ، ثم افترفا ، فصار أحدها في عداد هوازن والآخر في عداد مذجح ، وقال قوم آخرون إن تقيما من نقايا محود من المرسه القديمة التي بادت والقرصت . فال الحجاج على المنبر : يزهمون أنا من بقايا محود فقد كذبهم الله بقوله : « وَ مُحُودَ فَهَا أَبْقَى » وقال مرة أخرى : وائت كنا من بقايا محود فقد كذبهم الله بقوله : « وَ مُحُودَ فَهَا أَبْقَى » وقال مرة أخرى : وائت كنا من بقايا محود للرب من عصائح إلا خياره \_ اقرأ كلمة عن نسب ثقيف في شرح ابن أبي الحديد م ٧ كنا من بقايا محود الذهب ٢ : ٢٨ ، وتاريخ الطبري من ٢٩٠ ، والعقد الفريد ٣ : ٨ ، والاغار ٤ : ٧٤ ، ومروج الدهب ٢ : ٢٨ ، وتاريخ الطبري بهار حاذقاً خفيفاً فطاً وثقف التيء كفرح : ظهره . [٥] هرب . [٤] ثقف ككرم وفرح صار حاذقاً خفيفاً فطاً وثقف التيء كفرح : ظهره . [٥] هرب . [٢] وج : اسم وادبالطائف .

ذاتِ الأنداد ، فوالى سعداً لِيُفاد ، ثم لوى بغير معاد » يعنى سعد بن قيس ابن عَيْلاَن بن مضر ، ثم توجه إلى سطيح الذئبي حَيِّ من غَسَّان \_ ويقال إنهم حى من قُضاعة ثُرُول فى غَسَّان \_ فقالوا : إنا جئناك فى أمر فما هو ؟ قال : « جئتم فى قسى ، وقسى من ولد ثمود القديم ، ولدته أمه بصَحْرًا = تَرِيمُ (١) ، فالتقطه إياد وهو عَدِيم ، فاستعبده وهو مُليم (١) » ، فرجع الظرب وهو لايدرى ما يصنع فى أمره ، وقد وكد عليه فى الحَلِفِ والتزويج ، وكانوا على كفرهم يُوفون بالقول ، فلهذا يقول من قال إن ثقيفاً من ثمود ، لأن إياداً من ثمود » . ويكون بالقول ، فلهذا يقول من قال إن ثقيفاً من ثمود ، لأن إياداً من ثمود » .

٣٣٣ ـ تنافر عبد المطلب بن هاشم والثقفيين إلى عزى سلمة الكاهن كان لمبد المطلب بن هاشم مال بالطائف يقال له : ذو الْهُرَم (") ، فغلبه عليه خِنْدِف بن الحارث الثَّمَّنِيّ ، فنافرهم عبد المطلب إلى عُزَّى سلمة الكاهن وأو إلى نُقيل بن عبد الْهُزَّى جد عمر بن الخطاب (") ـ خرج عبد المطلب مع ابنه الحرّث ، وليس له يومئذ غيره ، وخرج التقفيون مع صاحبهم ، وحربُ بن أميّة معهم على عبد المطلب ، فنفد ماء عبد المطلب ، فطلب إليهم أن يسقوه ، فأبَوْا ، فبلغ المعطش منه كل مَبْلغ ، وأشرف على الهلاك ، فبينا عبد المطلب ثير بعيره ليركب ، إذ فَجَر الله له عيناً من تحت جرانه ، فمد الله وعلم أن ذلك منه ، فتشرب وشرب أصحابه ربيهم ، وتزودوا منه حاجتهم ، وتفد ماء الثقفين ، فطلبوا إلى عبد المطلب أن يسقيهم فأنعم عليهم ، فقال له ابنه الحارث لا أنحنين ، فطلبوا إلى عبد المطلب أن يسقيهم فأنعم عليهم ، فقال له ابنه الحارث لا أنحنين فطلبوا إلى عبد المطلب أن يسقيهم فأنعم عليهم ، فقال له ابنه الحارث لا أنحنين فطلبوا إلى عبد المطلب أن يسقيهم فأنعم عليهم ، فقال له ابنه الحارث لا أنحنين فطلبوا إلى عبد المطلب أن يسقيهم فأنعم عليهم ، فقال له ابنه الحارث لا أنحنين أ

<sup>[</sup>١] رام يريم ريماً : تباعد . [٢] ألام فهو مليم : أتى مايلام عنيه

<sup>[</sup>٣] ضبطه فى القاموس المحيط بفتح فسكون ، والصحيح أنه بالتحريك كا يدل على ذلك الأسجاع الآتية [٤] وصارة معجم ياقوت : « فنافرهم عبد المطلب إلى الكاهن القضاعي وهو سلمة بن أبى حية · فرجوا إليه إلى الشأم » .

على سيغي حتى يخرج من ظهرى ، فقال عبد المطلب : لا سُقِينهم فلا تفعل ذلك بنفسك فسقاه ، ثم انطلقوا ، حتى أتوا الكاهن ، وقد خَبَنُوا له رأس جَرَادة ، في خُرْزَةِ مَزَادة (١) ، وجعلوه في قِلاَدة كاب لهم يقال له ستوَّار ، فلما أتوا الكاهن إذا هم ببقرتين تسوقان بينهما بَخْرَجاً (٢) كاتاهما تزعم أنه ولدها ، وَلهَ تَا فِي ليلة واحدة ، فأ كل النَّمِرُ أحد الْبَخْرَجِين ، فهما تَرْأَمان <sup>(٣)</sup> الباقي ، فلماً وقفتا بين يديه . قال الكاهن : هل تدرون ما تريد هاتان البقرتان ؟ قالوا : لا . قَالَ الْكَاهِن : « ذهب به ذو جَسَدٍ أَرْ بَدُ ('' ، وَشَدْق مُرَمِّع (<sup>(ه)</sup> ، وناب مُعْلَق (٦) ، ما للصغرى في ولد الكبرى حقٌّ » فقضى به للكبرى ، ثم قال ما حاجتكم ؟ قَالُوا : قد خَبَأْمَا لك خَبْنًا ، فأنبئنا عنهُ ، ثم نخبرك بحاجتنا ، قَال : « خبأتم لى شيئًا طَار فسطع ، فتصوَّب فوقع ، في الأرض منهُ بُقَع ، فقالوا : لَادَه ، أَى بَيَّنه . قَال : « هو شيء طار ، فاستطار ، ذو ذَنَبِ جَرَّار ، وساق كَا لِمُنْشَارٍ ، ورأس كَا لِمُسْمارِ » فقالوا : لاده ، قال : « إن لاده فَلاَده (٧ ، هو

<sup>[</sup>١] المرادة: الراوية، والحرزة: السير يخرز به -

<sup>[</sup>٧] المخرج: ولد القرة . [٧] رغمت ولدها: عطفت عليه ولرمنه . [٤] من الربدة (كمفرة): لون إلى الغبرة . [٥] رمع كنع راءانا (بالتحريك) وترامع: تحرك واضطرب، وقوله مرمع: اسم فاعل من رمع المصعف ، يشير إلى أنه مفترس كاسر . [٦] من أعلق الصائد إدا علق الصيد في حبالته أى نشب . [٧] روى ابن الأعرابي إلاده فلاده ساكن الهاء ، ويروى إلاده فلاده مكسور الهاء منوبة ، فال ياقوت في معجمه : « يقول إن لم مكن قولى بياماً فلا بيان » وقال الرمخشرى في المستصفى: « إن لاده فلاده بفتح الدال ويكسر ، وهي كلة فارسية معاها الفرب قد استعملتها العرب في كلامها، وأصله أن الموتوركن يلتي واتره فلا يتمرض له فيقال له ذك، والمعنى إلى إلى إلى تضربه الآن فلا تضربه أبدا ، والتقدير إن لا يكن ده فلا يكون ده أى إن لا يوحد صرب الساعة ، فلا يوجد صرب أبداً، ثم السعوا فيه ، فضر بره مثلا في كل شيء لا يقدم عليه الرحل ، وقد حان حينه ووجب إحداثه من قضاء دبن قد حل أو حاجة طلبت ، أو ما أشبه دلك من الأمور التي لا يسوغ تأخيرها » . وقال المذرى : « قالوا معناه إلاهده فلا هذه » يعني أن إلاصل إلاده فلاذه بالذل المعجمة ، فعرابت بالدال غير المعجمة كا قالوا يهوذا معرب فعاله مودا .

٢٢ ــ جهرة خطب العرب

وأس جرّادة ، في خُرَز مَزَادَة ، في عُنُق سَوَّارٍ ذي الْقِلَادة » ، قالوا : صدقت ، فأخْبِرنا فيمَ اختصمنا إليك ؟ قال : « أَحْكُمُ بالضياء وَالظُّلَم ، والبيت والحَرَم ، أَدْ المَال ذا الهَرَم ، للقرشي ذي الكَرَم » ، فقضي بينهم ، ورجعوا إلى منازلهم على حكمه . ( يجم الأشال ١ : ٣٠ ، وسجم البلدان ٢٠:١)

\* \*

وروى الجاحظ لعزى سلمة أنه قال:

« والأرْضِ وَالسَّمَاء ، وَالْمُقَابِ وَالصَّقْمَاء () ، واقعة بِبَقْماء () ، لقد نَفَّر الحِدُ بنى الْمُشَراء () ، للمجد وَالسَّنَاء () » . ( البيان والتبيين ١ : ١٠٩ )

٣٣٧ \_ ما أمر به عبد المطلب بن هاشم في منامه من حفر زمزم

وَلِيَ عبد المطلب بن هاشم السّقاية والرّفادة بعد عمه المطلب ، وَشَرُف فى قومه ، وعَظْم شأنه ، ثم إنه حفر زَمْزَم ، وهى بئر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، التي أسقاه الله منها ، وكأنت جُرهم قد دفنتها (٥) ، وكأن سبب حفره إياها أنه قال :

« يبنا أنا نائم بالحُرِجْرِ إذ أتاني آتِ فقال : احْفَرْ طِيبَةَ ، قلت : وما طيبة ؟ فذهب وتركني ، فلما كأن الفد رجعت إلى مَضْجَعي، فنمت فيهِ ، فجاءني فقال :

<sup>[</sup>١] الصقمة بالصم: بياض فى وسط رءوس الطير وغيرها ، وهو أصقع ، وهى صقعاء ( والصقعاء أيضاً الشمس ) . [٢] البقعاء : اسم ١٠٠ . [٣] المشراء : قوم من فرارة ، ونفره عليه : قضى له عليه بالغلبة . [٤] السناء : الرفعة .

<sup>[</sup>ه] وذلك أن جرهماً لما استخفت بأمر البيت الحرام ، وارتكبوا الأمور العظام ، قام فيهم رئيسهم مصاص بن حمرو خطيبا ووعظهم ولم يرعووا ، فلما رأى ذلك منهم عمد إلى غزالين من ذهب كانا في الكعبة وما وجد فيها من الأموال أى السيوف والدروج التي كانت تهدى إليها ، ودفنها في بثر زمزم ، وكانت قد صب ماؤها فحمرها مصاض بالليل وأعمى الحفر ودفن فيها ذلك وطم البئر ، وما زالت مطمومه إلى زمن عبد المطلب .

احفر برّة ، قلت : وما برّة ؟ فذهب وتركنى ، فلما كأن من الفد رجعت إلى مضجعى ، فنمت فيه ، فجاءنى فقال : احفر المضنونة ، قلت : وما المضنونة ؟ (١) فذهب عنى ، فلما كأن الفد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه ، فجاءنى فقال : احفر وزيزم، إنك إن حَفَر تَهَا لا تَنْدَم ، فقلت : وما زيزم ؟ قال : «تراث من أبيك الحفر وزيزم، إنك إن حَفَر تَهَا لا تَنْدَم ، فقلت : وما زيزم ؟ قال : «تراث من أبيك الأعظم ، لا تُنذو فيها ناذر لمنعم ، تكون ميراثاً وَعَقْدَ مُحْكِم ، ليس كبعض لم يُقْسَم (٣) ، يَنْذر فيها ناذر لمنعم ، تكون ميراثاً وَعَقْدَ مُحْكِم ، ليس كبعض ما قد تعلم ، وهي بين الفرث والدم (١) ، عند نُقرة الغراب الأعصم (٥) ، عند قرية الغراب الأعصم (٥) ، عند قرية الغل » .

فلما بَيِّن له شأنها،ودله على موضعها، وعرف أنه قد صدق ، غدا بِمِعُوله رمعه ابنهٔ الحارث ليس له ولد غيره ، فحفر بين أِساف وناثلة، في الموضع الذي تنحر فيه قريش لأصنامها ، وقد رأى الغراب ينقر هناك ، فلما بدا له الطوى (٥٠ كبر ، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته .

( تاريخ الـكامل لابن الأثير ٢ : ٥ ، والسيرة الحلبية ١ : ٣١ ، وسيرة ابن هشام ١ : ٩٠ )

# خطب الكواهن

٣٣٨ – الشعثاء الكاهنة تصف سبعة إخوة

كَأَنت عَشْمَة بنتُ مطرود البَجَلِيَّة ذات عقل ورأى مُسْتَمَع في قومها ، وكأنت

<sup>[</sup>۱] طيبة ، وبرة ، والمضنونة : أسماء لرمزم . [۲] نزمت البتر : نزحت كنزمت بالصم، وبتر ذمة بالفتح وذميم وذميمة قليلة الماء لأنها تذمّ . [۳] جفل النعام : أسرع وذهب في الأرس ، ولم يقسم : لم يفرق . [٤] أى في محلهما ، والفرث: السرجين في الكرش ، وذلك ، بين إساف و نائلة ، (وأساف ككتاب وسحاب : صنم وضمه عمرو بن لحي على الصفا ، ونائلة على المروة تجاه الكعبة ) ، وكانت قريش تذبح عندهما ذبائحها التي تنقرب بها . [٥] الأعصم : قبل أحمر المنقار والرجلين ، وقبل أبيض البطن ، وقبل أبيض الجاحين ، وقبل أبيض الجاحين ، وقبل أبيض إحدى الرجلين . [٦] الطوى " : البتر .

لها أخت يقال لها خود، وكأنت ذات جمال وميستم ( وعقل ، فعطب سبعة إخوة غلمة من بطن الأزد خودا إلى أبيها ، فأتوه وعليهم الحلل اليمانية، وتحتهم النجائب الفره ( ) ، فقالوا : نحن بنو مالك بن غفيلة ذى النحيين ، فقال لهم : انزلوا على الماء ، فنزلوا اليلتهم ، ثم أصبحوا غادين فى الحكل والهيئة ، ومعهم ريبة ( ) لهم يقال لهما الشعثاء : كاهنة ، فَرَوْوا بِوَصِيدها ( ) يتعرضون لها ، وكلهم وسيم جميل، وخرج أبوها، فجلسوا إليه، فرحب بهم ، فقالوا: بلغنا أن لك بنتا ، ونحن كا ترى شباب ، وكلنا يمنع الجانب، وَيمنت الراغب، فقال أبوها : كلكم خيار ، فأقيموا نرى وأينا ، ثم دخل على ابنته ، فقال : ما ترين ، فقد أتاك هؤلاء القوم ؟ فقالت : « أَنْكِفني على قدرى ، ولا تَشْطُط فى بَهْرى ، فإن غفرج أبوها ، فقال : أخبر ونى عن أفضاكم .

قالت ربيبتهم الشعثاء الكاهنة: « أَسْمَع أُخبرك عنهم: هم إخوة ، وكلهم أُسُوّة (٥٠) أما الكبير فالك ، جَرِى التك ، يُتُوب السَّنَا بِك (٥) ، و يستصغر المهالك . وأما الذي يَليِهِ فالْغَمْر ، بحر مُ عَمْر (٧) ، يَقْصُر دونه الفخر ، نَمْد (٨) ، صَقْر . وأما الذي يليهِ فعَلْقَمَة ، صَليب المَحْجَمَة (٥) ، مَنْ يع المَشْتَمة (٥٠) ، قليل الجَمْجَمَة (١١)

<sup>[</sup>١] الميسم والوسامة: أثر الحسن . [٢] النجائب جمَّع نجيب: وهو البعير والفرس إذا كامًا كريمِين عتيقين ، والفرم: (كففل وركع وكتب) جمّع فارم ، وهو من الدواب الجيد السير النشيط الحفيف . [٣] الربيبة: الحاضة . [٤] الوصيد: الفناء (بالكمر) والعتبة .

<sup>[</sup>ه] الأسوة: القدوة . [٦] السنابك جم سنبك كقنفذ: وهو طرف الحامر ، أى أنه يجهد الحيل في حومة الوغى . [٧] الغمر: معطم البحر ، والكريم الواسع الحاق .

<sup>[</sup>٨] الهد: الأسد والسكري . [٩] من عجم العود إذا عضه ليعرف صلابته من خوره .

<sup>[</sup>١٠] للشنمة : مصدر شتم ، والمعى : أنه في حرز من أن يشتم ويسب عرضه ، لحسن فعله وكرم خلقه .

<sup>[</sup>١١] الجُمجمة : إخفاء الشيء في الصدر .

وأما الذي يليهِ فعاصِم ، سَيِّدُ نَاعِم () ، جَلْدُ صارِم ، أَبِي حازِم ، جيشُهُ غانِم ، وَجَارُه سالم . وَأَمَا الذي يليهِ فَمُواب، سَرِيعُ الجَوَاب ، عَتِيد الصواب () ، كريم النِّصاب () ، كَدَيْثِ الغاب . وأما الذي يليهِ فَدْرِك ، بَذُولُ لما يَمْلِك ، النِّصاب () عَمَا يترك ، مُفنى وَيُهُلكِ . وأما الذي يليهِ بَفَنْدُل ، لَقِرْ نِهِ مُجَدِّل () ، مُقِلِ () مُقلِ () مَعْل وَيهذك ، وعن عدوه لا يَنْكُل () » .

فشاورت أختها فيهم ، فقالت أختها عثمة : « تَرَى الْفَتْيَانَ كَالنَّخْلُ ، وماً يُدْريك ماَ اللَّـٰخْلُ ؟ (^) » اسمعي مني كلة ، إن شَرَّ الغريبة يُعْلَن ، وخيرها يُدْفَنْ ، انكحى في قومك ولا تَغْرُرْك الأجسام ، فلم تقبل منها ، و بعثت إلى أبيها: أنكحني مدركًا ، فأنكحها أبوها على مائة ناقة وَرُعَاتِها ، وَحَمَلها مدرك ، فلم تلبث عنده إلا قليلا ، حتى صبَّحهم فوارسُ من بنى مالك بن كِنانة ، فاقتتلوا ساعة ، ثم إن زوجها و إخوته و بني عامر انكشفوا ، فَسَبَوْها فيمن سَبَوا ، فبينا هي تسير بكت ، فقالوا : ما يُبْكِيك ، أُعَلَى فراق زوجك ؟ قالت : قبَّحَهُ الله، قالوا: لقد كَان جميلا! قَالَت : قَبَّحَ الله جمالا لا نَفْعَ معهُ، إنما أبكى على عصياني أختى ، وقولها : « ترى الفتيان كألنخل ، وما يدريك ما الدخل » وأخبرتهم كيف خطبوها ، فقال لهـا رجل منهم يُكِّنَى أبا نواس شاب أسود أَفْوَه (٥) مضطرب الحَلْق : أَتَوْضَيْن بِي ، على أَن أمنعك من ذاماب العرب ؟ فقالت لأصحابه: أكذلك هو؟ قالوا: نعم ، إنه مع ما تَرَين لَيَمْنَعَ الحَلْيلة (١٠٠ ،

<sup>[</sup>۱] نم كسمع ونصر وصرب فهو ناعم: أى ذو تنعم وترفه. [۲] العتيد: الحاضر المهبأ . [۳] النصاب: الأصل. [٤] بعيد. [٥] جدّله:صرعه على الجدالة (كسحابة) وهي الأرض.

<sup>[</sup>۲] حامل . [۷] نكل عنــه كفرب و نصر وعلم : نكس وجبن . [۸] الدخل : ما يطن ف

الشيء ، ومعيو مثل يضرب للرجل له منظر ولا مخسبر له . [٩] الأفوه : وصف من الهوه بالتحريك

وهو سعة الفم . [١٠] الزوجة \_

وَتَتَقَيه القبيلة ، قالت : هذا أجمل جمال ، وأكملكمال ، قد رضيت به ، فزوجوها منه . ( يجمع الأمثال للميداني ١: ١١ )

۳۲۹ ـ طريفة الخير تتكهن بسيل الْهَرِم وخراب سدما رب و به وحراب سدما رب قال عبد الملك بن عبد الله بن بَدْرُون في شرح قصيدة الوزير عبد المجيد ابن عَبدون ، التي قالها في رثاء دولة بني الأفطس بالأندلس :

كَانَ أُوَّلَ مِن خَرِجٍ مِن الْبَينِ فِي أُولَ تَمْزِيقِهِم ، عَمْرُو بِنَ عَامِرٍ مُزَيَّقُيِّاء (١)، وكأن سبب خروجه ، أنه كأنت له زوجة كأهنة ، يقال لهـــا « طَر يفَة الخير » ، وكأنت رأت في منامها أنَّ سحابة غَشِيت أرضهم فأرعدت وأبرقت ، ثم صَمَقت، فأحرقت كلِّ ما وقعت عليه ، ففزعت طريفة لذلك فَزَعًا شديداً ، وأتت الملك عَمْراً ، وهي تقول : « ما رأيتُ اليومَ ، أزال عنى النومَ ، رأيت غَيْما رَعَدَ وَ بَرَقَ (``، طو يلاّ ثم صَعَق ، فمـا وقع على شيءٍ إلا احترق »، فلما رأى ماداخلها من الفزع سكَّنها ، ثم إن عمراً دخل حديقة له ، ومعه جاريتان من جَوَاريه ، فبلغ ذلك طريفة ، فخرجت إليه وخرج معها وَصِيف (٢) ، لها اسمه سِناَن ، فلما بَرَزت من يبتها عرض لها ثلاثُ مناجيد مُنتصبات على أرجلهن ، واضعات آيديهن على أعينهن \_ وهي دوابُّ تشبه اليَرَابيع (١) \_ فقعدت إلى الأرض واضعة يديها على عينيها ، وقالت لوصيفها : إذا ذهبت هذه المناجيد فأخبرني ، فلما ذهبت أعلمها، فانطلقت مسرعة، فلما عارضها خليج الحديقة التي فيها عمرو،

<sup>[</sup>۱] لفب بذلك ، لأنه كان يلبس كل يوم حلتين ، ويمزّ فهما باله بني يكره المود ميهما ، ويأنف أن يلبسهما غيره . [۲] رعدت السهاء وبرقت (كنصر) ، وأعدت السهاء وأبرقت ، وأمكر الأصمعى الرباعى فيهما . [۳] الوصيف: الحادم والحادمة . [٤] اليربوع: دويبسة تحو الفارة لكن ذنبه وأذماه أطول من يديه عكس الزرادة .

وتبت من الماء سُلَخَفاة ، فوقعت في الطريق على ظهرها ، وجعلت تروم الانقلاب فلا تستطيع ، وتستعين بذنبها ، فتَحْثُو التراب على بطنها من جَنبَاته ، وتقذف بالبَوْل قذفًا ، فلما رأتها طريفة جلست إلى الأرض ، فلما عادت السلحفاة إلى الماء ، مضت إلى أن دخلت على عمرو ، وذلك حين انتصف النهار في ساعة شديدة الحرّ، فإِذا الشجر يتكفّأ من غير ريح ، فلما رآها عمر و استحيا منها ، وأمر الجَارِيتين بالتنحّي ، ثم قال لهما ياطر إله : فكهَنت وقالت : « والنُّور والظاماء، والأرض والسماء ، إن الشجر لَهَالِك ، وليمودَنَّ المـاءكما كأن في الزمان السَّالك » . قال عمر و: ومن خبَّرك بهذا ؟ قالت: « أخبرتني المناجد، بسنين شدائُّد، يَقَطُّع فيها الولد الوالد » قال : ما تقواين ؟ قالت : « أقول قول النَّدْمان لَمْفًا، لقد رأيت سُلَحْفًا (١) ، تَجُرُف التراب جَرَ فَا ، وتفذف بالبول قذفاً ، فدخلت الحديقة ، فإذا الشجر من غير ربح يتكُّفًّا » قال عمر و : وما تَرَين ؟ قالت : « داهية دَهيَّاء ، من أمور جسيمة ، ومصائب عظيمة » قال : وما هو ؟ وَ يُلُّك ! قالت : « أجل ، إِنَّ فيه الوَيْل ، ومالك فيه من قَيْل (٢) ، و إن الويل فيما يجيء به السيل » فألقى عمرو نفسه عن فراشه ، وقال : ماهذا ياطريفة ؟ قالت : ﴿ هُو خَطَّكَ جَلَيْلُ ، وحزن طويل ، وَخَلَف قليل ». قال : وما علامة ما تذكرين ؟ قالت : « اذهب إلى السد، فإذا رأيت جُرَدًا يُكثِرُ بيديه في السدِّ الحَفْرَ ، ويقلُّب برجايه من أَجَلِّ الصخر ، فاعلم أنْ نَحْمَرَ الْغَمَرُ (٣) ، وأنْ قد وقع الأمر ». قال : وما هذا الذي تذكرين ؟ قالت: « وعُدُّ من الله نزل ، وباطل بَطِّل، ونَــكال بنا نكُّل،

<sup>[</sup>١] يقال : سلحفاة وسلحفاء وسلحفا ، و بقال أيما سلحفا ساكنة اللام مفتوحة الحاء .

<sup>[</sup>٢] قال قيلاً : نام في القائلة وهي نصف النهار ، والرَّاد هنا الإنَّامة والمكث .

<sup>[</sup>٣] الغمر : الماء الكثير .

فبغيرك يا عمرُ و فليكن الشّكل () ، فانطلق عمر و فإذا الجرذ يقلب برجليه صخرة مايقلبها خمسون رجلاً ، (كذا )فرجع إلى طريفة فأخبرها الخبر وهو يقول: أبصرت أمراً عَادَ فِي منهُ أَكُم وهاج لي من هوله بَرْحُ السّقَم () من جُر ذكفَ حُل خِنْزير الْأَجَم أوكبش صِرْم من أفاريق الْفَتَم () يَسْحَبُ صخراً من جلاميد الْعَرِم في الصخر قصم () وأنياب قُضُم () ما فانَهُ سَعُلاً من الصخر قصم ()

فقالت طريفة : وإن من علامات ما ذكرت لك أن تجلس فتأمر برجاجة فتوضع بين يديك ، فإن الريح تملؤها من تراب البطعاء (٢) ، من سِهدلة (٧) الوادى ورمله ، وقد علمت أن الجنان مُظَلَّلة لا يدخلها شمس ولا ريح ، فأم عمر و برجاجة فوضعها بين يديه ، ولم يَمكث إلا قليلا حتى امتلات من تراب البطحاء ، فأخبر عمر و طريفة بذلك وقال لها : متى يكون هُلك السد ؟ قالت له : فيما بينك و بين سبع سنين . قال : فني أيها يكون ؟ قالت : « لا يعلم بذلك إلا الله ، ولو علمه أحد لملمته ، ولا تأتى على ليلة فيما بينى و بين سبع السنين إلا ظنذ ت الهلاك في غدها ، أو في مسائها ، ثم رأى عمرو في نومه سيل المرم ، وقيل له : آية ذلك أن ترى الحصباء في سَعَف النخل ، فنظر إليها ، فوجد الحصباء فيها قد ظهرت ، فعلم أن ذلك واقع ، وأن بلادهم ستخرب ، فكتم ذلك

<sup>[1]</sup> النكل كسبب وتفل: الموت والهلاك. [7] البرح: الشدة. [٣] الأجم جمع أجة وهى الشجر الكثير الملتف ، والصرم: الجماعة ، والعرقة تجمع على فرق ، وجمع الجمع أفراق ، وجمع جمع الجمع أفاريق ، والجلاميد جمع جلمود كعصفور: الصخر. [٤] العرم: السديمترض به الوادى (ومن معانيه أيصا المطر الشديد ، والجرذ ، وواد جاء السيل من قبله) [٥] سحله كنع: قشره ونحته ، وقصمه كسره [٣] البطحاء والأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى . [٧] السهلة بالكسر: تراب كالرمل يجيء به الماء ، وأرض سهلة كفرحه: كثيرتها .

وأخفاه ، وأجمع على يبع كل شيء له بأرض مَأْرِب (١) وأن يخرج منها هو وولده (٢) ، فخرج ثم أرسل الله تعالى على السد (٣) السيل فهدمه .

( شرح قصیدة ابن عبدون لابن بدرون س ۹۸ )

\* 4

وقال أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني:

• • وسارت القبائل من أهل مأرِب حين خافوا سيل العرم ، وعليهم مُزَيْقيِاً ، ، ومعهم مُزَيْقياً ، ، ومعهم مُظريفة الكاهنة ، فقالت لهم :

[۱] مأرب : مدينة باليمن ، وكانت في الزمان الأول قاعدة التبابعة ، وهي مدينة بلقيس ، بينها وبين صنعاء نحو أربع مراحل ، وتسمى سبأ باسم بانيها سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان .

[٢] وقد خشى أن يستنكر الناس عليسه ذلك ، فأسم أحد أولاده إذا دعاه لما يدعوه إليه أن يتأبي عليــه ، وأن يفعل ذلك به في الملاُّ من الناس ، وإذا الطبه ، برفع هو يده وياطمه ، ثم صنع طعاماً وبعث إلى أمل أمرب أن عمراً صنع يوم مجد وذكر ، فاحضروا طمامه ، فلما حلس الناس للطعام جلس عنده ابنه الدى أمره بما أمر، ، فجمل يأمره بأمور فيتأبى عليــه وينهاه فلا ينتهى ، فرفع عمرو يده فلطمه على وجهه فلطمه ابنه ، وكان اسمه ملـكماً ، فصاح عمرو وادلاه يوم فخر عمرو يهيجه صبى ويصرب وجهه ، وحلف ليقتلنه ، فلم يزالوا بعمرو يرغبون إليه حتى تركه ، وقال : والله لا أقيم بموسع صنع بى فيه هذا ، ولأبيعن أموالي حتى لايرث منها بعدى شبئاً ، نقال الناس بعضهم لبعض: اغتنموا غضب عمرو واشتروا منه أمواله قبل أن يرسى ، فابتاع الباس منه كل أمواله التي بأرض مأرب ، وفشا عض حديثه فيما باخه من شأن سيل العرم ، فقام ناس من الأزد فباعوا أموالهم ، فلما أكثروا البيع استنكر الناس ذلك فأمسكوا أيديهم عن الشرَّاء ، ولما اجتمعت إلى عمرو أمواله أخبر الناس بشأن سيلُّ المرم ، ولما خرج عمرو ،ن الهين خرج لحزوجه منها بشركثير، فنرلوا أرص عك هاربتهم عك، فارتحلوا عنها ، ثم اصطلحوا وبقوا بها حتى مأت عمرو بن عاص ، وتفرقوا على البسلاد ، فمنهم من صار إلى الشام ، وهم أولاد جفنــة بن عمرو بن عام، ، ومنهم من صار إلى يثرب ، وهم أبنا قيلة الأوس والخزرج ، وأبوهما حارثة بن تعلبـة بن عمرو بن عامر ، وصارت أزد الصراة إلى أرض الشراة ، وأزدعمان إلى عمان ، وصار ملك ابن فهم إلى العراق ، ثم خرجت عد عمرو بيسير من أرض اليمن طيءٌ فنرلت جبلي طيء أجأ وسلمي ، ونزلت ربيمة ابن حارثة بن عمرو بن عامر تهامة ، وسموا خزاء" لانخزاعهم من إخوانهم وتمزقوا في الملادكل ممزق . [٣] كان السد فيما يذكر قد بناه لقمان الأكبر بن عاد ، وكان رصفه لحجارة السدبالرصاص والحديد ،

[٣] كان السد فيما يذكر قد بناه لقمان الأكبر بن عاد ، وكان رصفه لحجارة السدبالرصاص والحديد ، ويقال إن الذي بناه كان من ملولة خير ، وذلك أن الماء كان يأتى أرض سبأ من الشحر وأودية اليمى ، فردموا ردماً بين جباين وحبسوا الماء، وجعلوا في ذلك الردم ثلاثة أبواب بمضها فوق بعض ، فكانوا يسقرن من الباب الأعلى ثم من الثانى ثم من الثان ، فأخصبوا وكثرت أموالهم ، فلما كذبوا رسولهم أرسل الله عليهم سيل العرم .

« لاَ تَوْمُوا مَكَةَ حتى أقول ، وما عَلَمْنَى ما أقول إلا الحكيم الْمُحَكَّم ، رَبُّ جيع الأم ، من عرب وعجم » قالوا لهما : ما شأنك يا طريفة ؟ قالت : خذوا البعير الشَّدْقَم (۱) ، فخضبوه بالدم ، تكن لكم أَرْضُ جُرْهُم (۲) ، جيرانِ بيته المُحَرَّم » . (الأغان ١٠٠١)

**☆** ☆

وروى الميداني في مجمع الأمثال قال:

«ألقت طريفة الكاهنة إلى عمرو بن عامر الذى يقال له مزيقيا بن ماء السهاء ، وكانت قد رأت في كهانتها (۱) أن سدَّ مَأْرِب سَيَخْرَب ، وأنه سيأتى سيل العرم ، فَيُخَرِّب الجنتين (۱) ، فباع عمرو بن عامر أمواله ، وسارهو وقومه حتى انتهوا إلى مكة ، فأقاموا بمكة وما حولها ، فأصابتهم الحُمِّى ، وكأنوا ببله لايدرون فيه ما الحمى ، فَدَعَوا طريفة فشكوا إليها الذى أصابهم ، فقالت لهم : قد أصابنى الذى تَشْكُون ، وهو مُفَرِّق بيننا . قالوا : فما تأمرين ؟ قالت :

« من كَانَ مَنْكُم ذَا هُمَ يَعِيد ، وَجَمَل شديد ، وَمَنَ اد (\*) جديد ، فَلْيَلْحَق بقصر مُمَان المَشِيد (\*) ، فكانت أَزْدُمُمَان ، ثم قالت : من كَان منكم ذا جَلَد بقصر مُمَان المَشِيد (\*) ، فكانت أَزْدُمُمَان ، ثم قالت : من كَان منكم ذا جَلَد

<sup>[1]</sup> الواسع الشدق . [٧] وكانوا يسكنون مكه ، فأرسل إليهم عمرو أن أفسحوا لنا في بلاهكم حتى مقيم قدر مانستريح ونرسل رواداً إلى الشأم وإلى الشرق ، فحيثًا بالهنا أنه أمثل لحقنا به ، فأبت ذلك جرهم إماء شديدا ، وقالوا : لا والله ما نحب أن ينزلوا فيضيقوا علينا مرابعنا ومواردنا ، وكانت الحرب بين الهريقين ، وانهزمت جرهم فلم يفلت منهم إلا الشريد .

<sup>[</sup>٣] كهن كهانة بالفتح فهوكاهن ، وحرفته الكهانة بالكسر .

<sup>[</sup>٤] قال تعالى: « لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنهِمْ آيَةٌ جَنْتَانِ عِنْ كِمِينِ وَشِمَالِ ، كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ ، بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ » .

<sup>[7]</sup> المزاد والمزايد جمع مزادة وهي الراوية . [٥] المشيد : المرفوع ، قال مسلم بن الرليد في رثاء من مديد : أما هدت لمصرعه نزار ? بلي ، وتقوض المجد المشيد .

وَقَسْر (۱) ، وَصَبْرِ على أَزَمات الدهر ، فعليه بالأرَاك (۲) من بطن مُرَّ (۳) ، فكانت خُزاعة ، ثم قالت : من كان منكم يريد الراسيات في الوّحُل ، المُطْعِمات في المَحْل (۱) ، فليلحق بِيَثْرِب ذات النخل ، فكانت الأوس والحَرْر ، ثم قالت : من كان منكم يريد الحَمْر الخَمْر ، والمُلْك والتأمير ، ويَلْبَسَ الدّيباج والحرير ، فليلحق بِبُصْرَى وَغَوِير ، (وها من أرض الشام ) ، فكان الذين سكنوها من آل جَفْنة من غَسَّان ، ثم قالت : من كان منكم يريدالنياب الرّقاق ، والحيل المُعتاق ، وكنوز الأرزاق ، والدّم المُهرَاق ، فليلحق بأرض العراق ، والحيل الدين سكنوها آل جَذِيمة الأبرش ، ومن كان بالحيرة وآل مُحَرّق (۱) » . فكان الذين سكنوها آل جَذِيمة الأبرش ، ومن كان بالحيرة وآل مُحَرّق (۱) » .

. ٣٤ \_ حديث زبراء الكاهنة مع بني رئام من قضاعة

كَان ثلاثةُ أَبْطُنِ مِن قُضَاعَةً مُجْتَورِين (٢) بين الشَّمْ وَحَضْرَمَوْتَ : بنو ناعِبِ، و بنو دَاهِنِ، و بنو رِئامٍ ، وكانت بنو رِئام أَقَلَّهُم عَدَداً، وأَسْجَعَهُم لَقَاةً . وكانت لبنى رِئامٍ عجوز تسمى خُورَيْلَةَ ، وكانت لها أَمَة من مُولِدًات العرب تسمى زَبْرَاء ، وكان يَدْخُلُ على خُورِيْلَةَ أَر بعون رجلاً ، كُلُهُم لها تَحْرَم ، بنو إخوة و بنو أخوات ، وكانت خويلة عَقِيًا ، وكان بنو ناعب ، و بنو داهن متظاهرِين على بنى رئام ، فاجتمع بنو رئام ذات يوم فى عُرْس لهم ، وهم سبعون رجلاً ، كلهم شجاع بَيْيس (٢٠) ، فَطَعِمُوا وأقبلوا على شرابهم ، وكانت زبراء كاهنة وقالت لخويلة : إنطِلقي بنا إلى قومك أُنْذِر هُمُ ، فأقبلت خويلة تتوكّأ على زَبْراء كاهنة فقالت لخويلة : إنطِلقي بنا إلى قومك أُنْذِر هُمُ ، فأقبلت خويلة تتوكّأ على زَبْراء كاهنة فقالت لخويلة : إنطِلقي بنا إلى قومك أُنْذِر هُمُ ، فأقبلت خويلة تتوكّأ على زَبْراء

<sup>[</sup>۱] قسره علىالأسر: قهره . [۲] الأراك: القطعة مِن الأرض ، وموضع بعرفات ، وجبل بهذيل . [۳] مر بِن أَدَّ بِن طابخة . [٤] المحل : الشدة والجدب . [٥] هو عمرو بن هند لأنه حرق مائة من بني تميم . [٦] متجاور بن . [٧] البتيس : الشجاع ، من بؤس كرم بأسا .

فلما أبصرها القوم ، قاموا إجلالاً لهما . فقالت : « يَا ثَمَرَ الأَكباد ، وأَنْدَادَ (') الأُولاد ، وشَجَا (') الحُسّاد ، هذه زَبْرَاء ، تخبركم عن أنباء ، قبل انحِسار الظّلماء ، بالمُؤيدِ ('') الشّنْعَاء ، فاسمعوا ما تقول » . قالوا : وما تقولين يا زبراء ؟ قالت :

« واللُّوحِ '' الخَافِقِ ، والليل النَّاسِقِ '' ، والصَّبَاحِ الشَّارِق ، والنجم الطَّارِق ، والنجم الطَّارِق '' ، وَاللَّذُ نِ الوَادِق '' ، إن شجر الوَّادى لَيَأْدُو خَتَلًا '' ، و يَحَرُّق أنيا باً عُصْلاً '' ، و إن صَخْر الطَّوْدِ لَيُنْذِر ثُكَكُلا '' ، لا تجدون عنه مَمْلاً '' ) » عُصْلاً '' ، لا تجدون عنه مَمْلاً '' )

فوافقت قومًا أُشاَرَى (١٦) سُكارَى ، فقالوا : « رَبِحُ خَجُوجُ (١٣) ، بَعِيدَةُ مَا بِينَ الْفُرُوجِ ، أتت زَبْرَاءِ بِالْأَبْلَقِ النَّتُوجِ (١١) » .

فقالت زبراء: « مَهْلاً يا بنى الأعزّة ، والله إنى لَأَشَمُ ۚ ذَفَرَ (١٠٠ الرجال تحت الحديد » فقال لها فتى منهم يقال له هُذَيل بن مُنْقِذ : « يَا خَذَاقِ (١٦٠ ، والله

<sup>[</sup>۱] أنداد: جم ند بالكسر وهو المثل والنظير . [۲] الشجا: مااعترض في الحلق من عظم و نحوه . [۳] المؤيد: الداهية والأمر العظيم . [٤] اللوح بالضم والعتج ( والضم أعلى ): الهواء بين السهاء والأرض . [٥] غسق الليل مجلس: اشتدت ظلمته . [٦] الطارق: في الأصل ، كل من أتى ليلا ، ثم استعمل في النجوم لطلوعها ليلا . [٧] المرن: السحاب أو أبيصه أو ذو الماء ، والوادق: من ودق المطر كوعد: قطر . [٨] أدوت له آدو أدوا إذا ختلته وخدعته ( ودأيت له ، ودألت له أيضاً ) والحتل : الحمد . [٩] حرق أنيابه : إذا حك بعضها ببعض ، والعرب تقول عند العضب يغضبه الرجل على صاحبه : « هو يحرق على "الأرم » والأرم كسكر : الأصراس ، والعصل : المعرجة على أعصل . [١٩] المعل : المعرب . [١٩] المعرب المعرب . [١٩] المعرب ا

<sup>[</sup>۱۲] الأشرمحركة: المرح . [۱۳] الحجوج: السريمة المرّ . [۱٤] الأبلق: وصف من البلق عركة وهو ارتفاع البياس في قوائم الفرس إلى الفخذين، والأبلق لا يكون نتوحاً، والمسرب تضرب هذا مثلاللثيء الذي لابنال ، تقول « طلب الأبلق المقوق ، فلما فائه أراد بيض الأبوق » والمقوق كصبور: الحامل ، والأنوق كصبور أيضاً: الذكر من الرخم ولا بيض له ، هذا قول بعض اللغويين ، فالمسنى أنه طلب ما لا يمكن ، فلما لم يجد طلب أيضاً ما لا يكون ولا يوجد ، وعامتهم يقولون: الأنوق الرخمة ومى تبيض في سكان لا يوصل فيه إلى بيضها إلا بعد عناء ، فالمنى أنه طلب ما لا يقدر عليه ، فلما لم ينه طلب ما يجوز أن يناله .

<sup>[</sup>١٥] الدفر : حدة الريح ، يكون في النتن والطيب ( والدفر لا يكون إلافي النتن) .

<sup>[</sup>١٦] خذاق : كمناية عما يخرج من الانسان ، يقال : خذق ومزق وزرق .

ما تشمّ إلا ذَفَرَ إِبْطِيك » فانصرفت عنهم ، وارتاب قوم من ذوى أسنانهم ، فانصرف منهم أر بعون رجلاً ، و بقى ثلاثون ، فَرَقَدُوا فى مَشْرَبهم ، وطَرَقتهم بنو داهن و بنو ناعب ، فقتلوم أجمين ، وأقبلت خُويلة مع الصباح ، فوقفت على مصارعهم ، ثم مَمَدت إلى خناصرم ، فقطعتها وانتظمَت منها قِلادة ، وألقتها في عُنقها ، وخرجت حتى لِحَقت بمَرْضاوى بن سَعْوَة المَهْرِي ، وهو ابن أختها فأناخت ، بفنائه ، فاستعدته على بنى داهن و بنى ناعب ، فخرج فى مَنْسِر (١ من قومه ، فطرقهم فأوجع فيهم . (الأمال ١ : ١٢٦)

٣٤١ – كاهنة ذى الحلصة تتكهن بما فى بطن رقية بنت جشم زعموا أن رُقية بنت جشم بن معاوية ولدت نُعَيْرًا وَهِلاَلا وسواءة ، ثم اعتاطت (٢) ، فأتت كاهنة بذى الحَلَصَة (٣) ، فأرثها بطنها ، وقالت : إنى قد ولدت ثم أعْتَطْتُ ، فنظرت إليها وَمَسَّت بطنها ، وقالت :

« رُبَّ قَبَا أَلِلَ فِرَقِ ، وَتَجَالِسَ حَلَقِ ، وظُغُن '' حُزُق '' ، في بطنك زُقَّ ('' »

<sup>[</sup>١] المنسر من الحيل: مابين الثلاثين إلى الأربعين ، أو من الأربعين الى الحمسين ، أو الى الستين ، أو المائة الى المائة المائة المائة المائة الى المائة الى المائة الى المائة الم

<sup>[</sup>۲] اعتاطت المرأة : لم تحمل سنين من عير عقر . [۳] ذو الحلصة محركة وبضاين : بيت كان يدعي الكعبة اليمانية لحثهم ، كان ديه صنم اسمه الحلصة . [٤] الطمن والطمائن جمع ظمينة : وهي الهردج سواء كان فيه اسرأة أم لا ، والمرأة ما دامت في الهيودج ، ويقال : الغلمينة في الأصل وصف المرأة في هودجها ثم سميت بهذا الإسم وال كانت في بيتها ، لأنها لصير مظمونة (أي يظمن بها زوحها ، فهي فعيلة بمعني مفسولة) . [٥] الحزق والحزق والحزفة (بكسر الحاء) والحازقة والحريق والحزيقة والحزاقة (بالفتح) الجماعه ، والجمع حزائق وحزيق وحزق (بضمتين) ، [٦] أي وضع وأصل الرق : وي الطائر يدرقه ، والمهني : رب جنين تقشعب منه قبائل متفرقة ، وبتناسل منه دكرال بتحلفون في المجالس والأندية وجماعات من النسوة ، قد أودع بطلك .

فلما تخضت (۱) بربیعة بن عامر (۲) ، قالت : إنی أعرف ضَرِّطِی بهلال ، « أی هو غلام ، كما أن هلالا كان غلاماً » . ( بحم الأمثال ۱: ۳۲۱) « أی هو غلام ، كما أن هلالا كان غلاماً » . ( بحم الأمثال ۱: ۳۲۲) سلمی الهمدانیة فی حریم المرادی

أغار رجل من « مُرَادي » يقال له « حَرِيم » على إبل عَمْرو بن بَرَّاقة الْمَمْدَانية وخيل له ، فذهب بها ، فأتى عمرو سَلْمَى الهمدانية ، وكانت بنت سيّده ، وعن رأيها كانوا يَصْدُرون ، فأخبرها أن حرياً الْمَرَادي أغار على إبله وخيله ، فقالت : « والخَفْو وَالْوَمِيض (") ، وَالشَّفَقَ كَالاِحْرِيض (") ، وَالثَّلَة والحَضِيض (") ، إن حرياً لَمنيع الجيز (") ، سيّد مزيز ((") ذو مَعْقِل حَرِيز ، غير والحَضيض (") ، الله عرو أن يُحْرو أن يُحْرو أن يُحْرو أن يُحْرو أن يُحْرو أن الله أنى أن كُمْ (") » فأغار عمرو ، فاستاق كل شيء له ، فأتى حريم بعد ذلك يطلب إلى عمرو أن يرد عليه بعض ما أخذ منه ، فامتنع وَرَجَع حريم . ( الأمال ٢ : ١٢٢ )

٣٤٣ \_ تنافر العجفاء بنت علقمة وصواحباتها إلى الكاهنة السعدية

روى أن العَجْفاء بنت عَلْقُمَة السَّمْدِئ ، وثلاث نِسُوة من قومها ، خرجن فاتَّعَدْن بِرَوْضَة يتحدثن فيها ، فَوَا فَيْنَ بَهَا ليلاً فى قر زاهر، وليلة طَلْقة ساكنة، وروضة مُعْشِبَة خِصْبَة ، فلما جلسن قلن : ما رَأَيْنا كَالليلة ليلةً ، ولا كهذه

<sup>[</sup>١] مخضت كسع ومنع وعنى : أخذها الطاق .

<sup>[</sup>۷] هو ربیمة بن عامر بن صمصعة بن معاویة بن بکر بن هوازن بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قیس بن عیلان بن مضر ومن نسله بنو کلاب بن ربیعة بن عامر وبنو جمفر بن کلاب بن ربیعة .

<sup>[</sup>٣] الحقو : اللمعان الضعيف ، والوميض : أشد من الحقو . [١] الاحريض : العصفر .

<sup>[ ]</sup> القلة : أعلى الرأس والجبل وكل شيء ، والحضيض : القراد ،ن الأرضُ عند منقطع الجبل .

<sup>[</sup>٦] الناحية . [٧] عزيز : فاصّل ، من قولهم هذا أمن من هدا<sub>م</sub>أى أفضل منه .

<sup>[</sup>٨] الحمة القدر ( محركة ) ، وقبل هي واحد الحمام ( بالكسر ) .

<sup>[</sup>٩] نكمه عن الأس (كنع) رده ودفعه .

الروضة روضة أطيب ريحاً ولا أنضر ، ثم أفَضْنَ في الحديث ، فقلن : أَيُّ النساء أفضل ؟ قالت إحداهن : الخَرُود (١) الْوَرُود الْوَلُود . قالت الأخرى : خيرهن ذات الغَنَاء (٢) ، وطيب الثناء ، وشدة الحَياء . قالت الثالثة : خيرهن السَّمُوع الجَمُوع ، النَّفُوع غيرالمَّنُوع . قالت الرابعة : خيرهن الجامعةُ لأهلها ِ الوادعة الرافعة ، لا الواضعة . قلن : فأى الرجال أفضل ؟ قالت إحداهن : خَيْرُهم الحَظِي (٣) الرَّضيّ ، غير الحظل (١) الْبَطِيّ . قالت الثانية : خيرهم السيد الكريم ، ذو الحَسَب العميم ، والمجدِ الْقَدِيم . قالت الثالثة : خيرهم السَّخيّ ، الوَ فَ"الرَّضِيّ ، الذي لاَ يُغيِر (° الحُرَّة ، ولايتخذ الضَّرَّة . قالت الرابعة : وأبيكن ، إِن فِي أَبِي لَنَعْتَكُن ، كُرَّم الأخلاق ، والصدق عند التَّلاَق ، والْفَلْج (٢) عند السُّباق، و يحمده أهل الرفاق. قَالت العجفاء عند ذلك : كل فتاة بأبيهامُعْجَبة. وفى بعض الروايات أن إحداهن قالت : إِن أَبِّي يُكُرُّم الجار ، وَيُمْظِّم الخِطَار (٧) ، وَيَنْحَرالعِشَار (٨) ، بعد الحُوَار (٩) ، ويَحْمِل الأمور الكبار ، ويأنف من الصغار، فقالت الثانية: إن أبي عظيم الخَطَر، منيع الوَزَر (١٠)، عزيز النَّفَر،

يُحْمَد منهُ الورْد وَالصَّدَر، فقالت الثالثة: إن أبي صدوق اللسان، حديدالجَنان،

<sup>[</sup>١] الخرود والحريد والحريدة : الحيية الطويلة السكوت الحافصة الصوت للنسترة .

<sup>[</sup>٧] الكفاية والمنفعة . [٣] الحظى : ذو الحظوة والمكانة عند زوجه ، والحطية كذلك .

<sup>[</sup>٤] رجل حظل ككتف وشداد وصبور : مقتر مجاسب أهله يما ينفق علبهم ، وفي مجم الأمثال « غير الحظال ، ولا التبال » والتبال بالتشديد من التبل ( بمتح فسكون ) وهو الحقد .

<sup>[</sup>٥] أغار امرأته: تزاوج عليها .. [٦] الغوز والطمر .

<sup>[</sup>٧] الحطار جمع خطر كسبب وهو السبق يتراهن عليه . [٨] العشار جمع عشراء كفساء وهى من النوق التى مضى لحملها عشرة أشهر أو تمانية . [٩] الحوار بالضم وقد يكسر : ولد الباقة ساعة تضمه أو إلى أن يفصل عن أمه . [١٠] الوزر : الملجأ .

رَدُوم (' الجِفان ، كثير الأعوان ، يُونوي السّنان ، عند الطّمان . قالت الرابعة :
إن أبي كريم النّزال ، مُنيف المقال ، كثير النوال ، قليل السؤال ، كريم الفعال .
ثم تنافرن إلى كاهنة معهن في الحي ، فقلن لها : اسمعي ما قلنا ، واحكمي بيننا واعْدِلى ، ثم أَعَدْن عليها قولهن ، فقالت لهن : «كل واحدة منكن ماردة (' بأبيها واجدة (' ، على الإحسان جاهدة ، لِصَواحِبَاتِهَا حاسدة ، ولكن اسمعن قولى : خَيْرُ النساء المُبْقية على بَعْلها ، الصابرة على الضَّرَّاء مخافة أن ترجع إلى أهلها مُطلَقة ، فهي ثُونُ ثِرُ حظ زوجها على حَظ نَقْسها ، فتلك الكريمة الكاملة ، وخير الرجال الجَوَادُ الْبَطَل ، القليل الْفَشَل ، إذا سألهُ الرجل ، ألفاه قليل الْعِلَل ، واحدة منكن بأبيها مُعْجَبة .
قليل العبلل ، كثير النّفل (') ، ثم قالت : كل واحدة منكن بأبيها مُعْجَبة .
قليل العبلل ، كثير النّفل (') ، ثم قالت : كل واحدة منكن بأبيها مُعْجَبة .

وي أن مَرْ ثَد بن عَبْد كُلال قَفَلَ من غَرَاةٍ غزاها بغنائم عظيمة ، فوفَدَ مله زعاء العرب وشعراؤها وخطباؤها يهنئونه ، فرفع الحجاب عن الوافدين وأوستهم عَطاء ، واشتد سروره بهم ، فبينها هو كذلك إذ نام يوما فرأى رُو بَه في وأوستهم عَطاء ، واشتد سروره بهم ، فبينها هو كذلك إذ نام يوما فرأى رُو بَه في المنام أخافته وأذعرته وهالته في حال منامه ، فلما انتبه أنسيها حتى لم يذكر من شيئا ، وثبت ارتباعه في نفسه بها ، فانقلب سروره حزنا ، واحتجب عن الوفو حتى أساءوا به الظن ، ثم إنه حشر الْكُهّان فِعل يخلو بكاهن كَاهن ، ثم يقو له : أخبر ني عما أريدان أسالك عنه ، فيجيبه الكاهن بأن لا علم عندى، حتى يدع كاهنا عَلِمة إلا كأن إليه منه ذلك ، فتضاعف قلقه من وظال أرقه ، وكان يدع كاهنا عَلِمة الله وكان إليه منه ذلك ، فتضاعف قلقه من منال أرقه ، وكان

<sup>[</sup>١] الرذوم: القصمة المبتلئة نتصب جوانبها . [٧] أى تد بلنت العاية .

<sup>[</sup>٣] وجد به ( بالكسر ) أحبه . [٤] النفل: الهبة .

أمه قد تكهَّنت، فقالت له: أيبتَ اللَّمْنَ أيها الملك ، إن الكواهن أهدَى إلى ما نسأل عنه ، لأن أتْبَاعَ الكواهن من الجان، ألطف وأظرف من أتْبَاع الكُهَّان، فأمر بحشر الكواهن إليه ، وسألهن كما سأل الكُهَّان ، فلم يجد عند واحدة منهن علماً مما أرادعامه، ولما يئس من طلبته سكاعنها، ثم إنه بعدذلك ذهب يتصيد، فأوغل في طَلَب الصيد، وانفرد عن أصحابه، فَرُفعت لهُ أبيات من ذَرًا (١) جبل، وكأن عَدَلَفَحَهُ الْهَجِيرِ، فَمَدَل إلى الأبيات، وقصد بيتاً منها كأن منفرداً عنها، فبرزت إِليه منهُ عجوز ، فقالت لهُ : أَنْرِلْ بالرَّحْبِ والسُّمَة ، والأمن وَأَلدُّعَة ، وَالْجَفْنَة الْمُدَعَدَعَة (٢) ، وَالْمُلْبَةَ الْمَرْعَة (٢) ، فنزل عن جواده، ودخل البيت، فلما احتجب عن الشمس ، وَخَفَقَت عليهِ الأرواح (١) ، نام فلم يستيقظ حتى تَصَرُّم الهَجير، فجلس يمسح عينيهِ ، فإذا هو بين يديه فتاة لم يرمثلها قَواماً ولا جمالا ، فقالت: «أيبت اللمن أيها الملك الهُمام! هل لك في الطعام؟» فاشتد إشفاقه وخاف على نفسهِ لَمَّا رأى أنها عرفته ، وَتَصَامَّ عن كلتها ، فقالت له : « لاحَذَر ، فَدَاكَ البَشَر، فَحَدُّكُ الأَكبر، وحظَّنا بك الأوفر».ثم قرَّبت إليهِ ثَريداً وَقَدِيداً وَحَيْسًا (٥) ، وقامت تَذُبُ عنهُ، حتى انتهى أكله ، ثم سقتهُ لبناً صَريفاً وَضَرِيبًا ( ' ، فشرب ما شاء ، وجعل يتأملها مُقْبِلَةً ومُدْ برَة ، فملأت عينيه حسناً ، وَقَلْبَهُ هُوًا ي ، فقال لها : ما اسمكِ يا جارية ؟ قالت : اسمى غَفَيْرَاء ،

<sup>[</sup>۱] أى فى كدمه وستره . [۲] الجفنة : القصعة ، والمدعدة : التى ملت بقوة ثم حركت حتى تراس ما فيها ، ثم ملت بعد ذلك . [۳] العلبة : قدح ضخم من جلود الابل أو من خشب يحل فيها ، والمترعة : المعلوءة . [٤] الأرواح ، والرياح جمع ربح . [٥] القديد : اللحم المقدد ، أو ما قطع منه طولا ، والحيس : ثمر يخلط بسمن وأقط ، فيعجن شديدا ثم يدر منه نواه (والأقط شيء يتخذ من المخيض الدنمي ) . [٦] الصريف : اللين ساعة حلب ، والضريب : اللين يحلب من عدة لقاح في إناء .

٣٧ - جهرةخطبالموب

فقال لها: يا عفيراء ، من الذي دَعَوْتِه بالملك الهمام ؟ قالت: « مَرْثَد العظيم الشَّان ، حاشِرُ الكواهن والكُمَّان ، لِلُعْضِلة بَمُد عنها الجانَّ » ، فقال يا عفيرا : : أتعلمين تلك المعضلة ؟ قالت: « أجل أيها الملك ، إنها رؤيا مَنام ، ليست بأصنفات (١) أحلام ». قال الملك: أصبت ِ ياعفيراء، في اتلك الرؤيا ؟ قالت : « رأيتَ أعاصيرَ (٢) زَوَابِع ، بعضُها لبعض تابِع ، فيها لَهَبَ لامع ، ولها دُخَان ساطع ، يَقَفُوها نهر مُتَدَافِع ، وسمعتَ فيما أنت سامع ، دُعاء ذي جَرْس (٣) صادع: هَأُمُوا إلى المشارع () ، فَرَوى جارع (ه) ، وَغرِق كارع (١) » فقال الملك : أَجَلْ ، هذه رؤياى ، فما تأويلُها يا عفيراء ؟ قالت : « الأعاصير الزوابع ، ملوكُ تَبَا بِع (٧) ، والنهر علم واسع ، والداعى نبى شافع ، والجارع وَلِيٌّ تابع ، والكارِعُ عدو منازع ». فقال الملك: يا عفيراء، أسِلْم هذا النبي أم حرب ؟ فقالت: «أقسم برافع السماء، وَمُنزِل الماء من الْمَمَاء (١)، إنه لمُطِلُ الدماء (٩)، وَمُنَطِّق العقائل نُطُق الْإِمَاء (١٠) ٥. فقال الملك : إلام يدعو يا عفيراء ؟ قالت : «إلى صلاة وصيام ، وَصِلَة أرحام ، وكسرأصنام ، وتعطيل أزْلام (١١) ، واجتناب

<sup>[</sup>١] أَصْفَاتُ أَحَلَامُ : رَوْيَا لَايُصِحَ تَأْوِيلُهَا لَاخْتَلَاطُهَا . [٢] الأَفَاصِيرَ جَمَّ إعصار وهو الرمح التي تهب من الأرض كالعمود تحو السهاء، أو التي فيها العصار بالكسر وهو الفبار الشديد .

<sup>[</sup>٣] الجرس: الصوت . [٤] المشارع جمع مشرعة وهى مورد الشاربة . [٥] جارع فاعل من جرع الماء كسم ومنع تناوله بفيه من جرع الماء كسم ومنع تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولاباماء . [٧] التبابع جمع تبع كسكر : ملوك البين .

<sup>[</sup>٨] العماء: السحاب الكثيف . [٩] انظر قوله عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع « وإن دماء الجاهلية موضوعة » . [١٠] العقائل: كرائم النساء جمع عقيلة ، والسطق جمع نطاق ككتاب والنطاق والمعلقة: ماتشد به المرأة وسطها المهنة ، ونطقها تنطيقا: ألبسها النطاق فتنطقت وانتطقت ومنطق النساء أي يسببهن فيشدون النطق على أوساطهن المخدمة كالإماء . [١١] الأزلام جمع زلم كبب : قداح كان العرب يستقسمون بها في الجاهلية (أي يطلبون معرفة ما قسم لمم ) وذلك أمهم كانوا إذا قصدوا فلا من تجارة أو سفر أجلوا ثلاثة قداح (القداح جمع قدح بالكسر وهو السهم قبل أن يراش) وكانت عند أصنامهم ، أحدها مكتوب عليه : أمر ني ربى ، والثاني : نهائي ربى ، والثاني : خفل ، فإن خرج الأول مضوا في الأسم ، أو الثاني أحجموا عنه ، أو الثانث أجالوها ثانية حتى يخرج أحد الأولين .

آثام » فقال الملك: يا عفيراء ، إذا ذَبِح قومُهُ فن أعضادُه (۱) ؟ قالت: أعضادُه فَعَطاريفُ (۲) يَها نُون ، طائرُهم به مَيْمُون ، يُغْزيهم فيَغْزُون ، وَيُدَمِّت (۱) بهم الحُرُون ، وإلى نصره يَعْتَزُون » فأطرق الملك يُوامِر (۱) نفسه فى خِطْبتها ، فقالت: « أيبت اللمن أيها الملك ! إن تابعى غيور ، ولأمرى صَبُور ، ونا كمى فقالت: « أيبت اللمن أيها الملك ! إن تابعى غيور ، ولأمرى صَبُور ، ونا كمى مَشْبُور ، والكمَفُ بى ثُبُور (۱) » . فنهض الملك وجال فى صَهْوة (۱) جَوَاده ، وانبطلق ، فبعث إليها بمائة ناقة كَوْماء (۷) . (بوغ الأرب ۲۹۳ )

[1] الأعضاد: الأنصار جمع عضد، والذبح معروف، والمراد هنا إذا قطعوه وتركوا نصرته. [7] الغطاريف جمع غطريف وهو السيد الشريف. [٣] يسهل، والحزون جمع حزن كشمس وهو ما غلط من الأرض. [3] يشاور. [6] الثبور: الهلاك. [7] الصهوة: مقعد الفارس من ظهر فرسه. [٧] الكوماء: الناقة العطيمة السنام.

#### انتهى الجزء الأول

و يليـــــه

الجزء الثانى وأوله: الباب الثالث فى خطب ووصايا العصارات العرب الثانات العرب الثانات العرب الثانات القانات الثانات الثانا

#### - ۲۵۶ - فهترس فهترس المربي المربي المربي

### من جمهرة خطب العـــرب

# البائلالأول

## الخطب والوصايا في العصر الجاهلي

| الخطبـــة أو الوصية                                        | رقــم<br>الحطبة | رقـم<br>الصفحة |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| إصلاح مرثد الخير بين سبيع بن الحارث                        |                 | ١              |
| و بین میثم بن مثوب                                         |                 |                |
| مقال مرثد الخير                                            | 1               | ۲              |
| مقال سبيع بن الحرث                                         | *               | *              |
| مقال میثم بن مثوب                                          | ٣               | ٣              |
| مقال مرثد الخير                                            | ٤               | ٤              |
| طریف بن العاصی والحرث بن ذبیان یتفاخران عند بعض مقاول حمیر | ٥               | ٥              |
| منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل العامريين            | 7               | ٨              |
| أشراف العرب بين يدى كسرى                                   |                 | 11             |
| مقال حذیفة بن بدر الفزاری                                  | ٧               | ١٢             |
| مقال الأشعث الكندى                                         | ٨               | 14             |
| مقال بسطام الشيبانى                                        | ٩               | 14             |
| مقال حاجب بن زرارة                                         | ١.              | 14             |
| مقال قيس بن عاصم السعدى                                    | 11              | 10             |

| الخطبـــة أو الوصية                                 | رقسم<br>الحطبة | رقــم<br>الصفحة |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| وفود العرب على كسرى                                 |                | 10.             |
| خطبة النعمان بن المنذر                              | 14             | ١٦              |
| « أكثم بن صيفي التميمي                              | 14             | ۲١              |
| « حاجب بن زرارة التميمى                             | ١٤             | **              |
| « خطبة الحارث بن عباد البكرى                        | 10             | <b>Y</b> W.     |
| « عمرو بن الشريد السلمي                             | 17             | 72              |
| « خالد بن جعفر الكلابي                              | 17             | 40              |
| « علقمة بن علائة العامري                            | 14             | 70              |
| « قیس بن مسعود الشیبانی                             | 19             | 77              |
| <ul> <li>عامر بن الطفيل العامرى</li> </ul>          | ۲.             | **              |
| « عمرو بن معدیکرب الزبیدی                           | *1             | 47              |
| « الحارث بن ظالم المرى                              | **             | 47              |
| وفود العرب يعزون سلامة ذا فائش بابنه                |                | ۴.              |
| خطبة الملبب بن عوف                                  | 44             | <b>*</b> *•     |
| خطبة جعادة بن أفلح                                  | 45             | ٣٠              |
| تعزية أكثم بن صيفي لعمرو بن هند عن أخيه             | 40             | ۲۱              |
| خطبة عبد المطلب بن هاشم                             | 44             | ٣١              |
| خطبة هاشم بن عبد مناف أ                             | **             | **              |
| خطبة كعب بن لؤى                                     | 44             | 44              |
| تساؤل عامر بن الظرب وحممة بن رافع عند أحد ملوك حمير | 79             | ٣٤              |
| خطبة قس بن ساعدة الأيادى                            | ۳.,            | . 40            |
| خطبة المأمون الحارثى                                | ٣١             | 44              |
| خطبة هاني بن قبيصة الشيباني                         | 44             | ***             |

| الخطبـــة أو الوصية                                                | ر تـــم<br>الخطبة | رقــم<br>المعجة |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| خطبة عمرو بن كلثوم                                                 | 44                | **              |
| خطبة أبى طالب فى زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة      | ٣٤                | 44              |
| حدیث بعض مقاول حمیر مع ابنیه                                       | 40                | 44              |
| قيس بن خفاف البرجمي وحاتم طبي *                                    | 44                | ٤٣-             |
| وصية أوس بن حارثة لابنه مالك                                       | **                | ٤٥              |
| « ذي الاصبع العدواني لابنه أسيد                                    | 44                | ٤٦              |
| « أكثم بن صيغي لبنيه ورهطه                                         | 44                | ٤٦              |
| نصيحة أكثم بن صيغي لقومه                                           | ٤٠                | ٤٧              |
| وصية عمرو بن كلثوم لبنيه                                           | ٤١                | ٤٨              |
| وصية الحرثبن كعب لبنيه                                             | 23                | ٤٩              |
| [ تنبيه ] بقية خطب العصر الجاهلي ستأتى بعد من صفحة ٢٧٢ إلى الآخر . |                   |                 |
| البائياني                                                          |                   |                 |
| الخطب والوصايا فى عصر صدر الإسلام                                  |                   |                 |
| خطب النبي صلى الله عليهِ وسلم                                      |                   |                 |
| أول خطبة خطبها بمكة حين دعا قومه                                   | ٤٣                | 01              |
| خطبته يوم فتح مكة                                                  | ٤٤                | 70              |
| خطبة له عليه الصلاة والسلام                                        | 20                | ٥٢              |
| » » »                                                              | ٤٦                | ۰۳              |
|                                                                    | ٤٧                | ٥٣              |
| » » »                                                              | ٨٤                | ٥٤              |
| خطبته بالخيف                                                       | ٤٩                | 0 £             |
| خطبة له عليه الصلاة والسلام                                        | ۰ -               | 00              |

| الخطبـــة أو الوصية                     | رقسم<br>الحطة | ر قسم<br>المفحة |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|
| أول خطبة خطبها بالمدينة                 | 01            | 00              |
| خطبته في أول جمة جمها بالمدينة          | 07            | 79              |
| خطبته في حجة الوداع                     | ۰۳            | <b>0</b> Y      |
| خطبته في مرض موته                       | ٥٤            | ۳.              |
| خطب يوم السقيفة                         |               |                 |
| خطبة سعد بن عبادة                       | 00            | 171             |
| خطبة أبى بكر رضى الله عنه               | 67            | 77              |
| نص آخر لخطبة أبى بكر يوم السقيفة        | OY            | 74              |
| خطبة الحباب بن المنذر                   | <b>0</b>      | 78              |
| « عمر بن الخطاب رضى الله عنه            | ०९            | 3 8             |
| « أخرى للحباب بن المنذر                 | ٠,            | ٦٤              |
| « بشیر بن سعد                           | 17            | 70              |
| خطب أبى بكر رضى الله عنه                |               |                 |
| خطبته يوم قبض الرسول صلى الله عليه وسلم | 77            | 77              |
| خطبته بعد البيعة                        | 74            | ٦٧              |
| خطبة أخرى له بعد البيعة                 | 48            | 77              |
| » »                                     | ٦٥            | 44              |
| « la                                    | 44            | ٧.              |
| » »                                     | ٦٧            | <b>Y</b> 1      |
| » . » -                                 | ٠ ٦٠٨         | **              |
| خطبة له في ندب الناس لفتح الشام         | 79            | 74              |
| خطبة له في الأنصار                      | ٧. ٠          | . ^~            |

| الخطبـــة أو الوصية                            | رقسم<br>الحطبة | رقسم<br>العافحة |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| وصاباه                                         |                |                 |
| وصيته لأسامة بن زيد                            | ٧١             | ٧٤              |
| وصيته لعمرو بن العاص والوليد بن عقية           | <b>٧٢</b>      | ٧٥              |
| وصيته لخالد بن الوليد                          | <b>V</b> *     | ٧٥              |
| وصیته لیزید بن أبی سفیان                       | 78             | <b>Y</b> 0      |
| كلامه لعبد الرحمن بن عوف فى علته التى مات فيها | ٧٠             | **              |
| خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه                 |                |                 |
| خطبته حين ولي الحلافة                          | <b>YY</b>      | ٧٩              |
| خطبة أخرى                                      | ٧٨             | ٧٩              |
| خطبة له                                        | ٧٩             | ٨٠              |
| خطبة له                                        | ٨٠             | ۸٠              |
| خطبة أخرى                                      | ٨١             | ٨١              |
| خطبة له                                        | ٨٢             | ٨٢              |
| خطبة له                                        | ۸۳             | ۸۳              |
| خطبة له                                        | ٨٤             | ۸۰              |
| خطبة له                                        | ۸٥             | ٨٦              |
| خطبة له                                        | ۸٦             | ٨٦              |
| خطبته عام الرمادة                              | AY             | ٨٧              |
| ندب الناس لقتال فارس                           |                |                 |
| خطبة المثنى بن حارثة الشيباني                  | ^^             | **              |
| عمر رضی الله عنه                               | ۸٩             | ۸٩              |

| الخطبـــة أو الوصية                             | وقســم<br>الحطبة | وقــم<br>الصفحة |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| خطبة له وقد شيع جيش سعد بن أبي وقاص             | ٩.               | ۸٩              |
| خطبته وقد بلغه أن قوماً يفضلونه على الصديق      | 41               | ٩.              |
| وصاياه                                          |                  |                 |
| وصيته للمجاهدين                                 | 97               | 43              |
| « لسعد بن أبى وقاص                              | ٩٣               | ,41             |
| « لسعد بن أبي وقاص أيضاً                        | ٩ ٤              | ٩٣              |
| « أخرى كتبها لسعد بن أبى وقاص                   | 90               | ٩٣              |
| « للخليفة من بعده                               | 97               | 90              |
| خطب يوم الشورى                                  |                  |                 |
| خطبة عبد الرحن بن عوف                           | 97               | 97              |
| « عثمان بن عفان                                 | ٩.٨              | ٩,٨             |
| « الزبير بن الموام                              | 99               | ٩٨              |
| « سعد بن أبي وقاص                               | ١                | 44              |
| « على بن أبي طالب                               | ١٠١              | 99              |
| خطب عثمان بن عفان رضي الله عنه                  |                  |                 |
| خطبته حين بايعه أهل الشورى                      | 1.4              | ١               |
| خطبته بعد البيعة                                | 1.4              | 1.1             |
| خطبة أخرى                                       | 1 - 2            | 1.1             |
| تخطبته حين نقم عليه الناس                       | 1.01             | 1-4             |
| خطبته التي نزع فيها وأعطى الناس من نفسه التو بة | 1-4              | 1.4             |
| خطبته في الرّد على الثوار                       | \• <b>Y</b> .    | 1.4             |
|                                                 |                  |                 |

| الخطبـــة أو الوصية                                               | رقسم<br>الحطية | رقسم<br>ال <b>مفحة</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| خطبته وقد اشتد عليه الحصار                                        | ١٠٨            | ۱۰٤                    |
| آخر خطبة خطمها عثمان                                              | 1.9            | 1 • £                  |
| خطب الوفود                                                        |                |                        |
| خطبة عطارد بن حاجب بن زرارة بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم      | 11.            | 1.0                    |
| خطبة ثابت بن قيس بن الشماس                                        | 111            | 1 - 4                  |
| عمرو بن الاهتم والزبرقان بن بدر بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم | 117            | 1.7                    |
| خطبة طهفة بن أبي زهير النهدى                                      | 114            | ١.٧                    |
| ردّه صلى الله عليه وسلم                                           | 112            | ١٠٨                    |
| خطبة ظبيان بن حداد بين يدى النبيّ صلى الله عليه وسلم              | 110            | 1.4                    |
| خطب الوفود بين يدى عمر بن الخطاب                                  |                |                        |
| رضي الله عنه                                                      |                |                        |
| خطبة هلال بن بشر                                                  | 117            | 111                    |
| « زید بن جبلة                                                     | 114            | 555                    |
| « الأحنف بن قيس                                                   | 114            | 117                    |
| « الأحنف بن قيس                                                   | 111            | 117                    |
| خطب رجال من الفاتحين                                              |                |                        |
| بین یدی یزد جرد ملك الفرس                                         |                |                        |
| خطبة النعمان بن مقرآن                                             | 17.            | 112                    |
| « المغيرة بن زرارة                                                | 171            | 110                    |
| مقال ر بعی بن عامر عند رستم قائد جیش الفرس                        | 144            | 117                    |
| خطبة المغيرة بن شعبة في حضرة رستم                                 | 144            | 114                    |
| <ul> <li>ه خالد بن الوليد في وقعة البرموك</li> </ul>              | 178            | 114                    |
|                                                                   |                |                        |

| الخطبـــة أو الوصية                                      | رة_م<br>الخطبة | رقسم<br>المبقحة |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| خطبة عتبة بن غزوان بعد فتح الأبلة                        | 140            | 119             |
| « سعيد بن العاص حين قدم الـكوفة واليّاً عليها            | 177            | ١٢٠             |
| الخنساء تحرتض أولادها على القتال                         | 144            | 14.             |
| خطبة عبد الله بن الزبير حين قدم بفتح أفريقية             | ۱۲۸            | 171             |
| « السيدة عائشة في الانتصار لأبيها                        | 144            | 144             |
| رثاؤها لأبيها                                            | ۱۳۰            | 170             |
| خطبتها حين أنبئت بقتل عمان                               | 141            | ۲۲۱ ٔ           |
| فتنة أصحاب الجمل                                         |                |                 |
| خطبة طلحة                                                | 144            | 144             |
| « السيدة عائشة بالمر بد                                  | 144            | 177             |
| « عدى بن حاتم يستنفر قومه لنصرة الإِمام على رضى الله عنه | 185            | 147             |
| « زفر بن زيد يستنفر قومه لنصرة الإمام على رضي الله عنه   | 140            | 149             |
| « سعید بن عبید الطائی »                                  | 144            | 14.             |
| « أبي موسى الأشعري                                       | 144            | 14.             |
| « أخرى له                                                | ١٣٨            | 121             |
| « زید بن صوحان                                           | 149            | 144             |
| « القعقاع بن عمرو                                        | 12.            | 144             |
| « سیحان بن صوحان                                         | 121            | 144             |
| « الحسن من على رضى الله عنه                              | 184            | 144             |
| وفادة القعقاع بن عمرو إلى أصحاب الجمل                    | 184            | 145             |
| ، خطبة على بن أبي طالب رضى الله عنه                      | 1,22           | 144             |
| « السيدة عائشة يوم الجل                                  | 120            | 144             |
| « زفر بن قیس                                             | 18%            | 144             |

| الخطبـــة أو الوصية                             | رقسم<br>الحطبة | رقــم<br>اصفحة |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| خطبة جرير بن عبد الله البجلي                    | 127            | 144            |
| « زیاد بن کمب                                   | ١٤٨            | 149            |
| « الأشعث بن قيس                                 | 189            | 149            |
| فتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |                |                |
| استطلاع الإِمام على كرَّم الله وجهه آراء أصحابه |                |                |
| وقد أراد المسير إلى الشام                       |                |                |
| خطبة الإمام على                                 | ١٥٠            | 12.            |
| « هاشم بن عتبة                                  | 101            | 12.            |
| « عمار بن باسر                                  | 107            | 181            |
| « قیس بن سعد بن عبادة                           | 104            | 181            |
| « سهل بن حنیف                                   | 108            | 154            |
| « الإمام على"                                   | 100            | 127            |
| « الأشتر النخى                                  | 107            | 124            |
| مقال من ثبطوه عن المسير                         | 107            | 128            |
| رد الإمام عليهم                                 | 101            | 122            |
| خطبة عدى بن حاتم الطانى                         | 109            | 1 2 0          |
| « زید بن حصین الطائی                            | 17-            | 127            |
| « أبى زينب بن عوف                               | 171            | 127            |
| « يزيد بن قيس الأرحبي                           | 177            | 124            |
| « زياد بن النضر                                 | 144            | 124            |
| « عبد الله بن بديل الخزاعي                      | 371            | 124            |
| أدب الإِمام على كرم الله وجهه                   | 170            | 189            |
|                                                 |                |                |

| - 470 -                               |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| الخطبـــة أو الوصية                   | رة_م<br>الخطبة | رقسم<br>الصفحة |
| مقال عمرو بن الحق                     | 177            | 189            |
| « حجر بن عدى                          | 177            | ١0٠            |
| « هاشم بن عتبة                        | 178            | 10.            |
| خطبة الأمام على                       | 179            | 104            |
| « الحسن بن على "                      | 14.            | 104            |
| « الحسين بن على »                     | 141            | 104            |
| و فد على إلى معاوية                   |                |                |
| خطبة بشير بن عمرو                     | 174            | 108            |
| « شبث بن ربعی                         | 174            | 100 《          |
| « معاوية                              | ۱۷٤            | 100            |
| وفد على الى معاوية أيضا               |                |                |
| خطبة عدى بن حاتم                      | 140            | 101            |
| جواب معاوية                           | 177            | 107            |
| خطبة يزيد بن قيس                      | 177            | 107            |
| « معاوية                              | ١٧٨            | 107            |
| وفد معاوية الى على                    |                |                |
| خطبة حبيب بن مسلمة                    | 179            | 17.            |
| « على بن أبى طالب                     | 14.            | 171            |
| التحريض على القتال من قبل معاوية      |                |                |
| خطبة عمرو بن العاص                    | ١٨١            | 177            |
| « أُخْرَى لعمرو بن العاص              | 174            | 174            |
| « مُعاوية بن أبي سفيان يحرض أهل الشام | 144            | 174            |

| الخطبـــة أو الوصية                                         | رقسم<br>الخطبة | رقسم<br>المهفحة |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| خطبة ذى الكلاع الحيرى                                       | ۱۸٤            | ١٦٤             |
| « يزيد بن أسد البجلي                                        | 100            | 177             |
| التحريض على القتال من قبل الامام على                        |                |                 |
| خطبة الامام على                                             | 174            | 179             |
| « أخرى له                                                   | 1.47           | ١٧٠             |
| من كلام له كرم الله وجهه كان يقوله لأصحابه فى بعض أيام صفين | ١٨٨            | 171             |
| خطبة أخرى للامام                                            | ۱۸۹            | 177             |
| « للامام على"                                               | 19.            | 174             |
| « أخرى له                                                   | 191            | ۱۷٤             |
| « عبد الله بن عباس                                          | 197            | ١٧٤             |
| « عبد الله بن بدیل الخزاعی                                  | 194            | 177             |
| « أبي الهيثم بن التيهان                                     | 198            | 177             |
| « للامام على                                                | 190            | 177             |
| « سعید بن قبس                                               | 147            | ١٧٨             |
| « يزيد بن قيس الأرحبي                                       | 197            | 179             |
| « هاشم بن عتبة المرفال                                      | ۱۹۸            | ١٨٠             |
| « عماد ٰبن یاسر                                             | 199            | 141             |
| « الأشتر النخعي                                             | ۲              | 117             |
| « الأشتر في المنهزمين من الميمنة                            | 7.1            | ۱۸۳             |
| « أخرى له فيهم                                              | Y•Y            | ۱۸٤             |
| « على فيهم وقد عادوا إلى مواقفهم                            | ۲۰۳            | ١٨٥             |
| « خطبة خالد بن معمر                                         | ۲٠٤            | 741             |
| « عقبة بن حديد النمرى                                       | Y • 0          | \^^             |

| الخطبــــة أو الوصية                              | رةــم<br>الخطية | رقسم<br>المبقحة |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| خطبة خنثر بن عبيدة بن خالد                        | ۲٠٦             | ١٨٧             |
| تحريض معاوية أيضاً                                | Y•V             | •               |
| ماخاطب به النعمان بن بشير قيس بن سعد في وقعة صفين | ۲٠۸             | ۱۸۹             |
| جواب قیس بن سعد                                   | 4.4             | 19.             |
| خطب الشيعيات في وقعة صفين                         |                 | 14)             |
| خطبة عكرشة بنت الأطرش                             | ۲۱۰             | 191             |
| « أم الحير بنت الحريش                             | 711             | 194             |
| « الزرقاء بنت عدى الهمدانية                       | 717             | 197             |
| اختلاف أهل العراق في الموادعة                     |                 | ۱۹۸             |
| خطبة الإِمام على كرّم الله وجهه                   | 714             | 19 A            |
| « کردوس بن هایی ٔ                                 | 317             | 199             |
| « سفیان بن ثور                                    | 410             | 199             |
| « حریث بن جابر                                    | 717             | 199             |
| » خالد بن ممبر                                    | *1*             | ***             |
| « الحصين بن المنذر                                | Y 1 A           | ***             |
| « عثمان بن حنیف                                   | 719             | ۲               |
| « عدی بن حاتم                                     | ***             | * • *           |
| « عبد الله بن حجل                                 | 771             | 7.4             |
| « صعصعة بن صوحان                                  | 777             | 4.4             |
| « المنذر بن جارود                                 | 444             | ۲•٤             |
| * « الأحنف بن قيس                                 | 772             | ۲ - ٤           |
| « عیر بن عطارد                                    | 770             | 7.0             |
| « على بن أبى طالب                                 | ***             | 7.0             |

| الخطبية أو الوصية                        | رقسم<br>الخطبة | رقسم<br>ال <b>مبنحة</b> |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| مقال عدى بن حاتم                         | <b>۲</b> ۲۷    | ۲٠٥                     |
| « الأشتر النخمي                          | <b>77</b> A    | 7.7                     |
| « عمرو بن الحمق                          | 779            | 7-7                     |
| « الأشعث بن قيس                          | ۲۳.            | 7.7                     |
| « عبد الرحمن بن الحارث                   | 441            | ۲.٧                     |
| « عمار بن یاسر                           | 744            | Y•V                     |
| التحكيم بين على ومعاوية                  |                |                         |
| کلام عبد الله من عباس لأبي مُوسى الأشعرى | 724            | ۲+۸                     |
| وصیة شریح بن هانی « « «                  | 347            | 4.9                     |
| « الأحنف بن قيس « « «                    | 740            | ۲۱۰                     |
| « معاوية لعمرو بن العاص                  | 444            | ***                     |
| رد عمرو بن العاص عليه                    | 744            | 717                     |
| مقال شرحبيل بن السمط لعمرو               | <b>447</b>     | 717                     |
| خطبة أبي موسى الأشعري                    | 749            | 717                     |
| « عمرو بن العاص<br>-                     | 78 -           | 717                     |
| « الإمام بعد التحكيم                     | 751            | 414                     |
| « الحسن بن على "                         | 737            | 317                     |
| « عبد الله بن عباس                       | 754            | 317                     |
| « عبد الله بن جعفر                       | 455            | 410                     |
| فتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |                |                         |
| مناظرة ابن عباس لهم                      | <b>7</b> £0    | <b>710</b>              |
| « الإمام لهم                             | 464            | <b>41</b> 4             |
|                                          |                |                         |

| , , ,                                           |                |                                                         |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| الخطبـــة أو الوصية                             | رقسم<br>الخطبة | رقــم<br>الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| صورة أخرى                                       | 727            | Y1A                                                     |
| مناظرة ابن عباس لهم                             | ASY            | 771                                                     |
| خطبة يريد بن عاصم المحاربي                      | 789            | 777                                                     |
| « عبد الله بن وهب الرّاسبي                      | 70.            | 774                                                     |
| « حرقوص بن زهير السعدى                          | 701            | 772                                                     |
| « حمزة بن سنان الأسدى                           | 707            | 445                                                     |
| « شریح بن أوفی العبسی                           | 404°           | 445                                                     |
| مقال زید بن حصین الطائی                         | 405            | 770                                                     |
| خطبة الإِمام في تخويف أهل النهروان              | 700            | 444                                                     |
| صورة أخرى                                       | 707            | 447                                                     |
| خطبة المستورد بن علفة                           | <b>70Y</b>     | 779                                                     |
| خور أصحاب الإمام و تقاعسهم عنه                  |                |                                                         |
| خطبة ابن عباس في أهل البصرة                     | Y0X            | 74.                                                     |
| « الامام وقد أراد الانصراف من النهروان          | 409            | 441                                                     |
| مقال الأشعث بن قيس                              | 77.            | 441                                                     |
| خطبة الامام يستنفر لقتال معاوية                 | 771            | 747                                                     |
| » » » »                                         | 777            | 744                                                     |
| صورة أخرى                                       | 774            | 347                                                     |
| خطبة أبي أيوب الأنصاري                          | 377            | 447                                                     |
| « الامام وقد أعار النعمان بن بشير على عين التمر | 770            | 777                                                     |
| صورة أخرى                                       | 777            | <b>**</b> *                                             |
| خطبة الإمام وقد أعارالضحاك على الحيرة           | Y7 <b>Y</b>    |                                                         |
| « ﴿ وقد أغار سفيان بن عوف على الانبار           | 47             | ٩                                                       |
|                                                 | ۲۹ * ۱۰        | •                                                       |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~          |                |                                                         |

| الخطبـــة أو الوصية                               | رقــم<br>الحطبة     | رقــم<br>المفحة |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| خطبة للحسن بن على في يوم جمة                      | **4                 | 454             |
| « معاوية وقد بلغه هلاك الأشتر                     | **                  | 454             |
| فتنـــة البصرة                                    |                     | 7 2 2           |
| تسيير معاوية عبد الله بن عامر الحضرى إليها ومقتله |                     | 488             |
| خطبة عبد الله بن عامر الحضرمي                     | 771                 | 455             |
| « الضحاك بن عبد الله الهلالي                      | ***                 | 720             |
| « عبد الرحمن بن عمير القرشي                       | **                  | 727             |
| « زیاد بن أبیه                                    | 277                 | 727             |
| « شیان الأزدى                                     | YY0                 | 727             |
| « صبرة بن شيان                                    | <b>۲</b> ۷٦         | 727             |
| « الامام على "                                    | ***                 | 721             |
| « أعين بن ضبيعة                                   | YYA                 | 729             |
| « جاریة بن قدامة                                  | 444                 | ۲0٠             |
| « زیاد                                            | ۲۸.                 | To.             |
| « أبى صبرة شيان                                   | 441                 | 401             |
| « صبرة بن شيا <b>ن</b>                            | 787                 | 701             |
| « خنفر الحانى                                     | 444                 | 707             |
| صمصمة بن صوحان ومعاوية                            | 475                 | 704             |
| خطبة عبد الله بن مسعود                            | 440                 | Y0Y             |
| وصية دريد بن الصمة                                | 7.47                | YOA             |
| « عير بن حبيب الصحابي لبنيه                       | <b>Y</b> A <b>Y</b> | 404             |
| « قيس بن عاصم المنقرى لبنيه                       | <b>Y</b>            | 409             |
| « العباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله             | 444                 | Y4.             |

| الخطبـــة أو الوصية                                                   | رقسم<br>الخطبة | رقـــم<br>المفحة |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| خطبة أكثم بن صيفي يدعو قومه إلى الاسلام                               | 79.            | 77.              |
| وصية أبي طالب لوجوه قريش عند موته                                     | 441            | 777              |
| خطبة مالك بن نمط بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم                 | 797            | 774              |
| سفانة بنت حاتم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم                   | 794            | 772              |
| خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء                            | 498            | 770              |
| أبوزبيد الطائى يصف الأسد                                              | 440            | 777              |
| تَمَةً في الحكم                                                       | <b>447</b>     | 479              |
| بقية العصر الجاهلي                                                    |                |                  |
| خطبة هاشم بن عبد مناف في قريش وخزاعة                                  | <b>797</b>     | 777              |
| منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية                                | ***            | 774              |
| مقال قبيصة بن نعيم لامرئ القيس بن حجر                                 | 799            | <b>TV</b> £      |
| رد امری القیس علیه                                                    | ۳              | 770              |
| بین مهلهل بن ر بیعة ، ومر"ة بن ذهل الشیبانی                           | 4.1            | 777              |
| مادارمن الحديث بين المنذر بن النعمان الأكبر و بين عامر بنجو ين الطائى | 4.4            | <b>TYA</b>       |
| قيس بن رفاعة والحارث بن أبى شمر النسانى                               | 4.4            | 77               |
| قس بن ساعدة عند قيصر                                                  | 4.5            | ۲۸۳              |
| رو"اد مذحج يصفون ما ارتادوا من المراعي                                | ٣-0            | 444              |
| إحدى ملكات الين وحاطبوها                                              | 4-4            | 440              |
| خطبة عامر بن الظرب العدواني وقد خطبت ابنته                            | ٣٠٧            | <b>۲</b> ۸٦      |
| وصية عامر بن الظرب العدواني                                           | ٣٠٨            | 747              |
| « دوید بن زید لبنیه                                                   | ٠٣٠٩           | . ۲۸۸            |
| « زهير بن جناب الكلبي .                                               | ٣١.            | 444              |
| « النعمان بن ثواب العبدى لبنيه                                        | 4110.          | 44-              |

| <b>TVT</b>                                               |                |                 |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| الخطبـــة أو الوصية                                      | رقسم<br>الخطبة | رقــم<br>المفحة |
| وصية قيس بن زهير لبني النمر بن قاسط                      | 414            | 791             |
| نصيحة الجالة بنت قيس بن زهير لجدّها الرّبيع بن زياد      | 414            | 797             |
| وصية حصن بن حذيفة لبنيه                                  | 418            | 444             |
| وصف عصام الكندية أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباني        | 410            | 498             |
| وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس                    | 417            | 797             |
| لبيد بن ربيعة يصف بقلة                                   | 414            | 447             |
| مخالس بن مزاحم ، وفاصر بن سلمة عند النعمان بن المنذر     | <b>W1</b> X    | <b>44</b>       |
| ضمرة بن ضمرة عند النعمان بن المنذر                       | 419            | ۳               |
| وصية لأكثم بن صيفي                                       | ٣٢.            | 4.1             |
| « أكثم بن صيفي لطبي أ                                    | 441            | ٣٠٥             |
| امثال أكثم بن صيغي و بزر جمهر الفارسي                    | 444            | 4.7             |
| كلات هند بنت الحس الايادية                               | 444            | ~17             |
| خطب الكهان                                               |                |                 |
| الكاهن الخزاعي ينفر هاشم بن عبد مناف على أمية بن عبد شمس | 475            | 417             |
| عوف بن ربيعة الأسدى يتكهن بمقتل حجر بن الحارث            | 440            | *1              |
| كاهن بني الحارث بن كعب يحذرهم غزو بني تميم               | ٣٢٦            | 417             |
| أحدكهان اليمن يفصل في أمر هند بنت عتبة                   | 444            | 419             |
| خسة نفر من طبي " يمتحنون سواد بن قارب الدوسي             | ٣٢٨            | **.             |
| حدیث مصاد بن مذعور القینی                                | 444            | 377             |
| « خنافر بن التوءم الحيرى مع رئيه شصار                    | <b>44.</b>     | 477             |
| شافع بن كليب الصدفي يتكهن بظهور النبي صلى الله عليه وسلم | 441            | <b>44</b> 4     |
| سطیح الذئبی یعبر رؤیا ربیعة بن نصر اللخمی                | 444            | 449             |
| شق أعمار يعبر رؤيا ربيعة بن نصر أيضاً                    | 444            | 441             |

| الخطبــة أو الوصية                                     | رقسم<br>الحطبة | رقسم<br>الصف <b>حة</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| وفود عبد المسيح بن بقيلة على سطيح                      | 4448           | him.                   |
| شق وسطيح ينبئان بأصل ثقيف                              | 440            | 440                    |
| تنافر عبد المطلب بن هاشم والثقفيين إلى عزى سلمة الكاهن | while          | mmd                    |
| ما أمر به عبد المطلب بن هاشم في منامه من حفر زمزم      | 444            | 447                    |
| خطب الكواهن                                            |                |                        |
| الشعثاء الكاهنة تصف سبعة إخوة                          | ***A .         | 444                    |
| طريفة الخير تتكهن بسيل العرم ، وخراب سد مأرب           | mma            | 454                    |
| حدیث زبراء الکاهنة مع بی رثام                          | ٠ ٤٣           | ۳٤٧                    |
| كاهنة ذى الخلصة تتكهن بما فى بطن رقية بنت جشم          | 451            | 459                    |
| رأى سلمي الهمدانية في حريم المرادي                     | 454            | ۳0٠                    |
| تنافر العجفاء بنت علقمة وصواحباتها إلى الكاهنة السعدية | 454            | 40.                    |
| عفيرا. الكاهنة تعبر رؤيا مرثد بن عبد كلال              | 422            | 404                    |



## فهرس أعلام الخطباء

## مرتب بترتيب الحيروف الهجائية

مع إنباع اسم كل خطيب بأرقام الصفحات التي وردت فيها خطبه

أوس بن حارثة ٤٥ أبو أبوب الأنصاري ص ٢٣٦

أبو بكر الصديق رضي الله عنه ٦٢ ـ ٦٣ ـ

- VW-VY-V1-V+-79-7V-77

779 - VA - VV - VO - VE

أوزيد الطائى ٢٦٦

أوزينب بن عوف ١٤٦

أبوطالب بن عبد المطلب ٢٦٢ - ٢٦٢

أبو موسى الأشعري ١٣٠ - ١٣١ - ٣١٢

أبو الهيثم بن التيهان ١٧٦

الأحنف بن قيس ١١٢ ــ ٢٠٤ ـ ٢١٠

الأشتر النخعي ١٤٣ ـ ١٨٨ ـ ١٨٨ ـ

الأشعث من قيس الكندى ١٢ ـ ١٣٩ ـ

741 - 4.7

أعين بن ضبيعة ٧٤٩

أكثم بن صيني ٢١ ـ ٣١ ـ ٤٦ ـ ٤٧ ـ

411-4.7-4.0-4.1-44.

أمامة بنت الحارث ٢٩٦

أم الخبر بنت الحريش ١٩٣

امرؤ القيس ٢٧٥

بسطام الشيباني ١٢

بشير بن سعد ٢٥

بشیر بن عمرو ۱۵۶

ثابت بن قيس بن الشماس ١٠٦

**一** こ

جارية من قدامة

جرير بن عبد الله البجلي ١٣٨

جعادة بن أفلح ۳.

الجانة بذت قيس 797

حاجب بن زرارة 77 - 14

الحارث بن ذبيان

الحارث بن ظالم المزى ٢٨١

الحارث بن عباد 44

الحارث بن كعب ۶٩

الحباب بن للنذر ٦٤ حبيب بن مسلمة 17. حجر بن عدی 10. حذيفة بن بدر الفزاري ١٢ حرقوص بن زهير **TY**2 • حويث بن جابر 199 الحسن بن على ١٣٣ \_١٥٣ \_١٥٣ \_٢٤٣ الحسين بن على الحسين الم حصن بن حذيفة ٢٩٢ الحصين بن المنذر Y . . حمزة بن سنان 145 حمة بن رافع الدوسي ٣٤ خالد بن جمفر الكلابي ٢٥ خالد بن معمو Y . . - 1 / \ خالد بن الوليد 114 خنثر بن عبيدة **\AY** الحنساء 14. خنفر الحمايي TOT دريد بن الصمة YOA دويد من زيد **YAA** 

ذو الأصبع العدواني ٤٦ ذو الكلاع الحيرى ١٦٤ ر بعی بن عامر ۱۱۶ زبراء الكاهنة 457 الزبيربن الموام 91 الزرفاء بنت عدى 197 زفر بن قیس 147 - 144 زهير بن جناب الكلي ٢٨٩ زياد بن أبيه 40 - TEY زیاد بن کمب 149 زياد بن النضر 124 زید بن جبلة 111 زيد بن حصين الطانى ١٤٦ ـ ٢٢٥ زید **بن** صوحان 144 سبيع بن الحارث ٢

سطيح الذئبي ٢٦٩ \_ ٣٣٧ \_ ٣٣٥

سمد بن أبي وقاص ٩٩

سعيد بن الماص ١٢٠

سعد بن عبادة

سعيد بن عبيد الطاقى ١٣٠ سفانة بنت حاتم 377 سفیان ب*ن ثو*ر 199 سلمى الهمدانية 40+ سهل بن حنیف 124 سواد ب**ن** قارب 441 سيحان بن صوحان 144 **-- ش --**شافع بن كليب الصدفى ٣٢٨ شبث بن ر بعی 100 شرحبيل بن السمط ٢١٢ شريح بن أوفى 277 شریح بن هانی ٔ 4.4 الشعثاء الكاهنة mma شق أنمار 440 - 441 شمان الأزدى 401 - 45V صبرة بن شمان ۲٤٧ ـ ۲٥١ صعصعة بن صوحان ۲۰۳ ـ ۲۵۳ — ض — الضحاك بن عيد الله الملالي ٢٤٥ ضبرة بن ضمرة ٣..

\_ \_ \_ طريف بن العاصي طريفة الكاهنة 454 طلحة بن عبيد الله 177 طهفة بن أبي زهير النهدي ١٠٧ \_ ظ \_ ظییان بن حداد ۱۰۹ - 3 -عائشة رضى الله عنها ١٢٣ ـ ١٢٥ ـ 147 - 147 - 147 عامر بن جوین XVX عامر من الطفيل عامر بن الظرب **YAY \_ YA7** عبد الرحمن بن الحارث Y . Y عبد الرحمن بن عمير 727 عبد الرحمن بن عوف 97 عبد الله بن بديل بن ورقاء ١٤٨ ـ ١٧٦ عيد الله بن جعفر 410 عبد الله بن حجل 4.4 عبد الله بن الزبير 171 عيد الله بن عامر الحضرمي ٧٤٤ عبد الله بن عباس ١٧٤ - ٢٠٨ -

171 - 44. - 171 - 110 - 11E

عبد الله بن مسعود YVY \_ YOV عبد الله بن وهب 774 مبد المطلب بن هاشم 447 - 41 عتبة بن غزوان 119 عمان ن حنيف Y . . عثمان بن عفان رضي الله عنه ٩٨ ـــ ١٠٠ ـــ TY1 = 1.8 = 1.4 = 1.7 = 1.1 عجفاء بنت علقمة عدی بن حاتم ٨٢١ \_ ٥٤١ \_ ٢٠١ \_ ٢٠٢ عرى سلمة mmd عصام الكندية ٢٩٤ عطارد بن حاجب بن زرارة ١٠٥ عفيراء الكاهنة 407 عقبة بن حديد النمري 144 عكرشة بنت الأطرش 191 علقمة بن علاثة على بن أبى طالب كرّم الله وجهه - 188 - 187 - 18 - 187 - 99 ١٤٩ \_ ١٥٢ \_ ١٦١ \_ ١٦٩ \_ ١٧٠ \_ قس بن ساعدة - 177 - 178 - 174 - 177 - 171 - TIV - TIW - TO - 191 - 110 \_ TTT \_ TT1 \_ TTA \_ TTA \_ TIA

۲۳۸ - ۲۳۷ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۰۷ - ۹۰ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۲۰۸ - ۹۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۲۰۰ - ۱۵۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ -

عمير بن حبب عمير بن حبب عمير بن عطارد ٢٠٥ عمير بن عطارد ٢٠٥ عوف بن ربيعة الأسدى ٣١٧ - ق -

فاصر بن مسلمة ۲۹۸ قبیصة بن نعیم ۲۷۶ قس بن ساعدة ۳۵ – ۲۸۳ القعقاع بن عمرو ۱۳۲ – ۱۳۵ قیس بن خفاف البرجی ۴۳ قیس بن رفاعة ۲۸۲

تیس بن زهیر 441 قيس بن سعد بن عبادة ١٤١ - ١٩٠ قيس بن عاصم السعدى ١٤ قيس بن عاصم المنقرى ٢٥٩ قيس بن مسمود الشيباني ٢٦ \_ ك \_ کاهن بنی الحارث بن کعب ۳۱۸ كاهنة ذي الحلصة 429 الكاهن الخزاعي 714 الكاهن اليمني 419 کردوس **بن** هانی<sup>ه</sup> 199 كەب بن لۇي mm لبيد بن ربيعة 444 المأمون الحارثي الم مالك بن البمط 474 المثنى بن حارثة الشيياني ٨٨ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 70 - YF - X-1 - 077 مخالس بن مزاحم **۲**٩٨ **ءر"ة بن** ذهل **777** موثد الخير 06 - 0Y المستورد بن علفة ٢٢٩

مصاد بن مذعور القيني ٣٢٤ معاوية بن أبي سفيان ١٥٥ ــ ١٥٦ ــ 767 - 771 - 144 - 117 - 737 المغيرة بن زرارة 110 المغيرة بن شعبة 114 الملبب بن عوف المنذر بن الجارود 4.5 میثم **بن** مثوب ٣ النعمان بن بشير ١٨٩ النعمان بن ثواب العيدي ٢٩٠ النعمان بن مقرن 311 النعمان بن المنذر 7/A \_ 17 نفيل بن عبد العزى ٢٧٣ هاشم بن عبد مناف ۳۲ - ۲۷۲

هند بنت الخس الإيادية ٣١٢ – ى – ى – ي بيريد بن أسد البجلي ١٦٧ يزيد بن عاصم المحاربي ، ٢٢٢ يزيد بن عاصم المحاربي ، ١٤٧ – ١٧٩ – ١٧٩ – ١٧٩ – ١٧٩ – ١٧٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ –

هاشم بن عتبة ١٤٠ – ١٥٠ – ١٨٠

111

هانی من قبیصة الشیبانی ۲۷۰

هلال ب**ن** بشر

۳۷۹ –
 جدول الخطاء والصواب

| الصواب          | الخطأ           | سطر | صفحة |
|-----------------|-----------------|-----|------|
| الرِّحاب        | الرَّحاب        | ٨   | ·v   |
| نکدُ            | نكدِ            | 17  | ٩    |
| رجالُها         | رجالَها         | ٩   | 17   |
| لَغِياث         | لغياث           | ١٦  | 14   |
| تُنَازِع        | تَنَازع         | •4  | ١٣   |
| أمة             | أمّة            | ٨   | ١٦   |
| وجنتهم ، وعدتهم | وجنتهم ، وعدتهم | 14  | 17   |
| وأصولها         | وأصولها         | 14  | 17   |
| الناقة المسنة   | الناقة: المسنة  | ر خ | 14   |
| تنحفرُ          | تخفرَ           | ٣   | 14   |
| کل"             | کل              | 11  | ٧.   |
| شر"             | شرّ             | ۲   | 77   |
| وأترك           | وأترك           | ٦   | 45   |
| و يستطاب        | ويستطاب         | 17  | 37   |
| يعريّض          | يعرض            | •   | 77   |
| Î-air           | "هُجاً          | ١.  | ٣.   |
| الحريص          | الحريض          | 111 | 45   |
| الايز           | الأبرّ          | \   | ~~   |

| الصواب                 | الخطأ        | - مطر   | صفحة       |
|------------------------|--------------|---------|------------|
| الذائرة                | الثائرة      | ٣       | <b>*</b> V |
| الرَّعة (۱)            | الدعة        | ٨       | ٥٠         |
| الضعف                  | الضميف       | م امانی | 00         |
| استطعتم                | استعطتم      | ٩       | ٦٨         |
| اتقصة                  | اتقصه        | ٩       | <b>^Y</b>  |
| الطلائع                | الطلائع      | ٩       | 9.8        |
| وأهلها                 | وأهها        | ٨       | 10.        |
| وأزمتنا                | وأزمتينا     |         | 10.        |
| 351                    | 75           | 14      | 10.        |
| غبته                   | äṣās         | ٩       | 14.        |
| عتم<br>أعجد ،          | بحثم         | \       | 194        |
| أعجب                   | أُعِب        | ٦       | ۱۹۸        |
| فأسِر                  | فأسِر        | 1       | ۲- ٤       |
| على ً                  | على ٌ        | *       | 78.        |
| الغلل: الماء الذي يجرى | الغلل: العطش | 17      | 774        |
| بين الشجر              | أو شدته الخ  |         |            |
|                        |              |         |            |

<sup>[</sup>١] يقال: هو حسن الرعة والتورع ، أي حسن الطريقة .

To: www.al-mostafa.com